

بحوثُ في ديناميكيَّة العبُدُوان لدَّى الفَرد . الجماعَة . الدوكَة

ترجمت: عبدالكريم ناصيف







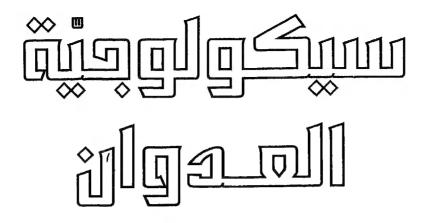

بحوثٌ في ديناميكيّة العــُدوان لدَى الفَرد ، الجماعــة ، الدولــة

فروید لورنز ولترز سیرز میلر وآخرون

ترجمكة : عَبدالكريم ناصيفُ



هذه هي الترجمة الكاملة لكتاب:

جميع الحقوق محفوظة الطبعة العربية الاولى ١٩٨٦

دار منارات للنشر عمان \_ الأردن ص. ب: ۹۲۰۰۲۲ هاتف ۸۳۱۱۳۲۸

تنفيذ دار المجد

دمشق ص.ب ۱۱۰۳۳

تصميم الغلاف: «منارات»

خطوط الغلاف: زهير أبو شايب

#### مقدمة

تبدأ المقدمات عادة بمحاولة اقناع القارىء أن الموضوع الذي يتناوله الكتاب موضوع هام يُور إلى حد يكفي لإنفاق وقته في قراءته. بالنسبة إلى هذا الكتاب لا داع إلى طريقة كهذه. بقد البحث في العدوان وأسبابه في هذه المرحلة من تاريخنا أمر قائم ـ بذاته، لا يحتاج لما يثبته. اردادت منذ ١٩٦٦، نسبة جرائم العنف لكل مائة ألف نسمة من السكان في الولايات الحدة بمقدار ٥٥ بالمائة. من هذه الجرائم: القتل، الاغتصاب، السطو، والاعتداءات نشية كما أن الأمة، ونحن نكتب هذه الكلمات، تجد نفسها متورطة في حرب مديدة كلفتها الآن ووبية، بيد أن الأنكى من ذلك بحثير من الاصابات التي لحقت بسكان فيتنام الشمالية شوبية، بيد أن الأنكى من ذلك هو أن تورط الأمة في هذه الحرب يحرض على القيام بمزيد من أن الصراع مع فيتنام هو شغل المواطنين الأمريكيين الشاغل، أف هذه هي حرب واحدة فقط من حروب عديدة وقعت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. العنف والحرب هما شكلا المعدوان الاشد تطرفاً وهولاً، غير أن عجز الناس عن حل القاتهم حلاً ودياً ينعكس أيضاً على شكل المعدل الحلزوني المتصاعد للطلاق، الاضرابات، خب في الجامعات والمدارس وكذلك في اغتراب الكثير من شرائحنا السكانية بعضها عن خس الآخر. وهكذا مع تزايد السكان وتكاثر الناس الدين يتنافسون على الحاجات شمى الأرض، فإن الاحتمال في أن يتزايد العدوان تزايداً هو احتمال على العراء العدوان تزايداً عدم المراء العراء العدوان تزايداً المراء العراء العرا

ترى هل العدوان ركن حتمي من أركان العلاقات الدولية؟ هل هو سمة أساسية للطبيعة سرية التي تضع الانسان قبالة الانسان والجهاعة في مواجهة الجهاعة والعرق ضد العرق والأمة . الأمة؟ في الماضي، كانت مثل هذه الأسئلة محصورة تقريباً بالفلاسفة واللاهوتيين إلا ان تقاق الذي يمزق مجتمعنا دفع بالكثير من الآخرين لأن يولوا اهتهامهم لهذه القضايا. وبسبب ود الانفعالية الشديدة التي لا يثيرها العنف وحسب بل أيضاً المناقشات التي تدور حول ما فعله تجاهه، فإن البعض يتجهون إلى الكليشيهات الجاهزة أو إلى الحركات الارتجاعية

الغاضبة. أما البعض الآخر فإنهم، بسعيهم لأن يتوصلوا إلى تحليلات أكثر موضوعية وبعداً عن الأهواء الشخصية، يتجهون إلى العلوم الاجتهاعية والسلوكية الجديدة \_ أي إلى علم النفس، علم الاجتهاع، وعلم السياسة \_ علهم يجدون أجوبة على أسئلة كهذه.

في عام ١٩٦٥ تم تعيين لجنة رئاسية لدراسة تعزيز القانون. كذلك شكلت عام ١٩٦٧ لجنة استشارية رئاسية خاصة بالاضطرابات المدنية وذلك بعد انتشار الاضطرابات في مدننا على نطاق واسع. وفي عام ١٩٦٨، حين حدث اغتيال الحائز على جائزة نوبل للسلام، مارتن لوثر كنغ، ثم أعقبه اغتيال السيناتور روبرت كندي، أنشئت لجنة رئاسية لدراسة طبيعة وأسباب العنف. ولقد علم أولئك الذين تتبعوا تقدم هذه اللجان وعملها أنه ليس هناك من أجوبة بسيطة ومتفق عليها كلياً لهذه الأسئلة وأن استخدام الأساليب العلمية لا يحول بين العلماء وبين انخراطهم في مناقشات حامية وجدل شديد.

إن الغاية من كتابنا الحالي إنما هي تقديم نظرة شاملة لبعض النظريات الأساسية للعدوان وللأبحاث التي أجريت كمحاولة لاختبار هذه النظريات. ولقد اخترنا، بدلاً من أن نعيد مرة ثانية وصف التفكير والعمل الذي تم في هذا المجال، أن نقدم الكتابات ذاتها التي كتبها العلماء الذين تناولوا هذه المشكلة، وذلك انطلاقاً من شعورنا بأن القارىء يمكنه ان يفهم على نحو أفضل ما يفكر به فرويد أو لورنز بصدد العدوان وذلك بقراءة مقتطفات من أعالها اخترناها بعناية شديدة وفيادة أصلية كهذه لا تقدم جوهر حججها وحسب، بل تقدم أيضاً عينة بالغة القيمة عن الأسلوب الذي يعالج به هؤلاء الناس المشكلة معالجة فكرية، وعن الكيفية التي يتناولون بها القضايا الأساسية.

يركز القسم الأول من هذا الكتاب على أربعة مناهج نظرية مختلفة تتناول مشكلة العدوان. ولسوف يتضح منذ البداية أن هناك خلافاً أساسياً. فمن جانب، هناك المحللون النفسانيون والايثولوجيون (الايثولوجيا: علم الاخلاق الاجتماعية)، يمثلهم فرويد ولورنز وهؤلاء يعتقدون أن الكثير من عدوانية الانسان ذو منشأ فطري.

ومن الجانب الآخر، هناك علماء نفس، يمثلهم بندورا، دولارد، ميلر، وآخرون يعتقدون أن السلوك العدواني سلوك يكتسب إبان الطفولة. مع ذلك، وهو أمر سيصبح واضحاً، فإن كلا من هؤلاء المنظرين، وبغض النظر عن قناعته الخاصة، تعين عليه أن يواجه مشكلات أساسية معينة. إذ كان عليهم أن يبحثوا في القوى التي تحرض الفرد وفي العوامل التي تعمل لكبت بعض الأنماط السلوكية وفي البواعث التي تثير السلوك العدواني أو تعيقه. وفي الصيغ المختلفة لأجوبة هذه الأسئلة يمكننا أن نجد السمة الفريدة لكل موقف من هذه المواقف النظرية.

إن القارىء سيجد في الأقسام التالية تقارير أبحاث تجريبية أصلية تستهدف اختبار هذه النظريات المختلفة والبت بامكانية تطبيقها على مشكلات العدوان لدى الأفراد، الفئات الاجتماعية الصغيرة بل وحتى العدوان الدولي والحروب الدولية. وعلى الرغم من أن النظريات الموجودة في القسم الأول تقوم بمعظمها على مشاهدات باحثين لأفراد من الناس أو الحيوانات

الدنيا، فسوف يتبين لنا أن بالامكان أن نستخدم الكثير من المبادىء، مع بعض التعديلات، لتعليل السلوك العدواني لدى الجهاعات الصغيرة والأمم .

هذه المختارات تخدم غرضين، أولها واضح تماماً وهو أن نقدم للقارىء الأدلة التي يستطيع استخدامها لتقييم المواقف النظرية المختلفة وتحقيق تكامل بينها. أما الثاني فهو أن نعرض على القارىء مختلف المناهج الأصلية والمبتكرة، تلك التي استخدمت لمعالجة المهمة الصعبة ألا وهي اجراء أبحاث تجريبية على ظاهرة معقدة مثل ظاهرة السلوك العدواني. ومرة ثانية نقول إن تقديم المادة المرجعية الأصلية يتبح لكل باحث الفرصة في أن يخاطب القارىء مباشرة ويشرح له حسنات وسيئات منهجه المتبع إلى المشكلة. كذلك سيتمكن القارىء من تذوق التقارير بنفسه وتفحصها، تلك التقارير التي قدمها قتلة مجرمون والتي تشكل أساس تحليلات توتش. كما يمكنه أن يشارك في مراقبة السلوك العدواني في غيم فتيان أقامه مظفر وكارولين الشريف، ولسوف يكون قادراً على دراسة الاجراءات التجريبية الأشد صرامة إنما الأكثر اصطناعية أيضاً، تلك التي لجأ إليها باحثون غبريون كبير كويتز مثلاً. وهو، لهذا السبب، يمكنه أن يطلع اطلاعاً مباشراً على المشكلات المتعلقة باجراء بحوث كهذه وتفسيرها. بعدئذ يمكنه أن يقرر مقدار العلاقة التي تربط بين النتائج التي تم التوصل إليها في المختبر وبين مشكلة العنف يقرر مقدار العلاقة التي تربط بين النتائج التي تم التوصل إليها في المختبر وبين مشكلة العنف يتعاملون مع عنف «الحياة الواقعية» أن يضحوا بالدقة والاحكام اللذين يمكن التوصل إليها في المختبر.

وإننا لنامل، كناشرين، أن تحث هذه التجربة القارىء العادي على أن يتمعن أكثر وأكثر في تفكيره حول مشكلة العدوان في المجتمع البشري.

أما القارىء المختص، فإن تقديم مواقف نظرية مختلفة له وكذلك تقديم المفاهيم والطرائق المستخدمه من قبل الزملاء جنباً إلى جنب مع الأساليب المختلفة تماماً في تناول المشكلة الأساسية نفسها، قد لا يؤدي كله إلى اكتشافات جديدة وحسب بل قد يشجع ايضاً على ايجاد طرائق جديدة لدراسة السلوك العدواني.



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

صيغ نظرية



هناك نظريات للعدوان بقدر ما يوجد تقريباً من أفراد يبحثون في العدوان. وهذا، جزئياً، لأن كل باحث قد درس المشكلة من وجهة نظر فرع مختلف فتفاوتت طرق البحث بسبب ذلك تفاوتاً شديداً. يشعر بعض الباحثين أن البحث التجريبي الذي يتم التحكم به بدقة شديدة هو الذي يوفر المفتاح الوحيد لفهم السلوك العدواني، حتى وإن كانت أبحاث كهذه تقصر نفسها حكياً على أنماط العدوان الأخف التي يمكن بحثها ومتابعتها في المختبر وتحجب مناطق بحث أخرى مثل العدوان الجماعي أو الدولي. أما البعض الآخر فيشعرون أن المراقبة الطبيعية للتعاملات العدوانية التي تحدث بصورة طبيعية كمعارك أو حروب العصابات مثلاً هي الطريقة الأفضل. في حين يؤكد آخرون أيضاً أن أية نظرية للعدوان مستمدة فقط من بحوث تجرى على البشر لا بد أن تكون ناقصة. انهم يفضلون أن يدرسوا السلوك العدواني عبر الطيف الكامل لتاريخ نشوء العرق.

إذن، في مجالات كثيرة نجد الوضع أشبه بوضع ثلاثة عميان يحاولون وصف فيل في الوقت الذي لا يستطيع فيه كل منهم إلا ملامسة جزء منه.

لكن رغم هذا الاختلاف. ثمة بعض الخيوط المشتركة التي تشكل الأساس لمعظم المناهج النظرية التي تتناول مشكلة العدوان. فالعدوان، بالنتيجة، هو بكل بساطة شكل من أشكال السلوك البشري. ولجميع الأنشطة البشرية عوامل عامة لا بد من أخذها بعين الاعتبار إذا توخينا تفسير هذه الأنشطة. وهكذا الأمر أيضاً بالنسبة إلى العدوان.

العامل الأول سندعوه باسم التحريض، ونعني بالتحريض تلك القوى الكامنة داخل الفرد والتي تحركه أو تدفعه أو تسيّره باتجاه القيام بسلوك عدواني. ذلك أنه بغير تحريض كهذا قد يكون من الصعب أن يتصرف الفرد تصرفاً عدوانياً. كذلك، قد يكون من غير المحتمل أن تسلك الجهاعة سلوكاً عدوانياً ما لم يكن فيها أفراد تعرضوا للتحريض على القيام بسلوك عدواني. ورغم أن شكل التحريض على العدوان الأكثر أساسية هو الرغبة في إيذاء الأخرين، فإن مثل هذا الغضب أو العداء ليس هو المصدر الدافعي الوحيد للسلوك العدواني. ففي بعض الأحيان يتصرف الأفراد أو الجهاعات على نحو عدواني كوسيلة لتحقيق غاياتهم. مثال على ذلك، عصابة من المراهقين قد تشتبك في شجار لا لإيذاء منافسيها بل لحاية «أرضها» أو «مجال نفوذها»

نكون قد وصلنا حدود الاتفاق العام. فقبل كل شيء، ورغم أن معظم المنظرين يتفقون على أن العوامل التي حددنا هويتها (أي التحريض، الكبح، العوامل الحاثة والردود المتنافسة) هي عوامل أساسية، إلا أنهم يختلفون فيها يتعلق بأهميتها النسبية. اختلاف كهذا ينشأ من انحرافات الفروع التي ينتسبون إليها، ومن المواقف النظرية ومن الاتجاهات الفلسفية وخيارات استراتيجية البحث. فناشرا هذا الكتاب، مثلاً، من علماء النفس السريريين، وضمن علم النفس السريرين، وضمن علم النفس السريري نتبني كلانا الطريقة الانتقائية. مع ذلك، فإن أبحاثنا وكتاباتنا عن موضوع العدوان قد السريري نتبني كلانا الطريقة الانتقائية. أشد قوة أو:

٢) تتوفر كوابح خارجية في البيئة المحيطة. مع ذلك، فقد طورت المجتمعات موانع ومحرمات ضد بعض أشكال السلوك العدواني. لذا فإن معظم الأفراد الذين ينشؤون في ثقافات كهذه يكتسبون بالتعلم كوابح ضد التعبير الصريح عن بعض أشكال السلوك العدواني على الأقل.

هذا وان التفاعل بين التحريض والكبح يساعد في البت فيها إذا كان سيحدث رد عدواني أم لا، كما أنه يؤثر في اتجاه أي سلوك عدواني يجري وكذلك في طبيعته.

إن الانسان لا يعيش في الفراغ، رغم أنه قد يبدو للقارىء أن علماء النفس غالباً ما يتصرفون وكأنما الأمر كذلك. فسلوكه ليس محصلة لخصائصه الشخصية الفردية وحسب بل هو محصلة أيضاً للمواقف والظروف التي يجد نفسه فيها. وعوامل المواقف والظروف هذه هي التي تشكل الفئة الثالثة من المتغيرات التي ينبغي أخذها بالاعتبار عند تحليل السلوك العدواني. ذلك أن هذه العوامل الظرفية قد تعمل في أحد اتجاهين: إما أن تسهل الطريق للسلوك العدواني وإما أن تكبحه. فوجود حشد من الناس يهتف للمرء ويشجعه قد يكون له أثر تسهيلي، في حين أن مواجهته من قبل ضابط مسؤول عن القانون قد تكون ذات أثر كابح.

إذن، لكي بحدث عمل عدواني، لا بد للعوامل الدافعة \_ أي التحريض والعوامل الظرفية التي تيسر التعبير عن العدوان \_ من أن تفوق العوامل الكابحة \_ أي العوامل الشخصية والظرفية التي تعارض التعبير الصريح عن العدوان . فإذا فاقت العوامل الكابحة العوامل الدافعة العوامل الكابحة ، فإن العمل العدواني أن يحدث . لكن من جهة أخرى ، إذا فاقت العوامل الدافعة العوامل الكابحة ، فإن العمل العدواني يمكن أن يحدث ، إلا أن هذا لا يعني أنه سيحدث حكماً . فكون التحريض أشد قوة من الكوابح لا يعني إلا أن العدوان محتمل . ذلك أن الانسان غلوق معقد ، وفي أي لحظة معينة من الزمن يمكننا أن نجد لديه عدداً من الردود والسلوكات المختلفة التي تتنافس على الظهور . وانخراط الانسان في عمل من الأعمال غالباً ما يعني أنه لا يستطيع الاشتراك في آخر ، لذلك يتعين عليه أن يختار بينها . عمليات المساومة الداخلية هذه غالباً ما يعني أنه لا يستطيع يعني أنه لا يستطيع يعني أنه لا يستطيع الاشتراك في آخر ، لذلك يتعين عليه أن يختار بينها . عمليات المساومة الداخلية هذه غالباً ما تحدث في اللاشعور وعلى نحو سريع إلى درجة يتعذر علينا معها أن نعي العملية .

ليس باستطاعة معظم المنظرين أن يعترضوا على تحليلنا حتى هذه النقطة، لكن هنا ربما

وكذلك لكي تثبت «للفاسقين الآخرين» أن أفرادها «شجعان». والجلاد قد لا يحترف مهنته إلا لكي يكسب رزقاً شريفاً. والعدوان، بالطبع مثلها هو شأن كل سلوك بشري، يبت به العديد من العوامل عادة ويلبى العديد من الحاجات أيضاً.

المجموعة الثانية من العوامل التي سنلقي نظرة عليها هي الكوابح. والكوابح هي العوامل الموجودة في شخصية الفرد والتي تعارض التعبير الصريح عن العدوان. وهكذا يغدو الاحتمال كبيراً، في غياب الكوابح الداخلية، أن يتصرف المرء بفعل تحريضه العدواني ما لم: تباينت واختلفت. إذ أن ميغارجي، الذي دارت معظم أبحاثه حول الديناميكية الشخصية للمجرمين العنيفين، قد ركز على دور الكوابح، في حين أن هوكانسون، الذي دارت معظم أبحاثه حول المترابطات النفسية \_ الجسدية للعدوان لدى طلاب الجامعة، قد ركز على التحريض.

وعندما نوسع الإطار بحيث يشمل المؤلفين ذوي وجهات النظر المتباينة الذين قدمناهم في هذا الكتاب، فإننا سنجد اختلافات أكثر أساسية.

على أن الاختلاف حول الأهمية النسبية للتحريض، الكوابح والعوامل الظرفية يتضاءل ليغدو غير ذي بال حين يقارن بالنزاعات المتعلقة بأصول كل من هذه المتغيرات وطبيعته. فحين نسأل من أين يأتي التحريض أو ماذا يحدث له، نكون عملياً قد فتحنا الباب للهرج والمرج. لكن إذا ما أنصتنا لهذا الهرج والمرج فترة كافية من الزمن، يمكننا أن نكشف عن وجود موضوعتين رئيسيتين في الأجوبة. أولاهما هي أن التحريض على العدوان فطري في النفس البشرية، إذ يشترك اثنان من المنظرين الذين تظهر أعالهم في هذا القسم بوجهة النظر هذه، وهما سيغموند فرويد وكونراد لورنز. وعلى الرغم من أنها يختلفان في معظم النواحي الأخرى. فإنها كليها مقتنعان بأن التحريض على العدوان ينشأ من التركيب الفيزيولوجي الأساسي للانسان. أما المنظران الأخران فيشتركان في فكرة الاطار المرجعي البيئي الذي يُنظر فيه إلى الدافعية على أنها تنجم عن حوادث تجري في تاريخ الفرد الماضي والحاضر.

كذلك. يمكننا أن نكتشف موضوعات مماثلة فيها يتعلق بالكوابح لكن هناهنظام المناقشة المفروض على الفرق يتفاوت قليلاً. فلورنز الذي يركز في كتاباته كلها على التطور الطبيعي للخصائص السلوكية، يقدم وجهة نظر مفادها أن الكوابح تتطور هي الأخرى ولذلك لا بد من النيكون لها أساس بيولوجي، من جهة أخرى، يشعر فرويد أن الكوابح تتطور من خلال عملية التفاعل مع البيئة. فعنصر الكبح الأساسي لدى الفرد، حسب رأي فرويد، إنما هو الأنا العليا التي تتطور في أثناء البت بشكل علاقات الطفل الأولى مع أفراد أسرته ذاتها. أما دولارد ومساعدوه فيتفقون على أن الكوابح تنشأ من عوامل بيئية إلا أنهم، خلافاً لفرويد، لا يعتقدون أن عقدة أوديب هي العامل الحاسم بل يقولون بدلاً من ذلك، ان العقاب وتوقع العقاب يشكلان أس الكوابح. على أن بندورا وولترز، اللذين يكتبان ضمن الاطار المرجعي لنظرية التعلم الاجتماعي، يتفقان على أهمية التجارب بوصفها ضد القول بأهمية الدور الفيزيولوجي الفطري في الاجتماعي، يتفقان على أهمية التجارب بوصفها ضد القول بأهمية الدور الفيزيولوجي الفطري في

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تحديد العدوان.

مع ذلك، فهما يؤكدان على دور التعلم بالمحاكاة أكثر من دور العقاب في تطوير الكوابح ضد العدوان. كما أنهما يميلان أيضاً لإعطاء التعلم الاجتماعي الدور الأساسي في تحريض العدوان. ذلك أنهما يعتقدان أن الطفل غالباً ما يتعلم السلوك على نحو عدواني بغية تحقيق أهداف أخرى.

إن الاختلافات بين وجهات النظر هذه لهي أكثر من مجرد شأن نظري. فهي ذات دلالات هامة فيها يتعلق بالضبط الاجتهاعي للعنف، إذ وكها سيكتشف القارىء سريعاً، فإن ما يقول به أحد المنظرين على أنه يخفف العنف، يقول منظر آخر بأنه يزيده سوءاً. وعلى الرغم من أن هذه النظريات جميعاً تركز على الديناميكية النفسية للفرده إلا أننا سنرى أيضاً أنها قد وسعت بحيث تساعد في تفسير سلوك الجهاعات والأمم.

# في العدوان

### كونراد لورنز

لقد ساهم بحث كونراد لورنز «في العدوان» وكذلك كتابات روبرت آردري (النواهي الاقليمية) وديزموند موريس (القرد العاري) مساهمة كبيرة في شيوع الطريقة الايثولوجية لدراسة العدوان. والايثولوجيون يتناولون مشكلة العدوان لدى الانسان. مثلها يفعل عالم الأحياء، بأن يسألوا مثلاً «كيف يؤثر العدوان في فرص الكائنات العضوية الخاصة بالبقاء؟» و«كيف تطورت منظومات السلوك العدواني لدى شتى الأجناس إلى أن وصلت حالتها الراهنة؟» (تنبرغن ١٩٦٨) وللاجابة على هذه الأسئلة، يدرس الايثولوجيون نقاط التشابه والاختلاف في السلوك العدواني لدى أجناس كثيرة من الحيوانات ويتجاهلون بصورة عامة الفوارق الفردية والجاعية ضمن أي جنس معين كالجنس البشري مثلاً.

إن السؤال الأول الذي يسعى الايثولوجيون، لورنز مثلًا، للاجابة عليه إنما هو السؤال التالي: لماذا يوجد لدى الانسان نزوع فريد للعدوان «ضمن جنسه» ـ أي العدوان الموجه باتجاه أناس آخرين. في هذه المقتطفات التي اخترناها من بحث لورنز «في العدوان»، يقترح عالم. النفس هذا أن الجواب يكمن في أن التطور التكنولوجي السريع للانسان، وخلافاً للحيوانات غير الناطقة، قد تجاوز بكثير نسبة التطور الأبطأ للكوابح الفطرية حيال التعبير عن تحريضه على العدوان.

وإذا كانت هذه النظرية صحيحة، فإن المحاولات التي تبدل لإنقاص العنف البشري من خلال التعليم أو إزالة الاحباطات ليست بذات جدوى. لذلك يقترح لورنز بدلاً من ذلك، أن الحل الأمثل يكمن في إتاحة الفرص للناس كي يفرغوا تحريضاتهم العدوانية من خلال المشاركة في الألعاب الرياضية وسواها من الأنشطة التنافسية غير الضارة.

لقد تعرضت وجهة النظر الايثولوجية هذه، وكها يمكن للمرء أن يتوقع، إلى انتقادات حادة (مونتاغو، ١٩٦٨). فقد تساءل ميغارجيء مثلاً، فيها اذا كان عدوان الانسان على اخيه الانسان هو فريد من نوعه فعلاً إذا ما نظر المرء إلى وحشية بعض الأسهاك الاستواثية كها انتقد كثير من الباحثين، ومن ضمنهم العالم الايثولوجي المذكور نيكو تنبرغن (١٩٦٨)، التفسير الضعيف لأنماط السلوك البشري طبقاً للأنماط الموجودة لدى الحيوانات الدنيا دون تمييز للفوارق الكبيرة التي يتميز بها الجنس البشري. كها انتقد آخرون نقداً شديداً الايثولوجيين لإخفاقهم في أخذ الفوارق الفرارق الفرارق الفرارق الفرارة المنافضة لموقفهم.

وعلى الرغم من أن الناشرين، هنا، يتفقان مع النقاد على أن لورنز ربما كان قد غالى في تمسكه بالفرضية القائلة إن التحريض والكبح يبت بهما بصورة أساسية، إن لم يكن بصورة

مطلقة، تاريخ النشوء العرقي للانسان، فإننا نشعر أيضاً أنه قد أدى خدمة جلى بتذكيره علماء النفس وعلماء الاجتماع بأن للسلوك جذوراً فيزيولوجية كما أن له جذوراً بيئية، وأن نظريات العدوان التي تتجاهل مثل هذه المعطيات لا بد من أن تكون ناقصة.

•

إنها لمفارقة مثيرة للاستغراب أن نجد أن مواهب الانسان العظمى، أي قدراته الفريدة في مجال التفكير والنطق، تلك التي رفعته إلى مستوى أرفع من مستويات الكائنات الأخرى جميعا وأعطته السيادة والسيطرة على الكرة الأرضية، ليست بركاتٍ ونعم تمامًا، أو هي على الأقل، بركات ونعم يتعين دفع ثمن باهظ لها بالحقيقة. ذلك أن جميع الأخطار الكبرى التي تهدد البشرية بالفناء إنما هي نتائج مباشرة لقدرة الانسان على التفكير والنطق.

لقد أحدث التفكير المفاهيمي والنطق تغييرات في تطور الانسان كله وذلك بتحقيق شيء لديه ايضاً هي وراثته لخصائص مكتسبة لقد نسينا أن الفعل «يرث» كان له مضمون قانوني قبل زمن طويل من اكتسابه المضمون البيولوجي . وحين يخترع الانسان شيئاً كالقوس والنشاب مثلاً ، فإن ذريته لن ترث وحدها بل المجتمع كله سيرث معرفة واستخدام وامتلاك هذه الأدوات تماماً كها ورث الأعضاء التي نمت في الجسم . كذلك فإن خسارتها لن تكون أكثر من بتر عضو ذي قيمة مماثلة لبقاء الانسان . وهكذا ، يمكن ، خلال جيل أو جيلين ، أن تتم عملية التبني البيثي قيمة مماثلة لبقاء الانسان . وهكذا ، يمكن ، خلال جيل أو جيلين ، أن تتم عملية التبني البيثي عالمي كانت ستستغرق ، في سيرورة التطور العرقي العادي ودون تدخل التفكير المفاهيمي ، زمناً ختلفاً كلياً ، زمناً أكبر بكثير . إذن لا عجب ، بالحقيقة ، إذا كان تطور الغرائز الاجتهاعية وكذلك الكوابح الاجتهاعية ، وهو الأمر الأهم ، لم يستطع بجاراة التطور السريع الذي فرضه على المجتمع البشري غو الثقافة التقليدية ، ولا سيها الثقافة المادية .

إذن من الجلي أن آليات السلوك الغريزية قد أخفقت في مواكبة الظروف الجديدة التي كان لا بد للثقافة من أن تحدثها حتى في طور نشوئها ذاته، إذ هناك أدلة على أن المخترعين الأوائل للأدوات المصنوعة من الحصى، أولئك الأسلاف الاستراليين الأفارقة، سرعان ما راحوا يستخدمون سلاحهم الجديد لا لقتل الطرائد فحسب، بل لقتل أبناء جنسهم أيضاً. كما ان انسان بكين، ذلك البروميثيوس الذي تعلم الاحتفاظ بالنار، قد استخدم النار لشي أخوانه؛ فإلى جانب الآثار الأولى لاستخدام الانسان للنار بصورة نظامية هناك عظام مشوية متعددة الأصحاب لانسان بكين نفسه...

لقد تحدثت عن الكوابح التي تتحكم بالعدوان لدى مختلف الحيوانات الاجتهاعية وتحول بينه وبين إيذاء أفراد من الجنس نفسه أو قتلهم. وكها شرحت، فإن هذه الكوابح هي الأهم وبالتالي هي الأشد تمايزاً لدى تلك الحيوانات القادرة على قتل كائنات حية من حجمها تقريباً. فالغراب يمكنه أن يفقا عين غراب آخر بنقرة من منقاره، والذئب يمكنه أن يمزق الوريد الوداجي للذئب آخر بعضة واحدة. لكن ربما لم يكن قد ظل على وجه الأوض ذئاب أو غربان لو لم تتكون لديها كوابح يعتمد عليها في الحيلولة دون أفعال كهذه.

لكن لا الحيامة ولا الأرنب ولا حتى الشمبانزي يستطيع قتل واحد من جنسه بنقرة واحدة أو عضة. علاوة على ذلك فإن الحيوانات ذات الأسلحة الدفاعية الضعيفة نسبياً تتصف بمقدرة كبيرة مماثلة على الفرار السريع، حتى من الحيوانات المفترسة المسلحة خصيصاً لهذا الغرض، والتي تكون أكثر كفاءة في المطاردة، الإمساك والقتل حتى من أقوى أفراد ذلك الجنس، ونظراً لأنه قلما يوجد في الطبيعة احتمال بأن يؤذي حيوان كهذا أحد أفراد جنسه ايذاء خطيراً، فإن تلك الحيوانات لم تعرف ضغوطات تدفعها لتنمية كوابح القتل...

. . . . حديثاً ركز علماء الدراسات البشرية المعنيون بعادات الانسان الاسترالي البدائي ، وبصورة متكررة ، على أن أدوات الصيد التي استخدمها الانسان الما تركت للبشرية إرثاً خطراً اصطلحوا على تسميته بـ عقلية آكلي اللحوم» . هذا القول يخلط بين أكل اللحوم وأكل اللحوم البشرية ، وهو إلى حد كبير يشمل الاثنين معاً . فالمرء لا يمكنه إلا أن يحزن لأن الانسان لم ينم عقلية أكل اللحوم بصورة محددة .

إن مشكلته كلها تنشأ من كونه بالأساس مخلوقاً قارتاً في مؤذ، يفتقر للأسلحة الطبيعية التي يستطيع قتل الفرائس الكبيرة بها. ولهذا السبب فإنه مجرد أيضاً من معدات السلامة الداخلية ـ التركيب والتي تحول بين آكلات اللحوم «المحترفات» وبين اساءة استخدام أسلحتها الفاتكة لتدمير أفراد جنسها. فالأسد أو الذئب يمكنه، في الحالات النادرة للغاية، أن يقتل أسداً أو ذئباً آخر بضربة غاضبة واحدة لكن \* وكما شرحنا في الفصل المتعلق بآليات السلوك المائلة وظيفياً لقواعد الأخلاق، فإن آكلات اللحوم المفترسة كلها تمتلك كوابح شديدة إلى حد يكفي لأن تمنع تدمير ـ الجنس ـ لذاته.

لكن إبان التطور البشري علم تكن آليات الكبح التي تحول دون قتل الانسان المفاجى الأخيه الانسان ضرورية نظراً لأن القتل السريع كان مستحيلاً على أية حال، فالضحية المحتملة كان يتوفر لديها الفرصة لاستثارة شفقة المعتدي بالحركات الدالة على الخضوع وبجواقف التهدئة. لهذا السبب لم ينشأ ضغط مركز لدى الانسان في فترة ما قبل التاريخ لتنمية آليات كبح تمنع قتل زملائه وأبناء جنسه إلى أن قلب، على حين غرة، اختراع الأسلحة الاصطناعية الموازنة التي كانت قائمة بين امكانية المقتل وبين الكوابح الأجتماعية...

بيد أن هذا لا يعني أن أسلافنا عن هم قبل الجنس البشري عانوا، حتى في تلك المرحلة الخالية من كل مسؤولية اخلاقية، تجسيداً للأبالسة، إذ أنهم لم يكونوا قط أفقر في غرائزهم الاجتماعية وكوابحهم من الشمبانزي الذي هو بالنتيجة ورغم سرعة غضبه فضبه خلوق اجتماعي ودود لكن أياً كانت قواعد سلوكه الاجتماعي الفطرية، فإن اختراع الأسلحة فرض على هذه القواعد أن تنقلب رأساً على عقب.

وإذا كانت البشرية قد بقيت على قيد الحياة، كها حدث رغم كل شيء، فإنها لم تحقق يوماً

<sup>(</sup>١) قارت 1 يأكل المواد الحيوانية والنباتية .

الأمن الذي ينجيها من خطر التدمير الذاتي. ولئن كانت المسؤولية الأخلاقية وعدم الرغبة في القتل قد تزايدا دون ريب فإن سهولة القتل وتجرده من العاطفة قد تزايدا أيضاً وبالمعدل نفسه. فالبعد الذي يمكن منه للأسلحة أن تكون فعالة حصن القاتل من الحاجة للحث ولولا ذلك التحصين، لتحركت كوابح القتل عنده. كذلك، فإن الطبقات العاطفية العميقة من شخصيتنا لا تسجل حقيقة أساسية، هي أن تحريك اصبعنا لاطلاق الطلقة سيمزق أحشاء رجل آخر. وما من انسان عاقل يذهب حتى إلى صيد أرنب من أجل المتعة فقط إن حملت له عملية قتله لفريسته بأسلحته الطبيعية الإدراك العاطفي الكامل لما يقوم به فعلاً.

المبدأ نفسه ينطبق، وإلى درجة أكبر ايضاً، على استخدام الأسلحة الحديثة ذات التحكم البعيد. فالرجل الذي يضغط على زر الاطلاق يكون محجوباً تماماً عن رؤية أو سماع أو ادراك عواقب عمله ادراكاً عاطفياً، أي أنه يستطيع أن يرتكب الفعل وهو يتمتع بالحصانة التامة -حتى وإن كان مثقلاً بالأعباء نتيجة قوة الخيال. لهذا السبب فقط يمكن القول إن الناس المفطورين على الطيبة تماماً والذين لا يستطيعون حتى معاقبة طفل شرير، قد برهنوا على أنهم قادرون تماماً على إطلاق الصواريخ أو إلقاء الأكداس المكدسة من القنابل الحارقة على المدن الغافلة وبالتالي قتل مئات وآلاف الأطفال في أفران اللهب. إذن كون الرجال العاديين الطيبين هم الذين يفعلون ذلك حقيقة تحمل من الغرابة والهول ما تحمله أية فظاعة شيطانية من فظاعات الحرب.

لقد أدى اختراع الأسلحة الاصطناعية، وكنتيجة غير مباشرة، إلى الهيمنة البغيضة لاصطفاء النوع ضمن الجنس البشري... ولقد تكلمت من قبل عن الأسلوب الذي يمكن به للتنافس بين فردين من جنس واحد أن يحقق نتائج غير ملائمة حين يمارس ضغط اصطفاء غير مرتبط البتة بالبيئة الخارجية للنوع.

وحين سيطر الانسان، بفضل السلحته وأدواته الأخرى، وبفضل ملابسه وناره، سيطرة كاملة تقريباً على القوى الضارة ببيئة نوعه الخارجية، كان لا بد من أن تسود حالة باتت فيها الضغوط المضادة للجموع المعادية المجاورة هي عامل الاصطفاء الأساسي الذي بت بمراحل التطور البشري التائية. ولا غرو إن كان ذلك قد أدى بالحقيقة إلى حدوث إفراط خطر فيها اصطلح على تسميته بـ «الفضائل الحربية» للانسان...

وإنه لأمر لا يحتاج إلى دليل أن الاصطفاء داخل ـ النوع ما يزال يعمل حتى اليوم في اتجاه غير مرغوب فيه فهناك مكافأة اصطفاء إيجابية عالية تقدم للغرائز التي تؤدي إلى خلود سيات مثل تكديس الثروات، توكيد ـ الذات إلخ وهناك أيضاً مكافأة سلبية عالية بماثلة تلقاها الطيبة والبساطة. أما التنافس التجاري اليوم فقد يكون خطره الرئيسي في أنه يثبت وراثياً فينا هذه السيات ويضخمها على نحو مرعب تماماً مثلها كان تطور العدوان ضمن ـ النوع نتيجة للتنافس بين قبائل العصر الحجري المتحاربة الكن من حسن الحظ أن تراكم الثروة والقوة لا يؤديان إلى نشوء العائلات الكبيرة ـ بل العكس ـ وإلا لكان مستقبل الجنس البشري سيبدو أشد قتاماً وحلكة بما هو الآن...

# لماذا الحرب؟

#### سيغموند فرويد

لقد تدرب فرويد كطبيب كها قام بأبحاث فزيولوجية قبل زمن طويل من تحول اهتهامه إلى التعقيدات السيكولوجية التي يتسم بها سلوك الانسان. لذا، لم يكن مفاجئاً، بخلفيته هذه وبالروح الداروينية التي سادت عصره، أنه كان لا بد من أن يتوصل إلى نظرية في السلوك البشري تمتد جلورها عميقاً إلى الطبيعة الحيوانية للانسان. ففي الوقت الذي يعتمد فيه الايثولوجيون كها رأينا، على مشاهداتهم للحيوانات الدنيا، فقد ركز فرويد على الانسان. مستنبطاً معظم استنتاجاته من تحليل ديناميكيته الداخلية ومن المعالجة التحليلية النفسية لمرض الاضطراب النفسي، وكذلك إنما بدرجة أقل نوعاً ما، من خلال دراسته لنتاج الانسان الأدبي والفني.

في الرسالة المفتوحة التالية الموجهة إلى اينشتاين والمكتوبة في السنة نفسها التي استلم فيها هتلر السلطة، حاول فرويد أن يستخدم نظرية التحليل النفسي لتفسير أخطر أمراض الانسان النفسية: نزعة الحرب. فالحرب العالمية الأولى كانت قد خلفت تأثيراً عميقاً في تفكير فرويد. وهو، قبل ذلك الصراع «البشع»، كان قد أكد على قوة الحياة (الليبيدو أو الجنس) بوصفها المصدر البيولوجي للدافعية عند الانسان. بيد أن التدمير الهائل الذي خلفته الحرب جعل مؤسس مدرسة التحليل النفسي، ابن الستين عاماً، يقتنع بأن الانسان لا يسير مدفوعاً بالليبيدو وحسب، بل بجملة أخرى مجهولة من الدوافع اصطلح على تسميتها «بغريزة الموت» (جونز، 1900). الوظيفة الأساسية لغريزة الموت، حسب اعتقاده، هي تدمير الفرد وإعادته إلى حالة الجمود وانعدام الحياة، وقد رأى فرويد في العدوان الصريح المظهر الخارجي لهذه الغريزة.

وعلى الرغم من أن لورنز قال إن الدوافع والكوابح كلتيها فطرية ، فقد أكد فرويد على أنه رغم وجود أساس بيولوجي للدوافع العدوانية فإن قوى الكبح تتطور إبان مرحلة الطفولة كنتيجة لحل عقدة أوديب وما يتبع ذلك من تكون الأنا العليا ، أو الوجدان .

لقد قوبلت غريزة الموت المفترضة هذه، شأنها شأن الكثير من نظريات فرويد، بشيء من الريبة والتشكك من داخل حركة التحليل النفسي وخارجها على حد سواء. ففكرة أن الانسان يحمل في داخله بذور دماره ذاته بدت منافية لكثير من المبادىء اللاهوتية والفلسفية بل والعلمية أيضاً. وكيا هي الحال بالنسبة إلى الموقف الايثولوجي، لم يكن ثمة طريقة صالحة لوضع فرضيات فرويد موضع التجريب، ولم يكن دعم وجهة نظره قائباً بالاساس إلا على المحاكمة المنطقية والمشاهدات الخاصة.

لنظرية فرويد دلالات عملية هامة. فكها هو الشأن مع لور نز، فإن الفكرة القائلة بأن التحريض على العدوان هو صفة فطرية من صفات البشر إنما تدل على أنه لا يوجد إلا القليل مما يمكن أن تتوصل إليه الجهود التي تبذل للحيلولة بين الدوافع العدوانية وبين الظهور إلى حيز الواقع. بل الأكثر من ذلك، فإن الفكرة تدل بشدة على أن العنف، ومثال عليه النزوع إلى القتل، هو الشكل الطبيعي الذي يتخذه السلوك العدواني ما لم توقفه قوى كابحة ما (ميغارجي). من جهة أخرى، فإن نظرية فرويد القائلة بأن الكوابح تنمو بنمو تفاعلات الطفل مع عائلته في مسيرته الحياتية ، إنما تدل على أن محارسات تربية الطفل الهادفة لتعزيز الكوابح ضد العدوان لديها الكثير من الأمل في التخفيف من العنف.

# عزيزي البروفسور أينشتاين

#### فيينا، أيلول ١٩٣٢

حينها سمعت أنك تنوي توجيه دعوة إلى لتبادل وجهات النظر حول موضوع يثير اهتهامك ويستحق على ما يبدو اهتهام سواك. فقد وافقت على الفور.

ولقد توقعت أن تختار مشكلة تقع عند حدود ما يمكن معرفته في الوقت الحاضر، مشكلة يمكن لكل منا، أنت عالم الفيزياء وأنا الطبيب النفساني، أن يكون له زاوية رؤية خاصة لها، حيث يمكن أن نلتقي عندها معاً وعلى الأرض نفسها بعد أن نكون قد جئنا من اتجاهين مختلفين. لكنك فاجأتني بطرح السؤال عها يمكن فعله لحياية الجنس البشري من الحرب ولعنتها. لقد فزعت بادىء ذي بدء بسبب عجزي \_ وكدت اكتب عجزنا \_ عن معالجة ما يبدو لي أنه مشكلة عملية، شأن من شؤون رجال الدولة. لكنني أدركت بعد ذاك أنك لم تطرح السؤال كعالم طبيعيات وفيزياء بل كانسان عب للانسانية، وأنك تتابع عمليات الحض على إقامة «عصبة الأمم» تماماً كها تعهد مكتشف القطب، فريد تجوف نانسين، على نفسه أن يعمل ما في وسعه لمساعدة ضحايا الحرب العالمية بمن حرموا المأوى والطعام. ولقد فكرت، زيادة على ذلك، أنني لم أتلق السؤال بغية وضع اقتراحات عملية بل فقط لكي أعرض مشكلة تجنب الحرب كها تتبدى لعين عالم نفساني. هنا أجد مرة ثانية أنك قلت كل ما ينبغي قوله حول الموضوع تقريباً. لكن وعلى الرغم من أنك \_ كها يقولون \_ أفرغت شراعي من الريح فإنه ليسعدني أن أقتفي أثرك قانعاً بإثبات كل ما قلته وذلك من خلال توضيحه طبقاً لأفضل حالات معرفتي \_ أو تخميني.

لقد بدأت بطرح العلاقة بين الحق والقوة ولا شك أن تلك هي نقطة \_ الانطلاق الصحيحة لبحثنا. لكن هل يمكنني أن أستبدل بكلمة «القوة» كلمة أقسى وأصرح هي كلمة «العنف؟» في الوقت الحاضر يبدو لنا الحق والعنف كنقيضين متضادين. مع ذلك، من السهل أن نبين أن أحدهما انبثق عن الآخر، وإذا ما عدنا إلى البدايات الأولى ورأينا كيف ظهر الأول فإن المشكلة تحل بسهولة. ولا بد لك من أن تعذرني إذا وجدتني فيها يلي أتناول بعض المبادىء

المألوفة المقبولة لدى الناس عامة وكأنها جديدة، فحجتي تقتضي ذلك إذا ما أردنا الأمساك برأس خيطها.

المبدأ العام، إذن، هو أن يلجأ الناس لاستخدام العنف بغية حل النزاعات بينهم حول مصالح معينة. وهذا ينطبق على مملكة الحيوان كلها، تلك التي لا يستطيع الانسان فصل نفسه عنها. لكن مما لا شك فيه أنه بالنسبة إلى الانسان تحدث أيضاً صراعات في الرأي، صراعات قد تصل إلى أعلى درجات التجرد وتبدو وكأنها تقتضي أسلوباً آخر لحلها. بيد أن ذلك تعقيد آخر يأتي فيها بعد. فمنذ البداية كانت القوة العضلية المتفوقة هي التي تقرر، بين أفراد جماعة بشرية صغيرة، لمن تعود ملكية الأشياء أو من ينبغي أن يسيطر. هذه القوة العضلية لحق بها سريعاً وحل محلها استخدام الأدوات: فغدا الفائز من يملك السلاح الأفضل أو من يستخدمه على نحو أبرع. ومنذ اللحظة التي دخل فيها السلاح عالم الانسان. بدأ التفوق الفكري تقريباً يحل محل القوة العضلية البهيمية، لكن غاية القتال النهائية بقيت هي ذاتها \_ أن يجبر هذا الطرف أو ذاك على التخلي عن دعواه أو اعتراضه وذلك بايقاع الضرر به وتحطيم قوته. وكانت تلك الغاية تتحقق على أتم وجه إذا ما استطاع عنف المنتصر أن يقضى على خصمه قضاء مبرماً. أي أن يقتله. فلهذا العمل ميزتان: أولاهما أنه لن يستطيع تجديد مقاومته. والثانية أن مصيره سيمنع الآخرين من احتذاء مثاله. زد على ذلك ان قتل الخصم يرضى ميلًا غريزياً سأذكره فيها بعد. فنية القتل يمكن أن تقابلها فكرة أخرى هي أن الخصم يمكن أن يستخدم لتأدية خدمات مفيدة إذا ما أبقى على قيد الحياة وفي حالة شديدة من الضعف والذعر. في هذه الحالة يقنع عنف المنتصر باخضاع الخصم بدلًا من قتله. وهذه هي البداية الأولى لفكرة الابقاء على حياة الخصم، لكن فيها بعد تعينً على المنتصر أن يأخذ في حسبانه تعطش الخصم المنهزم للانتقام وأن يضحي بشيء من

هكذا، إذن، هي الحالة الأصلية للأشياء: السيادة لمن يملك القوة الأكبر السيادة للقوة الوحشية أو للعنف الذي يدعمه التفكير. وكما نعلم، فقد تغير هذا النظام مع مسيرةالتطور. إذ وجد طريق قاد الانسان من العنف إلى الحق أو القانون، لكن ما هو ذلك الطريق؟ باعتقادي أنه كان واحداً فقط: انه الحقيقة التي تجلت لعين الانسان وهي ان القوة التي يتفوق بها فرد واحد يمكن أن ينافسها اتحاد قوى لعدد من الأفراد الضعفاء «فالوحدة تصنع القوة». إذن العنف يمكن تحطيمه بالوحدة، وقوة أولئك الذين اتحدوا غدت تمثل القانون تجاه عنف الفرد الواحد.

من هنا نرى أن الحق هو قوة الجهاعة. لكن ظل العنف على أهبة الاستعداد لأن يوجّه ضد أي فرد يقاومه، إنه يعمل بالأساليب ذاتها ويستهدف الغايات ذاتها. الفارق الحقيقي الوحيد يكمن في أن السيادة لم تعد لعنف الفرد بل لعنف الجهاعة. لكن لكي يكون بالامكان الانتقال من العنف إلى هذا الحق الجديد أو العدالة الجديدة كان لا بد من تحقيق شرط سيكولوجي. هذا الشرط هو أن تكون وحدة الأكثرية ثابتة ودائمة. إذ لو أن الوحدة تحققت فقط بغية مواجهة فرد مسيطر واحد ثم ألغيت بعد هزيمته، فسيكون الأمر وكأن شيئاً لم يكن. ذلك أن أول من يجد في

نفسه القوة الكافية سيسعى مرة أخرى لفرض هيمنته عن طريق العنف وستتكرر اللعبة ذاتها إلى ما لا نهاية. من هنا كان لا بد للجهاعة من أن تدعم باستمرار وأن تنظم وأن تضع الأنظمة التي تتوقع مسبقاً خطر التمرد، كها كان عليها أن تقيم السلطات التي تشرف على تطبيق تلك الانظمة ـ القوانين ـ وتتأكد من تنفيذ أعهال العنف المشروعة قانونياً. اعتراف الجهاعة بمصالح كهذه أدى إلى نمو روابط عاطفية بين أفراد جماعة متحدة من الناس ـ فكانت مشاعر الوحدة تلك هي المصدر الحقيقي لقوتها.

هنا، على ما أعتقد، تتوفر لدينا النقاط الجوهرية كلها: يتم التغلب على العنف بانتقال القوة إلى وحدة أكبر، وهذه الوحدة يتحقق تماسكها بقيام روابط عاطفية بين أفرادها. ما يمكن قوله بعد ذاك ليس أكثر من توسيع وتكرار لهذا.

لكن يكون الموقف بسيطاً واضحاً طالما كانت الجهاعة مؤلفة من عدد من الأفراد ذوي القوة المتساوية فقط. وقوانين ارتباط كهذا ستبت بالمدى الذي يتعين على كل فرد فيه ،ان كان لا بد من ضهان سلامة حياة الجهاعة، أن يتنازل عن حريته الشخصية محولاً قوته إلى استخدامات العنف.

لكن حالة مريحة من ذلك النوع يمكن فهمها نظرياً فقط. فعلى صعيد الواقع، نجد أن الوضع يتعقد نظراً لأن الجهاعة من البداية ذاتها، تتألف من عناصر غير متساوية القوة ـ رجال ونساء،آباء وأبناء ـ ثم بعد ذلك، ونتيجة للحرب والغزو، ستضم أيضاً منتصرين ومهزومين، يتحولون إلى سادة وعبيد. عدالة الجهاعة إذن تصبح تعبيراً عن درجات القوة المتفاوتة الحاصلة ضمنها، والقوانين فيها تسن من قبل العناصر الحاكمة ومن أجلها ولا يظل فيها متسع كبير لحقوق الرعية المحكومين. من ذلك الوقت فصاعداً برز عاملان مؤثران في الجهاعة كانا مصدر القلق فيها يتعلق بقضايا القانون وفي الآن نفسه كانا في الغالب مصدر تطوير للقانون. أولهها هو أن بعض الحكام يحاولون تجاوز الحدود والقيود التي تنطبق على الجميع ـ أي أنهم يسعون للتخلص من سيادة القانون إلى سيادة العنف. والثاني هو أن أفراد الجهاعة المضطهدة يبذلون جهوداً دائبة للحصول على المزيد من القوة ولاحداث أية تغييرات يمكن تحقيقها في ذلك الاتجاه الذي يسود فيه القانون ـ أي أنهم يندفعون قدماً من عدالة غير متساوية إلى عدالة متساوية للجميع. هذا الاتجاه الثاني يصبح هاماً خاصة إذا ما حدث انتقال حقيقى للقوة ضمن الجهاعة، مثلها قد يحدث نتيجة لعدد من العوامل التاريخية في تلك الحالة، قد يتكيف الحق تدريجياً مع التوزع الجديد للقوة أو، كما يحدث في الأغلب، تمتنع الطبقة الحاكمة عن الاعتراف بالتغير فيعقب ذلك تمرد وحرب أهلية ثم تعليق مؤقت للقانون ومحاولات جديدة لحل المشكلات القائمة عن طريق العنف، تنتهي باقامة حكم قانوني جديد. مع ذلك ثمة مصدر آخر يمكن أن تنبثق عنه تعديلات القانون، مصدر يتم التعبير عنه باستمرار بصورة سلمية: إنه يكمن في التحول الثقافي لأفراد الجماعة. غير أن هذا يمت بالحقيقة لرابطة أخرى لا بد من إلقاء نظرة عليها فيها

بذلك نرى أنه لا يمكن تجنب الحل العنيف لنزاعات المصالح حتى ضمن الجماعة الواحدة

بيد أن الضرورات الحياتية والشؤون المشتركة التي يتحتم وجودها حيث يعيش الناس معاً في مكان واحد تميل لأن توصل صراعات كهذه إلى حسم سريع وفي ظروف كهذه يكون ثمة احتمال متزايد فى أن يتم التوصل إلى حل سلمى. لكن نظرة سريعة نلقيها على تاريخ الجنس البشري تكشف لنا سلسلة النزاعات التي لا نهاية لها بين جماعة وأخرى أو بين جماعة وعدة جماعات أخر، أو بين وحدات سكانيةكبيرةووحدات أصغر ـ مدن، مقاطعات، شعوب، أمم، امبراطوريات ـ نزاعات كانت بصورة دائمة تقريباً تحل بقوة السلاح. حروب من هذا النوع تنتهي إما بسلب أحد الطرفين أو بقهره وفتح بلاده فتحاً كاملًا. ومن المستحيل أن نتخذ أي حكم حاسم على حروب الفتوح، فبعضها، كتلك التي شنها المغول والأتراك لم ينجم عنه سوى الشر. والبعض الآخر، بالمقابل، ساهم في تحويل العنف إلى قانون وذلك باقامة وحدات بشرية أكبر غدا استخدام العنف فيها أمراً مستحيلًا وأدى إقامة نظام جديد فيها إلى حل الصراعات. بهذه الطريقة أدى احتلال الرومان للبلدان الواقعة على البحر الأبيض المتوسط لاعطاء هذه البلدان السلام الروماني الذي لا يقدر بثمن وأدى طمع ملوك فرنسا ورغبتهم في توسيع ممتلكاتهم إلى ايجاد فرنسا موحدة سلمياً ومزدهرة. لكن لا بد من الاعتراف، وهو أمر قد يبدو مثيراً للمفارقة، أن الحرب قد تكون أبعد ما تكون عن الوسيلة غير الملائمة لإقامة حكم السلام «الدائم» المرغوب فيه كل الرغبة، نظراً لأنها في وضع يمكِّنها من خلق الوحدات الكبيرة التي يغدو من المحال قيام المزيد من الحروب بوجود حكومتها المركزية القوية. مع ذلك فإنها تخفق في هذا المجال، نظراً لأن نتائج الغزو والاحتلال تكون، كقاعدة عامة، قصيرة الأجل: فالوحدات المحدثة مجدداً تتداعى وتتفرق مرة ثانية، ويكون ذلك عادة بسبب الافتقار للحمة التي تشد الأجزاء التي تم توحيدها بالعنف. بل الأكثر من ذلك هو أن عمليات التوحيد التي تتم بالغزو والاحتلال، ورغم أنها تصل إلى مدى كبير من التوحيد، فإنها لا تكون إلا جزئية، والصراعات بين هذه الأجزاء غالباً ما تستدعى حلًّا عنيفاً. وهكذا فإن نتيجة هذه الجهود الحربية كلها لم تكن سوى أن الجنس البشري استبدل بالحروب العديدة الصغيرة، التي لم تنته بالحقيقة، حروباً ذات مقياس أكبر، حروباً نادرة لكنها أكثر تدميراً بكثير.

وإذا ما التفتنا إلى عصرنا هذا، فإننا نصل إلى النتيجة نفسها التي توصلت إليها بسلوكك طريقاً أقصر. إذ لن تتم الحيلولة دون الحروب بصورة قاطعة إلا إذا اتخذ الجنس البشري موقفاً موحداً يقضي بإقامة سلطة مركزية تعطى الحق في الحكم على كل ما ينشب من نزاعات وصراعات مصلحية. هنا، شرطان منفصلان تماماً لا بد من توفرهما: إيجاد سلطة عليا ومنحها القوة اللازمة. وأي شرط يغير الآخر لا يساوي شيئاً. وعصبة الامم يخطط لها كسلطة من هذا النوع غير أن الشرط الثاني لم يتحقق: فعصبة الأمم ليس لديها قوة بذاتها ولا يمكنها الحصول عليها إلا إذا واقق أعضاء الاتحاد الجديد، أي الدول التي تتشكل منها، على التنازل عنها. وفي الوقت الراهن واقق أعضاء الأمر مستكون غامضة كلية لا يبدو أن هناك أملاً كبيراً في حدوث هذا الأمر. غير أن اقامة عصبة الأمم ستكون غامضة كلية

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إن تجاهل المرء حقيقة أكيدة هي أنه لم تحدث محاولة جريئة كهذه من قبل (أو، بالحقيقة، لم تحدث بمثل هذا المقياس). إنها محاولة تبتغي اللجوء إلى مواقف مثالية معينة للعقل لتقيم السلطة (أي النفوذ القاسى تلك السلطة التي تقوم في الحالات الأخرى على امتلاك القوة إننا نعلم أن الجماعة البشرية يشدها بعضها إلى البعض الآخر شيئان:القوة القاهرة التي يمثلها العنف والروابط العاطفية بين أفرادها (واسمها التقني التطابق أو الاندماج) فإذا غاب أحد العاملين يمكن للعامل الآخر أن يحافظ على وحدة الجباعة. وبالطبع، لا يمكن للأفكار التي يتم اللجوء إليها أن تكون ذات أهمية إلا إذا كانت تعبر عن الهموم الأساسية المشتركة بين الأعضاء والسؤال الذي يبرز هو كم يمكنها أن تمارس من قوة. إن التاريخ يعلمنا أنها كانت فعالة إلى حد ما. مثال على ذلك، فكرة الهيلنية الشاملة، أي الاحساس بتفوق الهيلينيين على من يحيط بهم من برابرة ــ وهي الفكرة التي عبرت عنها على نحو صارخ اتحادات المدن الهيلينية «Amphictyonies» ووسطاء الوحى في المعابد والألعاب الأولمبية وقد كانت فكرة قوية إلى درجة كافية للقضاء على عادات الحرب بين الاغريق، رغم أنها لم تكن قوية إلى حد يكفى لمنع النزاعات شبه الحربية بين أجزاء الأمة الاغريقية المختلفة أو منع مدينة أو اتحاد مدن من التحالف مع العدو الفارسي بغية التفوق على الخصم المنافس. وبالطريقة ذاتها فان الشعور بالجماعة بين المسيحيين، على الرغم من قوته، لم يستطع في عصر النهضة أن يحول بين دول مسيحية، سواء كانت كبيرة أم صغيرة أو بين التهاس مساعدة السلطان التركي في حروبها بعضها مع البعض الآخر. كما لا توجد أية فكرة في الوقت الراهن يتوقع أن تمارس سلطة توحيدية من هذ النوع. والحقيقة، من الواضيح تماماً، أن المثل العليا القومية التي تسير بهديها الأمم في الوقت الحاضر تعمل في الاتجاه المعاكس. بل إن بعض الناس يميلون للتكهن بأنه من غير الممكن وضع حد للحرب إلى أن تلقى الطرق الشيوعية في التفكير قبولًا عالمياً. لكن ذلك الهدف هو على أي حال هدف بعيد جداً اليوم وربما لن يكون بالامكان التوصل إليه إلا بعد حروب أهلية شديدة الهول.

وتضيف إلى ذلك شكك بأن هناك شيئاً ما يعمل في داخلهم \_ غريزة الكراهية والتدمير \_ ويمضي إلى نصف الطريق تلبية لمحاولات صانعي الحروب . مرة ثانية ، لا يسعني إلا أن أعرب عن موافقتي التامة . فنحن نؤمن بوجود غريزة من ذلك النوع ، وقد شغلنا إبان السنين القليلة الأخيرة بدراسة الأشكال التي تتجلى بها . فهل تسمح لي بانتهاز هذه الفرصة كي أبسط أمامك جزءاً من نظرية الغرائز التي تم التوصل إليها ، بعد الكثير من البحث والتجريب والتقلب في الرأي من قبل العاملين في ميدان التحليل النفسي؟

طبقاً لفرضيتنا، تتكون الغرائز البشرية من نوعين فقط: تلك التي تسعى للبقاء والاتحاد ـ والتي ندعوها الغرائز الجنسية، تماماً بالمعنى اللهي استخدم افلاطون كلمة «جنس» في محاوراته أو مع التوسيع الشديد لمفهوم «الجنسية» المألوف ـ وتلك التي تسعى للتدمير والقتل والتي نصنفها معاً تحت اسم غريزة التدمير أو الغريزة العدوانية. وكها ترى، فهذا بالحقيقة ليس أكثر من توضيح

نظري للتضاد المعروف عموماً بين الحب والكره والذي قد يكون له علاقة أساسية ما بمسألة الجذب والنبذ التي تلعب دوراً في ميدان المعرفة الذي تخصصت به. لكن علينا الا نستعجل كثيراً في اصدار أحكام أخلاقية عن أيها الخير وأيها الشر. إذ لا تقل أي من هاتين الغريزتين أهمية عن الأخرى. وظواهر الحياة إنما تنشأ من عملها كلتيها معاً، سواء كانتا في حالة اتفاق أم حالة شقاق. بل يبدو وكأن من الصعب كثيراً أن تعمل إحداهما على نحو منفصل. إذ يصاحبها دائماً \_ أو يمكننا القول يحالفها \_ عنصر من عناصر الغريزة الأخرى يعدل من هدفها ويشكل، في بعض الحالات، ما يتيح لها امكانية تحقيق ذلك الهدف.

من هنا، فإن غريزة حفظ الذات مثلاً، هي بالتأكيد من النوع الجنسي لكن مع ذلك لا بد أن تتوفر لها نزعة عدوانية لتحقيق غايتها. وهكذا، أيضاً، فإن غريزة الحب، حين توجه باتجاه هدف ما، تكون بحاجة لمساهمة ما من غريزة السيطرة إذا كان عليها أن تمتلك موضوع حبها ذاك بأي حال من الأحوال. على أن صعوبة الفصل بين نوعي الغريزتين في تجلياتها العملية هي بالحقيقة، ما حال بيننا وبين تمييزهما هذا الأمد الطويل.

ولسوف ترى، إذا ما تابعتني إلى مدى أبعد قليلاً، أن أعال الانسان تخضع لتعقيد آخر ذي طبيعة مختلفة. فمن النادر جداً أن يكون العمل نتيجة دافع غريزي واحد (هو بحد ذاته مركب من النزعة الجنسية والنزعة التدميرية) فلكي نجعل عملاً من الأعال بمكناً لا بد من أن يكون هناك، كقاعدة، جملة دوافع مركبة كهذه. وقد أدرك هذا منذ زمن طويل أخصائي في موضوعك هو البروفسور جـث ليختنبرغ الذي كان بدرس الفيزياء في غوتنجن خلال مرحلتنا الدراسية ـ رغم أنه كان مشهوراً كعالم نفساني أكثر بما هو فيزيائي. فقد ابتكر بوصلة دوافع إذ كتب وإن بالامكان تصنيف الدوافع التي تقودنا لفعل أي شيء على غرار الرياح الاثنتين والثلاثين كما يمكن اعطاؤها اسهاء وفق النمط نفسه: مثال على ذلك وطعام ـ طعام ـ شهرة أو وشهرة ـ شهرة ـ طعام» وهكذا حين تدفع الكاثنات البشرية إلى الحرب فقد يكون لديها العدد الكامل من الدوافع الخاصة بالموافقة ببعضها نبيل وبعضها وضيع بعضها يعبر عن نفسه علناً، من هنا، فإن المحاولة لإبدال القوة العملية بقوة الأفكار تبدو في الوقت الراهن وكانها من هنا، فإن المحاولة لإبدال القوة العملية بقوة الأفكار تبدو في الوقت الراهن وكانها مخكومة بالفشل. ولسوف تكون حساباتنا خاطئة إذا ما أهملنا الحقيقة القائلة بأن القانون هو بالأصل عنف وحشى وأنه حتى في عصرنا الحاضر لا يمكن تطبيقه بغير العنف.

الآن يمكنني أن أمضي قدماً فأضيف تفسيراً لملاحظة من ملاحظاتك. انك تعرب عن المدهشة من الحقيقة القاتلة إنه لأمر يسير أن تجعل الرجال يتحمسون كثيراً لحرب من الحروب والبعض الآخر سراً. وليس ثمة داع لتعدادها كلها لكن من المؤكد أن من ضمنها شهوة العدوان والتدمير: والفظاعات التي لا عد لها في التاريخ وفي عصرنا الحاضر إنما تشهد على وجودها وقوتها. وبالطبع، فإن ارضاء هذه الدوافع التدميرية يتيسر من خلال امتزاجها بالدوافع الأخرى ذات الطبيعة الجنسية والمثالية. فحين نقراً عن فظاعات الماضي، يبدو أحياناً وكأن الدوافع المثالية لم تكن إلا حجة تسترت بها النزعة التدميرية، كما يبدو أحياناً \_ وخير مثال على ذلك هو

الفظاعات التي ارتكبت أيام محاكم التفتيش في أوروبا (في القرنين ١٥ و ١٦) وكأن الدوافع المثالية كانت تدفع نفسها إلى ساحة الوعي في حين كانت الدوافع التدميرية تعززها وهي كامنة في ساحة اللا وعي. وكلتا الحالتين قد تكون صحيحة.

لكنني أخشى أن أعمل بكلامي هذا على الحط من الموضوع الذي يشغل بالك ألا هو اهتمامك بمنع الحروب لا بنظرياتنا. مع ذلك، بودي أن أتابع الكلام قليلًا عن غريزتنا التدميرية التي تعد شعبيتها غير مساوية اطلاقاً لأهميتها. لقد توصلنا، نتيجة شيء من التخمين، إلى أن نفترض أن هذه الغريزة نشطة في كل كاثن حي وأنها تسعى لأن تودي به إلى الهلاك رادة الحياة بذلك إلى حالتها الأصلية، حالة المادة الجامدة. لهذا السبب فإنها تستحق بصورة جدية تماماً أن تدعى غريزة الموت في حين تمثل غرائز الجنس محاولة الكائن في البقاء حياً. تنقلب غريزة الموت إلى غريزة تدميرية إذا ما وجهت، بمساعدة أعضاء خاصة، باتجاه الخارج ونحو أهداف محددة. فالكاثن الحي يحافظ على حياته، إن جاز لنا القول، بتدمير حياة كاثن خارجي. لكن جزءاً من غريزة الموت يبقى رهن العمل ضمن الكائن الحي نفسه، ولقد سعينا لتتبع عدد من الظواهر العادية والمرضية تماماً إلى نقطة التذويت (إضفاء الصفة الذاتية) هذه لغريزة التدمير. بل لقد ارتكبنا إثم الهرطقة حين عزونا أصل الوجدان إلى هذا الانحراف داخل النزعة العدوانية. ولسوف تلاحظ أنها لن تكون مسألة تافهة اطلاقاً إذا ما مضينا بهذه العملية إلى آخر الشوط: فهي وضعياً غير سليمة. من جهة أخرى إذا ما تحولت هذه القوى بانجاه التدمير في العالم الخارجي، نجد أن الكائن الحي يرتاح، وبالتالي لا بد من أن تكون النتيجة ملأى بالفائدة. إذ يقوم هذا العمل بدور التبرير البيولوجي لجميع الدوافع البشعة والخطرة التي نكافح ضدها. لكن لا بد من الاعتراف بأنها أقرب إلى فطرة الانسان من مقاومته لها، وهو الأمر الذي لا

لكن لا بد من الاعتراف بأنها أقرب إلى فطرة الانسان من مقاومته لها، وهو الأمر الذي لا بد أيضاً من ايجاد تفسير له. ربما يخيل إليك أن نظرياتنا ضرب من ضروب الأساطير، وبالنسبة إلى الحالة الراهنة قد لا تبدو مقبولة قط. لكن ألا ينتهي كل علم إلى ضرب من ضروب الأساطير، مشابه لما انتهت إليه نظرياتنا؟ أولا يمكن قول الشيء ذاته في الوقت الراهن عن علومك الفيزيائية؟

إذن فيها يتعلق بغرضنا المباشر ينجم هذا إلى حد كبير عها قيل: لا فائدة من محاولة التخلص من الميول العدوانية لدى الانسان. ولقد سمعنا أنه في بعض الاقاليم السعيدة من الأرض، حيث تقدم الطبيعة وعلى نحو وافر كل ما يحتاجه الانسان، ثمة شعوب تمضي حياتها بهدوء وطمأنينة ولا تعرف القسر ولا العدوان، لكنني لا أستطيع تصديق ذلك وإن كان يسرني أن أسمع المزيد عن هذه الكائنات المحظوظة. الشيوعيون الروس يأملون، أيضاً، أن يتمكنوا من دفع النزعة العدوانية إلى الانقراض وذلك بأن يضمنوا تلبية كافة الحاجات المادية وباقامة المساواة في المجالات الأخرى بين أفراد المجتمع كلهم. لكن في رأيي، هذا وهم، فهم أنفسهم مسلحون في الوقت الحاضر بأشد أشكال الحذر ريبة ولعل الطريقة التي لا تقل أهمية عن الطرق الأخرى التي يبقون بها أنصارهم متلاحمين معاً إنما هي كراهية كل نظام خارج حدودهم. على أية

حال، وكما لاحظت بنفسك، لا مجال البتة للتخلص تخلصاً كاملاً من الدوافع العدوانية لدى الانسان، بل يكفي أن نعمل على حرفها إلى درجة لا تعود معها بحاجة لأن تعبر عن نفسها بالحرب.

إن نظريتنا الاسطورية عن الغرائز تجعل من اليسير علينا أن نجد صيغة خاصة بالطرائق غير المباشرة لمقاومة الحرب. فإذا كانت الرغبة في شن الحرب ناجمة عن غريزة التدمير، فإن أبسط خطة هي أن نجعل الايروس، عدوها الأكبر، يعمل ضدها. أي ينبغي تشغيل أي شيء يشجع نمو الروابط العاطفية بين الناس ضد الحرب هذه الروابط العاطفية قد تكون من نوعين مختلفين. ففي المكان الأول قد تكون علاقات تماثل تلك الموجهة باتجاه شيء محبوب، دون أن يكون له هدف جنسي. وليس هناك من داع لأن يخجل أطباء التحليل النفسي من التحدث عن الحب بهذا المعنى فالدين نفسه يستخدم الكلمات نفسها «أحب جارك كها تحب نفسك» مع ذلك فإن قول هذا أسهل من فعله. النوع الثاني من الروابط العاطفية هو الاندماج. فأي شيء يؤدي بالانسان للمشاركة في المصالح والاهتهامات العامة يحقق شعور الجهاعة هذا، يحقق الاندماج وينية المجتمع البشري تعتمد إلى حد كبير على هذا الشعور بالاندماج.

أما الشكوى التي أبديتها حول الحط من قدر السلطة فإنه يوصلني إلى اقتراح آخر فيها يتعلق بالمحاربة غير المباشرة لنزعة الحرب. ذلك أن أحد الأمثلة على تفاوت الناس الفطري والذي لا يمكن التخلص منه إنما هو ميلهم لأن يصنفوا ضمن صنفين: قادة وأتباع. الأخيرون يشكلون الأغلبية الغالبة ويشعرون بالحاجة لسلطة تتخذ القرارات بدلاً عنهم ويبدون لها في الغالب خضوعاً غير محد. نستدل من هذا على أنه ينبغي إيلاء اهتام أكثر مما فعلنا حتى اليوم لتربية طبقة عليا من الناس ذوي العقول المستقلة، ممن لا يفت في عضدهم شيء سعياً وراء الحقيقة، ومن ستكون مهمتهم إعطاء التوجيهات للجهاهير التابعة. وغني عن القول أن الانتهاكات التي تقوم بها السلطة التنفيذية للدولة والقيود التي تفرضها الكنيسة على حرية الفكر هي أبعد من أن تكون ملائمة لخلق طبقة من هذا النوع. إن الحالة المثالية للأشياء قد تكون، بالطبع، مجتمعاً أخضع الناس فيه حياتهم الغريزية لسلطة العقل المطلقة. ولا شيء آخر يمكن أن يوحد الناس توحيداً تاماً ومتيناً كهذا، حتى وان لم يكن هنالك روابط عاطفية بينهم. لكن في كل الاحتهالات ليس ذلك إلا أملاً طوباوياً. ولا ريب في أن الأساليب الأخرى غير المباشرة لمنع الحرب هي أكثر قابلية للتطبيق رغم أنها لا تعد بنجاح سريع. هنا تخطر في ذهني صورة غير سارة الحرب هي أكثر قابلية للتطبيق رغم أنها لا تعد بنجاح سريع. هنا تخطر في ذهني صورة غير سارة لطواحين تطحن ببطء إلى درجة قد يقضي معها الناس جوعاً قبل أن يحصلوا على دقيقهم.

وكما ترى، لا تكون النتيجة مجزية كثيراً حين يدعى لاهوتي لتقديم نصيحة حول مشكلة عملية ملحة فالخطة الأفضل هي أن يكرس المرء نفسه في كل حالة بعينها لمواجهة الخطر بللأسلحة المتاحة له أياً كانت. مع ذلك، أود أن أناقش مسألة أخرى، لم تتطرق لذكرها في رسالتك إلا أنها تعنيني بصورة خاصة.

لماذا ترانا أنا وأنتّ والكثير من الناس الآخرين نرفض الحرب رفضاً قاطعاً؟ لماذا لا نتقبلها

كأية مصيبة أخرى من مصائب الحياة الكثيرة الايلام؟ فهي، بالنتيجة، تبدو أمراً طبيعياً تماماً، وبما لا شك فيه أن لها أساساً بيولوجياً أكيداً وعلى صعيد المارسة قلما يمكن تجنبها. وليس ثمة داع لأن يصدمك طرحى لهذا السؤال. فمن أجل التمحيص في مسألة كهذه، ربما يسمح للمرء بأن يلبس قناعاً من التجرد المفترض. فيكون الجواب على سؤالي هو أننا نقف من الحرب هذا الموقف لأن كلًا منا له الحق في أن يحيا ولأن الحرب تقضى على الكثير من الأرواح البشرية رغم أن حياتها ملأي بالأمل. ولأنها تودي بالانسان إلى مواقف الخضوع والمذلة وتفرض عليه رغم أنفه أن يقتل أناساً آخرين، كما أنها تدمر أشياء مادية بالغة القيمة، أشياء بذل الانسان الكثير من الجهد في صنعها. وثمة أسباب أخرى يمكن ذكرها أيضاً، فالحرب، كما هي في شكلها الحالي، لم تعد فرصة يحقق فيها الانسان المثل العليا القديمة للبطولة ، كذلك ، وبسبب الكمال الذي بلغته وسائل التدمير، ، فإن الحرب في المستقبل قد تتضمن القضاء التام على أحد طرفي النزاع أو ربما على الطرفين كليها. كل هذا صحيح، وصحيح على نحو لا يقبل الجدال إلى درجة لا يمكن معها للمرء إلا أن يشعر بالدهشة لأنه لم يتم حتى الآن امتناع الدول جميعاً عن التفكير بشن الحرب. لكن لا شك في أن النقاش ممكن فيها يتعلق بنقطة أو اثنتين من هذه النقاط. ولربما يخطر للبعض أن يسأل فيها إذا كان المجتمع لا يملك الحق في أن يتصرف بحياة الأفراد وما إذا كانت كل حرب لا تخضع للإدانة بالدرجة ذاتها. وطالما أن هناك دولًا وأنمأ مستعدة لأن تدمر بغير رحمة أو شفقة أيماً، ودولًا أخرى، فإن على هذه الأمم والدول الأخرى أن تستعد للحرب. لكنني لن أطيل المكوث في بحث أي من هذه القضايا، فهي ليست ما تود أن تناقشه معي، كما أن ما يشغل ذهني أمر مختلف تماماً. إنني أرى أن السبب الرئيسي لرفضنا للحرب هو أننا لا يسعنا ألا أن نفعل ذلك. فنحن مناصرون للسلام لأننا مضطرون لأن نكون كذلك لأسباب عضوية. وبالتالي فإننا لا نجد صعوبة في خلق الحجج التي تبرر موقفنا.

هذا، ولا شك، يقتضي تفسيراً ما، واعتقادي هو التالي. فلعصور زمنية لا يمكن تقديرها، مر الجنس البشري في عملية تطور ثقافي (وبعض الناس، حسب علمي، يفضلون أن يستخدموا كلمة «حضاري») وإننا لمدينون لتلك العملية بخير ما توصلنا إليه وكذلك بقسم كبير عما نعاني منه. وعلى الرغم من أن الأسباب والبدايات غامضة كها أن النتيجة النهائية غير أكيدة، بيد أن من السهل أن نفهم بعض خصائصها. إنها قد تؤدي إلى انقراض الجنس البشري، لأنها وبأكثر من طريقة، تضعف الوظيفة الجنسية. فالشعوب الأقل تحضراً والشرائح المتأخرة من السكان تتكاثر بالحقيقة على نحو أسرع بكثير من الشعوب والشرائح الاجتهاعية الأرفع حضارة وثقافة هذه العملية يمكن مقارنتها بتدجين بعض أنواع الحيوانات، فهي ولا شك تترافق مع تغيرات جسدية، لكننا لم نألف بعد، الفكرة القائلة إن تطور الثقافة هي عملية عضوية من هذا النوع. فالتعديلات الجسدية التي تحدث بمواكبة العملية الثقافية مذهلة ولا لبس فيها. إنها تتركز في التحويل المطرد للأهداف الغريزية والتقييد التدريجي للدوافع الغريزية. فالأحاسيس التي في التحويل المطرد للأهداف الغريزية والتقييد التدريجي للدوافع الغريزية. فالأحاسيس التي كانت تحمل السرور لأجدادنا أصبحت جوفاء بالنسبة إلينا أو تحتى غير محتملة، وهناك أسس

عضوية للتغيرات التي ألمت بمثلنا الأخلاقية والجمالية. لكن من الخصائص السيكولوجية للحضارة ثمة خاصتان هما، على ما يبدو، الأكثر أهمية: تقوية الفكر الذي بدأ يحكم الغرائز نفسها وحيويتها وتذويت (أي إضفاء الصبغة الذاتية على) الدوافع العدوانية بكل ما لذلك من حسنات وأخطار لاحقة. الحرب الآن هي في حالة تعارض تام مع الموقف النفساني الذي فرضته علينا العملية الثقافية، ولهذا السبب، نحن مضطرون لأن نعترض عليها، إذ لا يمكننا قط أن نتحملها. وهذا ليس رفضاً فكرياً وعاطفياً وحسب، فنحن للناصرين للسلام لدينا نفور بنيوي أساسي من الحرب، أو إذا جاز القول فرط حساسية متضخم إلى أكبر درجة والحقيقة يبدو وكان انخفاض المقاييس الجمالية في الحرب يلعب دوراً في اعتراضنا عليها أصغر بكثير من الدور الذي تلعبه فظاعات الحرب وأهوالها.

لكن كم ينبغي علينا أن ننتظر إلى أن تصبح بقية الجنس البشري محبة للسلام أيضاً؟ لا جواب على هذا السؤال. بيد انها قد لا تكون طوباوية منا أن نأمل في أن يؤدي هذان العاملان، أي الموقف الثقافي والحوف المبرر من عواقب الحرب في المستقبل إلى وضع نهاية لعمليات شن الحروب ضمن فترة زمنية قصيرة. وإذا كنا عاجزين عن تخمين المسالك الرئيسية أو الفرعية التي قد يتحقق بها هذا، إلا أن الأمر الوحيد الذي نستطيع قوله هو: أن كل ما يعزز نمو الثقافة والحضارة يعمل في الوقت نفسه ضد الحرب.

هذا وإني لعلى ثقة من أنك ستغفر لي إن كان ما قلته قد خيَّب أملك ومع فائق الاحترام والتقدير، المخلص لك.

ی سیغموند فروید

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

#### الاحباط والعدوان

#### جون دولارد ـ ليورنارد دوب ـ نيل ميلر

لقد أثار بحث «الاحباط والعدوان» الذي صدر عام ١٩٣٩، والذي نوجزه في الصفحات التالية، أبحاثاً تجريبية أكثر من أية نظرية أخرى للعدوان. ولقد حدث هذا، وإلى حد كبير، نظراً لأن المؤلفين الأمريكيين الذين ينتسبون للمدرسة السلوكية الأمريكية، قد صاغوا نظريتهم بلغة واضحة جلية كها قدموا التعريفات الميدانية لمنطلقاتهم الأساسية. ورغم أن الصياغة الحالية قد تبدو بالغة التبسيط بالمقارنة مع غنى وتعقيد النظرية التحليلية النفسية، إلا أن من المؤكد أنها ستكون أسهل عند وضعها قيد التجريب والاختبار.

في العقود الثلاثة التي انقضت مل صيغت نظرية الاحباط ـ العدوان. تعرضت هذه النظرية للتوسيع وإعادة التفسير وكذلك لإساءة التفسير وذلك بأساليب شتى. فالكثيرون، على سبيل المثال، فسروا خطأ القول بأن «العدوان هو دائياً نتيجة للاحباط» على أنه يعني ان الاحباط يؤدي دائياً إلى السلوك العدواني الصريح. عندئذ قام ميلر (١٩٤١) بتوضيح هذه النقطة وذلك بالافتراض أن التحريض على العدوان يعقب حتماً الاحباط لكن ما إذا كان التعبير عن التحريض يتم فعلاً أم لا يتم فإن ذلك يتوقف على قوة كل من التحريض والكبح.

وثمة نقطة أخرى موضع جدل هي ما إذا كانت النظرية تعني أن الاحباط هو السبب الوحيد للتحريض على العدوان أم لا. فذكر بوس (١٩٦١) أن الهجوم، أيضاً، يمكن أن يثير التحريض على العدوان. كما أوضحت دراسات عدة عن الحيوانات أن البواعث المؤلة كالصدمة الكهربائية مثلاً الحرارة الشديدة، الضربات الجسدية، قرص الذيل، بل وحتى شحنات الأعماق التي جربت في إحدى الدراسات عن الحيتان المفترسة، يمكن أن تؤدي إلى العدوان (أيرتش، هتسنسون وآزرين ١٩٦٥). بعض الثقات في هذا الميدان جادلوا بأن بواعث كهذه تقع ضمن تعريف مجموعة يال للاحباط أي أنه قطع سلسلة من الأعمال جارية باتجاه قصد محدد. فعلى سبيل المثال، ذكر بير كويتز (١٩٦٦) أن والشخص الذي يدوس على أصابع قدمنا يمكن أن يثير غضبنا أيضاً إذا ما قطع أو أعاق هذا العمل ردود أفعال داخلية موجهة باتجاه الحفاظ على الأمن أو الراحة أو التوصيل إليهها. كما يعتقد آخرون أن إدخال الهجوم كواحد من المتغيرات التي يمكنها، إلى جانب الاحباط، أن تثير التحريض على العدوان، هو بكل بساطة، أمر يدل على شع كبير الاحباط، أن تثير التحريض على العدوان، هو بكل بساطة، أمر يدل على شع كبير (ميغارجي).

لقد تركز البحث التالي في نظرية الاحباط \_ العدوان على العوامل التي يمكن أن تؤثر في مقدار الاحباط المدرك وما يعقبه من تحريض على العدوان. أما تحكمية الاحباط (باستور،

١٩٥٢) وما إذا كان الفرد المحبط يعتقد أنه ستتاح له فرصة الرد (ثيبوت وكولز، ١٩٥٢) ورشل، ١٩٥٧) فقد وردا ضمن المتغيرات التي تبين أنها تؤثر في هذه الأنماط، في حين ركزت دراسات أخرى على الطرق التي يمكن بها تخفيف التحريض العدواني إذا ما أثبر.

### تعريفات الفرضية الأساسية:

تنطلق هذه الدراسة من الفرضية القائلة إن العدوان هو دائماً نتيجة للاحباط. ويصورة أكثر تحديداً نقول ان الفكرة تقوم على أن حدوث السلوك العدواني يفترض مسبقاً، وعلى نحو دائم، وجود الاحباط، والعكس صحيح أيضاً أي أن وجود الاحباط يؤدي دائماً إلى شكل من أشكال العدوان وانطلاقاً من المشاهدات اليومية يبدو من المعقول أن نفترض أن السلوك العدواني بمختلف أشكاله المعروفة عادة أمر يمكن تتبع أثره دائماً كما أنه ينجم عن شكل من أشكال الاحباط. لكن الواضح بما لا يقبل الجدل، أنه حينها يحدث إحباط، فإن نوعاً من أنواع العدوان وبدرجة ما من درجاته سوف ينتج لا محالة. وقد يتبع الاحباط مباشرة، لدى كثير من البالغين بل وحتى الأطفال، قبول ظاهري بالوضع وإعادة تكيف معه إلى حد يبدو من العبث معه أن يبحث المرء عن معايير عامة نسبياً يمكن التفكير بها عموماً على أنها تميز الفعل العدواني. لكن لا بد من أن نضع في ذهننا أن أحد الدروس الأولى التي تتعلمها الكائنات البشرية كنتيجة للحياة الاجتهاعية التي تحياها هي أن تكبح ردود فعلها العدوانية الصريحة وتحد منها. بيد أن ذلك لا يعني أن اتجاهات ردود فعل كهذه قد زالت من النفس بذلك، بل لقد تبين أنه على الرغم من أن ردود الأفعال هذه قد تكبح مؤقتاً أو ترجأ أو تموه أو توجه وجهة أخرى أو تحرف بشكل من الأشكال عن هدفها المنطقى المباشر إلا أنه لا يقضى عليها تماماً. بهذه الفرضية القائلة بحتمية أن يعقب العدوان الاحباط، يغدو بالامكان التوصل إلى مقياس جديد للتكامل بين عدد مختلف من أنماط الحقائق التي كان ينظر إليها حتى اليوم على أنها ظواهر منفصلة بعضها عن البعض الآخر تقريباً وكذلك إلى اضفاء صفة المعقولية على الكثير من حالات السلوك البشري التي كان ينظر إليها عموماً على أنها بكل بساطة، لا معقولة أو حقاء أو شاذة ويصرف عنها النظر بلا سالاة.

إن تقبل الوضع المنهجي الذي ذكرناه للتو .. والذي سنعمل على توضيحه في الصفحات التالية على نحو أتم .. يتوقف بالطبع، وإلى درجة كبيرة، على التعريفات الصورية التي تعطى للاحباط، العدوان، وبعض المفاهيم الاخرى ذات العلاقة. هنا، سنحاول تقديم هذه المصطلحات بأكبر درجة محكنة من الدقة والتحديد الميداني.

# مفاهيم أساسية

المحرض هو الشرط السابق الذي تكون نتيجته الاستجابة المتكهن بها. . . هنا نرى أن مفهوم المحرض أوسع بكثير من مفهوم المباعث، ففي حين أن هذا الاخير يدل فقط على الطاقة (كها هي معرَّفة مادياً) الواقعة على عضو من أعضاء الحس، فإن الأول يدل على أي عنصر شرطي سابق، سواء كان ظاهراً أم ضمنياً " يمكن أن يوحي بالاستجابة، سواء كان هذا العنصر الشرطي باعثاً أم صورة فعلية أم فكرة أم واقعاً أم حالة حرمان . . .

لَّكن قد تعمل محرضات عدة لاستجابة بعينها في الآن نفسه. وفي هذه الحالة يمثل تأثيرها المجتمع المقدار الاجمالي للتحريض على تلك الاستجابة. لذلك فإن التحريض مفهوم كمي. ولهذا السبب لا بد من أن نولي قدراً من الاهتمام لمسألة قوة التحريض. . .

العمل الذي يختم سلسلة أعال متنبأ بها سندعوه الاستجابة النهائية وقد تُعرَّف الاستجابة النهائية بأنها رد الفعل الذي يخترل قوة التحريض إلى درجة لا تعود معها تملك الكثير من الميل لإنتاج السلسلة السلوكية المتنبأ بها . . . . والاستجابات ـ النهائية لها تأثير تعزيزي يحث على تعلم الأفعال التي تسبقها . . . . وأي عائق يمنع حدوث الاستجابة ـ النهائية المحرض عليها في وقته المناسب من السلسلة السلوكية يدعى إحباطاً . إذن المعتاد هو أن سلسلة من الأفعال تجري متعاقبة دونما مقاطعة ، لكن طارئاً قد يقع من خلال حدث عرضي يأتي رداً على نشاطات البحث ـ عن ـ الهدف ذاته .

إذن، لكي نقول إن الاحباط موجود، علينا أن نكون قادرين على تحديد أمرين: أولها أنه بالامكان التوقع أن تقوم العضوية بأفعال معينة، وثانيها أنه حيل بين هذه الأفعال وبين الحدوث.

هنا لا بد من الاشارة إلى أن الخاتمة تحققت إما بالاستجابة النهائية... أو بدرجة من درجات المنع سببها عنصر دخيل على النشاط، وقد يكون من الصعب القول ما إذا كانت السلسلة السلوكية قد توقفت بسبب الظرف الأول أم الثاني على أن هذا يكون صحيحاً بصورة خاصة حين يكون العنصر الدخيل نوعاً من أنواع الصراع العاطفي ضمن العضوية نفسها. لكن من وجهة نظر ميدانية، نجد أن هناك معياراً لا يرقى إليه الشك. فالاستجابة النهائية تعزز السلسلة السلوكية المؤدية إليها، في حين لا يفعل العائق ذلك...

أما الاستجابة البديلة فهي أي فعل يخفّف إلى درجة ما قوة التحريض الذي حيل بين استجابته \_ النهائية وبين الحدوث. لهذا السبب فإن للاستجابة البديلة إحدى خصائص الاستجابة \_ النهائية نفسها: إذ يكنها أيضاً أن تخفّف قوة التحريض. . . كما يمكن أن نفترض أن الاستجابات البديلة تحدث بكثرة شديدة في مواجهة الاحباطات بأنواعها جميعاً. . . بل الأكثر من

ذلك هو أن الاستجابات البديلة يمكن أن تكون اما أكثر فاعلية أو أقل فاعلية من الاستجابة الأصلية لعناصر خاتمة أو معززة وبقدر ما تكون متساوية الفاعلية أو أشد فاعلية من الاستجابة الأصلية فإنها تضع نهاية للاحباطات التي تسبقها وللعدوان الذي ينجم عن هذه الاحباطات...()

كذلك فإن أية سلسلة سلوكية ، استجابتها ـ النهائية هي ايذاء الشخص الموجهة نحوه ، تدعى عدواناً . وطبقاً للفرضية فإن هذا هو رد الفعل الأولي والمتميز للاحباط . . . هذا وإن كثيراً من الأشكال العامة للعدوان يمكن أن يميزها في الحال أي مراقب يمت للمجتمع الغربي . ولعل أعمال العنف الجسدي هي أصرح تلك الأشكال . فالنزوات الهادفة «للتساوي» مع الأناس الأرفع أو المنافسين المثيرين للغيظ ، والغزوات المحسوبة على الأشخاص المحبطين (سواء كان السلاح المستخدم صفقة تجارية أم مسدساً أم شائعة مغرضة أم تأنيباً كلامياً للحظة من الزمن) وكذلك الانفجارات الاحتجاجية أو التخريبية العامة كأعمال الاعدوان أيضاً . قانونية مثلاً والاضرابات وبعض الحملات الاصلاحية هي بكل وضوح أشكال للعدوان أيضاً . وليس هنالك من داع لأن نؤكد تأكيداً خاصاً على أن المهارات المكتسبة والمعقدة كثيراً ، كاستخدام البمرنغ والرشاش مثلاً ، يمكن أن يجدث ضمن إطار هذه السلاسل السلوكية العدوانية .

والعدوان لا يظهر دائياً على شكل حركات مكشوفة لكنه قد يوجد كمضمون لنزوة أو حلم أو حتى خطة انتقام معدة جيداً. كما أنه قد يوجه باتجاه الشي= الذي يعتقد أنه هو سبب الاحباط أو يحوَّل نحو جهة بريئة كلياً أو حتى نحو الذات كما هو الشأن في حالات حب تعذيب الذات والتضحية بها والانتحار. وهدف العدوان يمكن تماماً أن يكون شيئاً كما يمكن أن يكون كائناً حياً أيضاً، شريطة أن تكون الأعمال التي ينتظر أن توقع الأذى هي الأمر الحيوي المستهدف. والحقيقة، قد لا يكون العدوان موجهاً باتجاه أي شيء - كما هي حالة رجل يسب ويشتم بعد طرق ابهامه بالمطرقة - وذلك حين يمكن للعمل أن يسبب الما لو أنه وجه باتجاه شخص ما. هذا وإن كلمات مثل الغضب، الاستياء، الكراهية، الحقد، العداء، السخط، شخص ما. هذا وإن كلمات مثل الغضب، الاستياء، الكراهية، الحقد، العداء، السخط، الغيظ والانزعاج تحمل بعضاً من المعنى الذي يتضمنه المفهوم. كذلك فإن أفعالاً كفعل يدمر،

<sup>(</sup>١) يمكن تمييز الفعل العدواني من الاستجابة البديلة ميدانياً. فغي حين أن الاستجابة البديلة تخفف التحريض على الاستجابة ـ البائية الأصلية (المحبطة) فإن إزالة العائق الذي نجم عنه الاحباط ستعقبها استجابة ـ نهائية غففة . من جهة أخرى . فإن الفعل العدواني يخفف فقط التحريض الثانوي على العدوان الذي يشكله الاحباط ولا يكون له أي تأثير على قوة التحريض الأصلي . لذلك ، فإن إزالة العائق اثر الفعل العدواني سيعقبه حدوث الاستجابة ـ النهائية الأصلية (المحبطة) بقوتها ومعدلها المعتادين .

 <sup>(</sup>٢) البمرنغ: قطعة خشب ملوية أو معقوفة يتخذ منها سكان استراليا الأصليون قذيفة يرشقون بها هدفاً ما ، ومن
 أصناف البمرنغ ضرب يرتد إلى الرامي .

يخرب، يعذب، ينتقم، يؤذي، يفجر، يذل، يهن، يهدد ويخوّف إنما تدل على أعمال ذات طبيعة عدوانية (١)

وعلى الرغم من أن فرضية العدوان \_ الاحباط تفترض وجود علاقة سببية شاملة بين الاحباط والعدوان، فمن المهم أن نلاحظ أن المفهومين قد تم تعريفها على نحو مستقل وكذلك على نحو مترابط التعريف المترابط للعدوان هو أن الاستجابة التي تعقب الاحباط تُخفّف فقط التحريض الثانوي الناجم \_ عن \_ الاحباط دون أن تؤثر في قوة التحريض الأصلي. أما التعريف المستقل للاحباط فهو أنه العنصر الشرطي الذي يتكون حين تتعرض الاستجابة \_ النهائية لإعاقة ما في حين أن التعريف المستقل للعدوان هو أنه العمل الذي تكون استجابته \_ النهائية أذى يحل بكائن ما (أو بما ينوب عنه) ")

وفيها يتعلق بأغراض هذا البحث فليس من الضروري أن نتخذ الموقف القائل أن الاحباط ينتج أصلًا (وبالمعنى الوراثي) سلوكاً عدوانياً... لكن سواء كانت العلاقة مكتسبة أم فطرية فإنه حين يرفع الستار عن الجانب النظري الذي ندرسه هنا، نجد أن الاحباط والعدوان يترابطان تقريباً على شكل سلاسل فعل ورد فعل.

#### مبادىء فيزيولوجية: ١

الفرضية الأساسية التي قدمت هي أن العدوان هو دائماً نتيجة للاحباط. . . لذلك . رغم أن القول البسيط بأن الاحباط ينتج عدواناً قد يضيف شيئاً ذا قيمة على مشكلة التنبؤ بالسلوك البشري ، فإنه لا بد من الأخذ بالحسبان عوامل سيكولوجية أخرى غير الاحباط إذا ما أردنا التوصل إلى فهم أفضل للأشكال الخاصة التي يتخذها العدوان . وفيها يلي سنقوم باجراء تحليل أكثر منهجية لأربع فئات من العوامل:

١- تلك التي تتحكم بقوة التحريض على العدوان أي: مقدار الاحباط.

٢\_ تلك المرتبطة بكبح الأعمال العدوانية أي: تأثيرات العقاب.

٣- تلك التي تحدد الهدف الذي يوجُّه العدوان باتجاهه والشكل الذي يتخذه هذا العدوان أي: تحويل العدوان.

٤ تلك المتعلقة بتحويل التحريض على العدوان أي: التنفيس عن العدوان.

والمبادىء بالعديدة التي نقدمها هنا هي مبادىء تجريبية إذ لا يمكننا الزعم أننا عالجنا كافة العوامل المتعلقة بالعدوان. إنها محاولة لعرض المشكلة بأكبر قدر من الوضوح والمنهجية أكثر مما هي محاولة لتقديم جواب نهائي لها.

<sup>(</sup>١) السلوك العدواني ، كأشكال السلوك الأخرى كلها ، غالباً ما يتشكل وفق أنماط محددة ثقافياً . بعض هذه الاشكال ممنوع وبعضها الآخر مسموح والبعض الثالث يكافأ عملياً بالقبول الاجتماعي .

 <sup>(</sup>٢) قد يؤذي شخص شخصاً آخر بمحض المصادفة . أعمال كهذه ليست عدواناً نظراً لأنها ليست الاستجابات ..
 النهائية المقصودة .

### قوة التحريض على العدوان:

الخطوة الأولى في دراستنا للفرضية الأساسية هي أن نعيد تبيانها وفق الصيغة الكمية التالية: تتباين قوة التحريض على العدوان طرداً مع مقدار الاحباط الخطوة الثانية هي إلقاء نظرة على العوامل المسؤولة عن مقدار الاحباط ذاك، وبالتالي المسؤولة أيضاً عن قوة التحريض على العدوان، واننا نفترض أن هناك ثلاثة عوامل من هذا النوع: قوة التحريض على العدوان، تتناسب طرداً مع:

- ١) قوة التحريض على الاستجابة المحبطة،
- ٢) درجة الاعاقة التي أحبطت الاستجابة.
- ٣) عدد سلاسل الأفعال ـ ردود الأفعال المحبطة، ولسوف نناقش فيها يلي كلاً من هذه العوامل ونوضحه.
- ١- قوة التحريض على الاستجابة المحبطة: طبقاً لهذا المبدأ، فإن سحب الطعام من أمام كلب جائع يؤدي إلى زبجرة وتكشير عن الأنياب أكثر من عملية سحب مشابهة من أمام كلب شبعان. كما ان فقدان صفحة حاسمة الأهمية من قصة بوليسية يغيظ صبياً في الثانية عشرة من عمره أكثر عما يفعله به فقدان صفحة ذات أهمية مشابهة من درسه في التاريخ...
- ٢- درجة الاعاقة التي أحبطت الاستجابة: طبقاً لهذا المبدأ فإن إلهاء خفيفاً يؤدي إلى إعاقة صغيرة لاندفاعة لاعب غولف في لحظة حاسمة قد يجعل الاحتمال في أن يسب ويشتم أقل مما هي الحال مع إلهاء أشد يؤدي إلى اعاقة له أكبر بكثير. كذلك فإن الاحتمال في أن يلقى مستخدم، جعل رب عمله المشغول ينتظر بلا عمل مدة ثلاثين دقيقة عقاباً أشد بكثير مما هي الحال إذا ما جعله ينتظر ثلاث دقائق فقط...
- ٣- عدد سلاسل الأفعال ـ ردود الأفعال المحبطة: إضافة إلى الاختلافات في قوة أي إحباط، فإن كمية أو قوة الاستجابة العدوانية تتوقف جزئياً على مقدار التحريض المتبقي من الاحباطات السابقة أو المزامنة والتي يعد التحريض محصلة لها في اثارته للاستجابة قيد المشاهدة. وهكذا فان الاحباطات الصغرى تتجمع معاً لتنتج رداً عدوانياً أشد قوة عما يتوقع عادة من الموقف المحبط الذي يبدو أنه السبب المباشر للعلووان. إن العامل الزماني ذو أهمية كبيرة في هذا المضهار، بيد أنه لا تتوفر لدينا أية معطيات في الوقت الحاضر تدل بصورة دقيقة على المدة الزمنية التي يبقى فيها التحريض الثانوي على العدوان بعد انقضاء الاحباط الأولى.

# كبح أعمال العدوان:

من الواضح، بالطبع، أن المواقف المحبطة لا تؤدي كلها إلى العدوان الصريح. فبضعة راكبي دراجات نارية مقبوض عليهم مثلًا لا يسخرون من شرطي، ضيوف في مأدبة رسمية لا يتذمرون حين يقدَّم لهم لحم قاس، يهود ألمان لا يضربون جند صاعقة نازيين. لكن أن نفترض،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أنه في حالات كهذه لا يوجد عدوان، أمر زائف كل الزيف. فالتمحيص الدقيق قد يبين لنا أن الشخص المحبط هيشعر بالغضب، أو أنه «منزعج» أو هو «ببساطة ساخط داخلياً». هذه التعابير الحرفية تدل على أعال عدوانية ضمنية أو مكبوحة جزئياً يكن أن تدعى بالعدوان غير الصريح باعتباره يقابل العدوان الصريح الذي يتخذ شكل عراك، ضرب، شتم وسواها من الأعال التي تسهل مراقبتها. وليس من المفترض أن تدل هذه المصطلحات على أصناف منفصلة من السلوك العدواني بل هي تدل ببساطة على الجوانب المتطرفة من سلسلة متصلة وصفية.

المتغير الأساسي الذي يبت بدرجة الكبح التي سيتعرض لها أي عمل بعينه من أعماله العدوان إنماهو على مايبدو، التفكير بالعقاب، لكن يكن القول مؤقتاًأن قوة كبح أي عمل من أعمال العدوان يتناسب طرداً مع مقدار العقاب المتوقع نتيجة ذلك العمل. فالصبي الذي تلقى صفعات شديدة حين ضرب أخاه الصغير سيكون بشكل من الأشكال أقل ميلاً لضربه مرة ثانية في ظروف مشابهة.

هذا المبدأ مستمد من حيث الجوهر، من قانون الأثر، فالأعال التي تكف عن الوقوع إنما هي تلك التي أعقبها، في الماضي، عقاب ما. ويمكن الافتراض أن كل إحباط يعمل كمحرض على عدد كبير من الردود العدوانية. بعضها يكون صريحاً، بمعنى أن باستطاعة الأشخاص الآخرين أن يلحظوها ويعضها الآخر يكون في حدوده الدنيا أو أقل حتى (غير صريح) بخيث لا يدركه إلا صاحبه نفسه. وإذا كانت تجارب الماضي قد علمته أن بعض هذه الأعال العدوانية يتبعها قصاص، فإنه يغلب على تلك الأشكال أن تزول ليبقى هناك بقية من الأشكال التي لا ينالها قصاص. على أن البعد الصريح مقابل غير الصريح يحقق أهميته بصورة أساسية من حقيقة لا لبس فيها وهي أن الأعال العدوانية الصريحة هي إلتي غالباً ما تتعرض للعقاب في مجتمعنا وكذلك في أكثر المجتمعات الأخرى. مع ذلك، لا بد من التنويه إلى أن المبدأ العام القائل بأن العقاب قد يقضي على أي عمل عدواني بعينه يمكن تطبيقه بالتساوي تماماً أي فيها إذا كان العمل صريحاً أم غير صريح أم ذا بعد وصفي آخر.

. . . . هنا يمكن أن تضاف واقعتان لا تعدان عادة في باب العقاب إلى الأشكال المذكورة

أعلاه

- (١) أذى تلحقه بمن تحب إنما هو عقاب...
- (٢) توقع الفشل هو مرادف لتوقع العقاب...

# الصراع بين التحريض والكبح:

إن التأكيد على القول بأن توقع العقاب ينقص الدرجة التي يتم التعبير بها عن أي عمل عدواني إنما هو افتراض بأن قوة التحريض على العدوان تبقى ثابتة لكن إذا ما ازدادت قوة هذا التحريض فإنه قد يصبح قوياً إلى درجة تطغى على توقع العقاب. أي بعبارة أخرى يمكن

«لشخص ساخط (محبط)» إلى حد كاف أن «يلقي بحذره في مهب الريح» وأن يهاجم العنصر الذي يمثل الاحباط. بيد أن الطغيان على توقع العقاب هذا يتوقف على الافتراض بأن قوى الردود المتضادة أو المتنازعة تجمع سلبياً بطريقة جبرية...

#### خلاصـة:

١- تتناسب قوة التحريض على العدوان طرداً مع مقدار الإحباط. والتفاوت في مقدار الاحباط يتأتى من عوامل ثلاثة:

- ١) قوة التحريض على الرد المحبط.
- ٢) درجة الاعاقة التي حالت دون الرد المحبط.
  - ٣) عدد سلاسل الردود المحبطة.

٢- يتناسب كبح أي عمل عدواني تناسباً طردياً مع قوة العقاب المتوقع نتيجة التعبير عن ذلك العمل. والعقاب يتضمن الأذى بأشخاص يجبهم المرء والعجز عن تنفيذ عمل تم التحريض عليه وكذلك المواقف العادية التي تسبب الألم.

٣- ويمكن القول، بصورة عامة، إذا ما اعتبرنا قوة الاحباط ثابتة، إنه بقدر ما يكون توقع العقاب على عمل عدواني بعينه أكبر، يقل الميل للقيام بذلك العمل. ثانياً، إذا ما اعتبرنا توقع العقاب ثابتاً، فإنه بقدر ما تشتد قوة الاحباط، تشتد امكانية حدوث العدوان...

# مبادیء سیکولوجیة: ۲

### العدوان المباشر والعدوان غير المباشر

لكي نبدأ مهمة وصف الاتجاه الذي يتوقع أن يتخذه العدوان، من الضروري أن نضع افتراضاً أبعد وهو أن: التحريض الأقوى الذي يثيره احباط ما، يكون باتجاه أعمال عدوائية موجهة ضد العنصر الذي يعتقد أنه مصدر الاحباط، والتحريضات الأضعف تدريجياً تثار باتجاه أعمال عدوانية أقل مباشرة بصورة تدريجية أيضاً. فالرجل الذي قضى رب عمله على خططه في قضاء عطلته يتوقع منه، انطلاقاً من هذه الفرضية، أن يكون شديد الغضب على رب عمله وفي الوقت نفسه ساخطاً أيضاً على العالم بصورة عامة.

إذن إحباط معين يحرض على عدوان مباشر. والخطوة المنطقية التالية هي إلقاء نظرة على السلوك الذي يتوقع حدوثه حين يحال دون عمل عدواني مباشر سبقه تحريض شديد وذلك نتيجة التوقع الشديد لعقاب سيحل بسبب ذلك العمل. وبما أننا افترضنا على هذا البحو أن العمل العدواني المباشر سبقه تحريض شديد فإن العائق إزاء هذا العدوان المباشر يشكل بحد ذاته إحباطاً إضافياً. وطبقاً للمبادىء التي ذكرناها آنفاً، يتوقع من هذا الاحباط الإضافي: ١) أن يحرض مباشرة على أعمال عدوانية ضد العنصر الذي يعتقد أنه مسؤول عن الوقوف حائلاً دون العدوان الأصلي.

٢) يرفع بصورة مباشرة شدة التحريض على أشكال العدوان الأخرى كافة.

ومن الواضح أن هذه الحلقة المفرغة \_احباط، عدوان، اعاقةعدوان، مزيد من العدوان \_ يخلب عليها أن تتكرر طالما تعرضت أعمال العدوان المتتالية للإعاقة وحيل دون وقوعها. ينجم عن ذلك أنه بقدر ما تكبر درجة الكبح الموجه إلى عمل عدواني أكثر مباشرة، يكبر الاحتمال في وقوع أعمال عدوانية أقل مباشرة.

وحين غضي بالمناقشة أبعد وأبعد يتضح لنا أنه إذا تمت الحيلولة دون جميع أعمال العدوان. الموجهة ضد هدف معين فسوف يكون هناك ميل لأن تقع أعمال عدوانية أخرى غير موجهة باتجاه هذا الهدف. وهكذا يمكن لشخص أن يركل كرسياً بدلاً من خصمه. عدوان كهذا، حسب علم المصطلحات الفرويدية، يتحول من هدف إلى آخر. (''من جهة أخرى، إذا كانت الحيلولة خاصة بنمط العمل الذي قد يكون عدواناً مباشراً، فسوف يكون هناك ميل لأن تقع أعمال أخرى من أغاط مغايرة. على هذا الأساس، قد يقيم فرد من الأفراد دعوى قضائية على خصمه بدلاً من أن يحاول قتله، وبذلك يحدث تغير في شكل العدوان.

### التنفيس: تكافؤ الأشكال:

لقد افترضنا أن كبح أي عمل من أعمال العدوان إنما هو إحباط يزيد من التحريض على العدوان. وبالعكس فإن وقوع أي عمل عدواني يفترض أن يخفف من التحريض على العدوان تخفيف كهذا يدعى في علم المصطلحات التحليلية النفسية بالتنفيس...

هنا تتضح مباشرة احدى الدلالات المشتركة لمبادىء التنفيس والتحويل: فإذا اعتبرنا أن مستوى الاحباط الأصلي ثابت، ستكون هناك علاقة عكسية بين وقوع الأشكال المختلفة للعدوان. وتنجم هذه الدلالة نظراً لأنه حين يتم كبح أي رد من ردود العدوان، فان تحريضه سينقل إلى ردود عدوانية أخرى والعكس صحيح أيضاً، أي حين يتم التعبير عن أي رد عدواني فإن تأثيره التنفيسي سيخفف من التحريض على الردود العدوانية الأخرى...

وعلى ما يبدو فان ظاهري التنفيس والنقل والتحويل إنما تشيران إلى نوع من الوحدة الوظيفية لمختلف ردود الأفعال التي يمكن أن تنضوي تحت بند العدوان في هذا البحث. وإلى الحد الذي يمكن معه لنمط الوحدة الوظيفية الذي أوضحناه آنفاً أن يقع بصورة عامة، وإلى الحد الذي يكون معه قوياً بحيث يكفي لجعل العلاقة بين ما يمكن أن يدعى ردين عدوانيين أقوى من الذي يكون معه قوياً بحيث يكفي أغرى كثيرة من الرد يفترض أنها مختلفة كلياً، فإن

<sup>(</sup>١) ابتغاء الدقة ، على المرء أن يميز بين (١) سرعة العدوان تلك التي يفترض أن يقع بها سواء تعرض العدوان المباشر للكبح أم لم يعترض . ثم (٢) تحول العدوان الذي ، كما يستنتج ، ينبغي أن يقع فقط حينا يكبح شكل من أشكال العدوان أكثر مباشرة . ونظراً لانه لم يتوفر لدينا حتى اليوم إلا القليل من المشاهدات التي يمكن توظيفها لتحديد مثل هذا الاختلاف بنوع من اليقينية ، فإن مصطلح «التحويل» سيستخدم على نحو نصف من تغطية كلتا الظاهرتين .

الاستخدام المذكور لكلمة عدوان يبدو مبرراً. من جهة أخرى، وإلى الحد الذي تكون فيه الوحدة الوظيفية المفترضة موجودة، فإن الاستخدام الحالي لمصطلح «العدوان» ينبغي، لدى التفحص الدقيق له وتحليله، أن يُبدُّل أو يلغى.

#### خلاصـة:

ان التحريض الأقوى الذي يثيره إحباط ما إنما يكون باتجاه أعمال عدوانية موجهة ضد العنصر الذي يعتقد أنه مصدر الاحباط. كما أن التحريضات الأضعف تدريجياً تثار باتجاه أعمال عدوانية أقل مباشرة بصورة تدريجية أيضاً.

٢) ان كبح أعمال عدوانية مباشرة إنما هو احباط اضافي يحرض على العدوان ضد العنصر الذي يعتقد أنه مسؤول عن هذا الكبح ويزيد من التحريض على أشكال أخرى من العدوان. نتيجة لذلك، يكون هناك ميل قوي لأن يحول العدوان المكبوح إلى أهداف مختلفة ويعبر عنه بأشكال معدلة. وتدعى التعديلات المقبولة اجتهاعياً بالتصعيد.

٣) نظراً لأن معاقبة الذات هي من ضمن أشكال العقاب حكياً فإن على العدوان المنقلب إلى الدات أن يتغلب على قدر معين من الكبح و بالتالي قلما يقع إلا إذا كانت الأشكال الأخرى من التعبير عرضة لكبج أكثر شدة. وإذا ما اعتبرنا أن مقدار الكبح الذي تتعرض له مختلف أعال العدوان ثابتاً نسبياً، فإن الميل للعدوان \_ على \_ الذات يكون أشد سواء حين يعتبر المرء نفسه، لا عنصراً خارجياً آخر، مسؤولاً عن الاحباط الأصلي أم حين يحال دون حدوث العدوان المباشر من قبل عنصر خارجي.

3) إن التعبير عن أي عمل من أعمال العدوان إنما هو التنفيس الذي يخفف من التحريض على أعمال العدوان الأخرى كافة. نستنتج من هذا المبدأ ومبدأ التحويل، إذا ما اعتبرنا مستوى الاحباط الأصلي ثابتاً، أنه سيكون هناك علاقة معكوسة بين التعبير عن مختلف أشكال العدوان.
٥) ان الوحدة الوظيفية التي تمثلها ظاهرتا التنفيس والتحويل هي التي تبرر إدراج مختلف أنواع الردود التي رأيناها في هذا البحث النظري تحت اسم العدوان.

### أنماط التعزيز والسلوك الاجتماعي: العدوان

## البرت بندورا ـ ريتشارد ولترز

تمثل نظرية التعلم الاجتماعي على يعبر عنها الباحثان فيها يلي، نقلة في التأكيد على الكيفية التي يتم بها تعلم أنماط السلوك العدواني والحفاظ عليها. وبالمقارنة مع المنظرين الآخرين الذين درسناهم فإننا نجد هذين الكاتبين أقل اهتهاماً بمصادر التحريض العدواني أو الدافع إليه بما هم بالنسبة إلى احتمالات التعزيز في الوسط الذي يؤثر فيها إذا كان رد الفعل العدواني، حين يتم، سيلقى عقاياً أم لا.

وعلى الرغم من أن معظم المنظرين قد ركزوا حتى الآن على ما دعاه بوس (١٩٦١) بمصطلح العدوان «الغاضب» - أي السلوك العدواني الذي يكون جزاؤه إيذاء الضحية - فإن بندورا وولترز يدرجان ضمن ميدان اهتهامهها أيضاً العدوان الذرائعي. إنهم يتقصون العدوان المكتسب كوسيلة لغاية أخرى، مثال على ذلك أن يرغم طفل طفلاً آخر على التخلي عن قطعة حلواه، أو الحصول على موافقة والده من خلال تقليد سلوكه العدواني. هذه الدراسات تبين لنا أن نظريات السلوك العدواني التي اقتصرت على العدوان الغاضب هي نظريات ناقصة.

فالاستجابة للعدوان يمكن، كما يرى بندورا وولترز، أن يكون لها نتائج معقدة أيضاً. ذلك أن العقاب الجسدي على سلوك عدواني قد يستحث إجراءات كبح ما، كما قالت مجموعة يال، لكنه في الوقت ذاته قد يقدم للطفل أنموذجاً عدوانياً يمكنه محاكاته. وبذلك يصعب كثيراً تقدير التأثير الخالص الذي يصيب النزعات العدوانية الطبيعية. كذلك فان الانخراط في عدوان صريح قد يخفف التحريض، جاعلًا من القيام بعمل لاحق أمراً أقل احتمالاً، لكنه يمكن أيضاً أن ينقص الكوابح وبالتالي يزيد من فرص السلوك العدواني في المستقبل.

غتلف المضامين العملية لوجهة نظر التعلم الاجتياعي اختلافاً كبيراً عن مضامين النظريات الأخرى. وبما لا شك فيه أن بندورا وولترز يتفقان مع أصحاب نظرية الإحباط العدوان في أن إزالة آثار الاحباطات من خلال برامج إضعاف ناجحة وما شابه قد يخفف من التحريض على العدوان، لكنها يشيران أيضاً إلى المكافآت العرضية (الحارجية) الأخرى التي يلقاها السلوك العدوانية والخفاظ عليها. يلقاها السلوك العدوانية والخفاظ عليها. بالطبع وجهة النظر الايثولوجية النظر الايثولوجية (العادات العدوانية والحفاظ عليها.

وعلى الرغم من أن الايثولوجيين يصفون النشاط العدواني الخفيف بأنه رد للتحريض

<sup>(</sup>١) الايثولوجيا : علم دراسة الطباع والشخصية لدى الانسان والسلوك لدى الحيوان (علم الاخلاق الاجتاعية).

العدواني الذي يرونه فطرياً في الانسان، فإن اصحاب نظرية التعلم الاجتهاعي يحتجون بأن نشاطاً كهذا لا يفعل سوى أنه يزيد العادات العدوانية قوة وكوابح العدوان ضعفاً. كها يؤكدون أنه من خلال تعميم الاستجابة، يمكن للسلوك العدواني الخفيف أن يجهد الطريق لأشكال من العدوان أكثر تطرفاً أو أكثر تضاداً مع المجتمع.

•

لقد لقيت أغاط الاستجابات الانحرافية التي تمتّ للنوع العدواني اهتهاماً كبيراً من العاملين في كثير من الميادين. ذلك أن التفكير والمهارسة في المهن المعنية بالصحة \_ العقلية تأثرت كثيراً، وعلى نحو مباشر أو غير مباشر، بنظرية فرويد القديمة عن العدوان التي ترى أن العدوان هو «رد فعل أولي» على الحيلولة دون أعهال تسعى للحصول على المتعة أو تجنب الألم [فرويد هو «رد فعل أولي» على الحيلولة دون أعهال تسعى للحصول على المتعة أو تجنب الألم [فرويد العدوان الإحباط اساساً نتيجة سد الطريق أمام قوى الليبيدو، وقد خصص الشارحون اللاحقون لنظرية الاحباط \_ العدوان نطاقاً واسعاً لمعالجة حوادث الاحباط، يتضمن تقريباً كل شكل من أشكال مقاومة الإرضاء أو تأخره...

### فرضية الإحباط ـ العدوان

تقدم فرضية الاحباط - العدوان، في شكلها الذي اقترحت به أصلاً، العدوان على أنه نتيجة طبيعية وحتمية للعدوان - وفي التعديلات اللاحقة التي طرأت عليها (دولارد وجماعته، الموداء) بات ينظر إلى العدوان على أنه نتيجة طبيعية، لكن ليست حتمية، للاحباط، نظراً لأنه يمكن تعلم استجابات لا عدوانية كرد على الاحباط. مع ذلك، ما زال ينظر إلى العدوان على أنه استجابة الاحباط السائدة فطرياً وأن الاستجابة اللا عدوانية يحتمل أن تقع فقط إن كانت الردود العدوانية قد اصطدمت سابقاً بما هو غير مكافأة أو بعقاب. وعلى الرغم من أن بعض أعضاء مجموعة يال (مثلاً، سيرز ١٩٤١، وايتنغ ١٩٤٤) كانوا يرغبون في شطب الفكرة القائلة إن العدوان هو رجع الاحباط الوحيد غير المكتسب فها يزال ينظر إلى الاحباط على أنه الشرط الحتمي للعدوان أي بعبارة أخرى، في أي وقت يحدث عمل عدواني يفترض أن يكون الاحباط هو الذي حرض عليه.

وعلى الرغم من التأكيد على دور المحرضات في فرضية الإحباط العدوان فانه لم يجر سوى بحث ضئيل نسبياً في تأثيرات العوامل الثلاثة التي تعد مسؤولة عن كمية الاحباط الحاصل وهي: قوة التحريض على الاستجابة المحبطة، درجة الاعاقة التي حالت دون الاستجابة المحبطة، وعدد سلاسل الاستجابة المحبطة. بدلاً من ذلك، فقد تركز البحث على الكبح، تحويل الاستجابة وواقعة التنفيس، متجاهلاً إلى حد كبير المشكلات الحاسمة

الأهمية للكيفية التي يتم بها تعلم الاستجابات العدوانية أصلاً، والشكل الذي تتخذه الاستجابات العدوانية في البدء ودور العوامل الأخرى، خلافاً لإعاقة سلسلة الاستجابة الجارية (أو العمليات التي يمكن ادراجها تحت اسم «محبطة» ويعتقد أنها مرادفة للاعاقة)، في تشكيل السلوك العدواني وتدعيمه...

إن الكثير من العمليات التي تستهدف ايقاع الاحباط تتصف بصفة مشتركة هي من المحتمل أن تثير استجابات بالغة الضخامة. وينبغي أن نذكر أن الاستجابات البالغة الضخامة هذه (مثال على ذلك، قطع عنيف لشجرة أو قذف كرة أو نخس الشخص المستهدف نخسا شديداً أو ركله) غالباً ما يتم تعلمها في ظروف ليست محبطة على الاطلاق. فالجنود يتعلمون، في أثناء التدريب العسكري، استعمال البندقية والحربة والقنبلة اليدوية بمعزل تام عن الاحباط، متوقعين أنهم، إثر تحريض مناسب، سيستخدمون هذه الأسلحة لأغراض تدميرية. وبالطبع، ما إن يتم تعلم استجابات كهذه، حتى يغدو بالامكان استثارتها في الظروف المحبطة وفي الغالب ستثار إذا ما توفرت البواعث المناسبة، أي البواعث التي قد تتضمن وسائل الإيذاء أو التدمير وكذلك وجود العنصر الذي يعتقد أنه مسئول عن الاحباط. وهكذا فإن الغلام الذي يكون قد تعلم كيف يستعمل سكين ـ الكباس من خلال ممارساته الخاصة أو رؤيته لحالات استخدمت فيها السكين لإيقاع أذى (سواء على أرض الواقع أم في منتجات الخيال، كالأفلام السينائية أو العروض التلفزيونية) فإن الاحتمال في أن يؤذي طفلاً آخر بسكينه ـ الكباس هذه يكون أكبر مما لو أنه لم يتعلم استعمال السكين أو لم يشاهد سكيناً تستخدم كسلاح مؤذ. وعلى افتراض أن هناك شروط بواعث مناسبة، بما في ذلك أحد أشكال الإحباط، فإن من المحتمل أن يستفيد الطفل من تعلمه السابق للقيام بعمل يكن تصنيفه ولا شك تحت اسم العدوان.

### تعلم التمييز:

لنلق نظرة الآن على أب يكرس جزءاً من وقته لملاعبة ولده الصغير بكيس التدريب على الملاكمة. إنه يبدأ بلكم الكيس بنفسه، بعدئذ يثير لدى الصبي، سواء بالتشجيع الكلامي أم بغيره، استجابة مشابهة ثم يرد على لكم الفتى للكيس بالاستحسان، فيزداد لكم الفتى شدة ومرة ثانية يجري تعزيزه بصورة إيجابية, والواقع أنه يمكن أن يحدث تنافس في البراعة. أي أن الأب يقدم، أثناء سيرورة اللعب، النموذج الخاص باستجابة الضرب وفي الآن نفسه يعزز الاستجابة حيث تحدث. والحقيقة أنه يحتمل أيضاً أن يقدم الأب تعزيزاً متفاوتاً حسب شدة الاستجابات نظراً لأن استجابات الضرب الضعيفة غالباً ما تفسر على أنها علامة من علامات الافتقار للرجولة. وما إن تترسخ استجابة الضرب الشديد حتى يغدو بالامكان استثارتها في مواقف مختلفة بعضها محبط والبعض الآخر غير عبط.

بعدئذ، وخلال مسيرة التطور، تتوفر للطفل فرص كثيرة لاكتساب الاستجابات ذات الضخامة البالغة في المواقف غير المحبطة، هذه الاستجابات قد تبقى رفيعة نسبياً في مراتبية

استجاباته ويمكن نتيجة لذلك تحريكها بسهولة بحيث تواكب مختلف المواقف التي تصنف على أنها محبطة. وعلى الرغم من أن عدم استثارة هذه الاستجابات على نحو متكرر أكثر قد يكون عائداً جزئياً إلى الخوف من العقاب، فان من المحتمل أيضاً أن يكون عائداً على نحو مماثل، إن لم يكن أكثر لتعلم التمييز الحسن، الذي ينتج عن التعزيز المتفاوت ويقتضي أكثر من الكبح البسيط.

#### التعزيز الايجابي للعدوان:

نادراً ما أجريت تجربة ضمن إطار مختبري محكم، ولأسباب أخلاقية وعملية، على مسألة التدريب على العدوان المتبادل بين أشخاص. لكن ثمة أدلة كبيرة من دراسات ميدانية مستمدة من ثقافات مختلفة على أن العادات العدوانية تكتسب إلى حد كبير من خلال التعزيز المباشر للاستجابات العدوانية. فحسب عادات اصطياد الرؤوس لدى قبيلة الإياتمول (بيتسون، 19٣٦) تُعزَّز عملية سلخ رؤوس الأعداء ليس فقط بالمهابة الكبيرة التي تعطى لصاحب فروة الرأس المسلوخة بل أيضاً، وعلى نحو أكثر مباشرة ومحسوسية بالرقصات والاحتفالات التي تعقب قطع الرأس. لكن نجاح القاتل البطل ليس إلا ذروة في سلسلة الخبرات التي يمر بها من إيقاع الألم وتلقيه والإذلال في المواقف التي يمدح عنصر الايذاء على أعاله. وخلال الاحتفالات التي يدشن فيها بلوغ المراهقين سن النضج في هذا المجتمع يلاقون الكثير من صنوف الاغاظة والاذلال ليهارسوها فيها بعد، كشبان بالغين، على الاحداث الجدد الذين سيمرون بتجربتهم وبحوافقة اجتهاعية تامة. من هنا يرى بيتسون إلى عدوان الذكر من قبيلة إياتول على أنه شكل من أشكال فرط التعويض؛ والتفسير الأكثر وضوحاً ودقة لهذا القول هو أن الولد والمراهق في هذا المجتمع محاطان باستمرار بنهاذج عدوانية، لذا ما إن تلوح لها المناسبة لتقليد السلوك العدواني الذي يسلكه الكبار حتى تحظى تصرفاتهم المقلدة بالقبول الاجتهاعي، في حين أن عجزهم عن الذي يسلكه الكبار حتى تحظى تصرفاتهم المقلدة بالقبول الاجتهاعي، في حين أن عجزهم عن الليوك سلوكاً عدوانياً يقابل مقابلة سلبية...

بالمقابل، نجد أن السلوك العدواني لدى قبيلة الهتريت، (إيتون وويل، ١٩٥٥) التي تركز على النزعة السلمية كأسلوب في الحياة يحرم باستمرار من المكافأة. وعلى الرغم من أن الأطفال في هذا الجو الثقافي الفرعي يخضعون لضغوط تأهيل اجتماعي قاسية نسبياً ومحبطة في الغالب، فإنهم لا يتكشفون عملياً عن أي عدوان موجه إلى الآخرين.

من هنا نرى أن الفوارق الطبقية الاجتهاعية والعرقية في مقدار العدوان المكشوف هي على ما يبدو، وبصورة جزئية على الأقل، نتيجة للمدى الذي يتحمل فيه أفراد فئة اجتهاعية معينة الأعهال العدوانية ويوافقون عليها. لقد ذكر ديفيس وهيفيهرست (١٩٤٣-١٩٤٧) أن الآباء الذين ينتمون للطبقة الدنيا من المجتمع يشجعون ويكافئون العدوان بدرجة أكبر من الآباء الذين ينتمون للطبقة المتوسطة وفي الوقت نفسه يفرضون احباطات أقل على «دوافع» أطفالهم في هذا الاتجاه. وعلى الرغم من أن هذين الاكتشافين غير منفصلين واحدهما عن الآخر، نظراً لأن

العدوان هو أحد أشكال السلوك قيد النظر، فإنها يدلان معاً على أن مكافأة العدوان، وليس الاحباط، هي العنصر الأكثر أهمية وحساً في البت بدرجة العدوان العالية نسبياً التي تبين أنها موجودة لدى أطفال الطبقة الدنيا...

#### خلاصـة:

لقد تم تفحص تأثير التعزيز الايجابي لاكتساب السلوك العدواني وتدعيمه في عدد من التجارب المخبرية الخاضعة للتحكم، وقد تبين أن التعزيز الايجابي الذي يتخذ شكل التأييد اللفظي أو المكافأة المادية تزيد من توتر الاستجابات العدوانية لدى الأطفال، وأن تعزيز صنف من أصناف الاستجابات العدوانية قد يؤدي إلى الزيادة في صنف آخر من الاستجابات العدوانية وان آثار مكافأة العدوان في مواقف غير جدية نسبياً تنتقل إلى مواقف اجتهاعية جديدة يمكن أن تتكشف فيها النزعة العدوانية الجدية.

إن القليل من الدراسات أجريت حول ما يتركه العقاب على السلوك العدواني من آثار، بيد أن المعطيات المتاحة تدل على أن العقاب المادي أو المعنوي من جهة عليا يميل في الغالب إلى كبيح العدوان في حضور الجهة القادرة على العقاب. من جهة أخرى، فإن الأطفال الذين يتلقون قدراً كبيراً من التدريب على الكراهية والبغضاء يغلب عليهم أن يتكشفوا عن نزعة عدوانية كبيرة تجاه جهات أخرى غير الجهة القادرة على انزال العقاب. هذه النتيجة تعكس، لا شك، مسألة هامة هي نمذجة السلوك العدواني. . . اننا مضطرون لأن نخلص إلى القول أنه ليس بالامكان الجزم جزماً قاطعاً فيها يتعلق بآثار معاقبة العدوان على أي تعبير لاحق عن النزعة العدوانية ما لم يؤخذ بعين الاعتبار التاريخ التعزيزي السابق لمتلقي العقاب ونمط العقاب المتخذ وتصنيفه وكذلك الموقع الاجتهاعي الذي يجتله كل من جهة العقاب والجهة التي يحتمل أن تتلقى العدوان. . .

وهكذا فإن النتائج الاجمالية المستخلصة من الدراسات التي أجريت على التعزيز المباشر للعدوان ونمذجته تستدعي ادخال تعديلات هامة على فرضية الاحباط ـ العدوان التي كانت طيلة نصف القرن الماضي الهادية والمرشدة لكثير من الأبحاث التي تناولت العدوان ومحساولة تنظيره هذه الفرضية تصف الاحباط بأنه الشرط الحتمي للعدوان وتنظر إلى العدوان باعتباره الرد السائلا وغير المكتسب على الاحباط بيد أن جملة معطيات الأبحاث تدل على أن الاحباط أو الامتناع عن التعزيز الايجابي، يترافق مع الازدياد في التحريض ، الأمر الذي قد ينعكس على شكل تكثيف مؤقت لشدة الاستجابة . مع ذلك ، فإن طبيعة الرد على العدوان تتوقف على التدريب تعزيز الاجراءات التي يتلقاه الشخص موضع الاحباط ، أو بصورة أكثر تحديداً ، يتوقف على تعزيز الاجراءات التي خبرها ذلك الشخص من قبل ونمذجتها . وهكذا ، يمكن للمرء طبقاً لنظرية التعلم الاجتماعي . . أن يصنع بسهولة طفلاً شديد العدوانية بمجرد أن يعرض عليه لنظرية التعلم الاجتماعي . . أن يصنع بسهولة العدوان ، وفي الوقت نفسه ، ابقاء الاحباط غاذج عدوانية ناجحة ويكافئه باستمرار على سلوكه العدوان ، وفي الوقت نفسه ، ابقاء الاحباط غاذج عدوانية ناجحة ويكافئه باستمرار على سلوكه العدوان ، وفي الوقت نفسه ، ابقاء الاحباط غاذج عدوانية ناجحة ويكافئه باستمرار على سلوكه العدوان ، وفي الوقت نفسه ، ابقاء الاحباط غاذج عدوانية ناجحة ويكافئه باستمرار على سلوكه العدوان ، وفي الوقت نفسه ، ابقاء الاحباط

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في أدنى مستوياته. على الرغم من ذلك، وطبقاً لمعيار الضخامة البالغة للعدوان الذي سبق وذكرناه، فإن الشدة الزائدة للاستجابة التي تعقب العدوان يمكن أن تجعل من الرد الذي لا ينظر إليه عادة على أنه عدواني، رداً لا مفر تقريباً من تصنيفه على أنه حالة من حالات العدوان.

by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ديناميكية العدوان لدى الفرد by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### ديناميكية العدوان لدى الفرد

ī

## تحريض العدوان

لعل القضية الأساسية التي طرحت في الأبحاث النظرية التي تناولها القسم الأول من الكتاب هي مسألة فطرية العدوان أو تأصله في الطبيعة البشرية. هل الميل للإيذاء أو التدمير أو إزالة مصادر الاغاظة بطريقة أو بأخرى من طرق العنف هو غريزة شاملة وحتمية على المصعيد البيولوجي لدى الانسان؟ أم أن هذه التصرفات السلوكية مكتسبة كنتيجة لخبرات معينة في الحياة تدل بالتالي على نظام سلوكي \_ عاطفي أكثر قابلية للتعديل. ولعل الجواب القاطع على هذه المسألة أمر أشبه بالمستحيل نظراً لأنه يوجد، على ما يبدو، عوامل بيولوجية وخبراتية تؤثر تأثيراً واضحاً في السلوك العدواني. بل حتى المسح الظاهري لأدب الخبرات يكشف لنا أن جملة من المتغيرات البيولوجية (الوراثية، الكيميحيوية والعصبية) تؤثر في العدوان. وبدلاً من النظر إلى هذه العوامل كدليل على أن النوازع التدميرية فطرية لدى الانسان، فقد يكون من الأجدى في المرحلة الراهنة أن ننظر إلى هذه العمليات الفيزيولوجية باعتبارها توفر الخلفية العامة للجاهزية للفعل أو الاستجابة لدى الانسان \_ وهي الخلفية التي يمكن بناء عليها، أن نقيم الأثار التي يمكن للفعل أو الاستجابة لدى الانسان \_ وهي الخلفية التي يمكن بناء عليها، أن نقيم الأثار التي يمكن للسلوك العدواني لدى الفرد.

في الأبحاث الثلاثة الأولى من هذا القسم، سيجد القارىء أن انحياز كتابها للبيئوية ولنظرية اكتساب العدوان من المجتمع واضح تماماً. لكن سيتضح له أيضاً أن هؤلاء الكتاب لا يعالجون العوامل البيئوية التي تؤدي إلى زيادة في «التحريض على العدوان» (أي الدافعية العدوانية) فقط، بل إن عمليات من نوع الكوابح والضوابط المكتسبة، وبصورة محددة أنماط السلوك العدواني المكتسب تصبح حتماً ذات علاقة لدى النظر بالعوامل المتعددة التي تفرض الأعهال العدوانية. من هنا، وعلى الرغم من أن الكتابات التي سنطالعها في هذا القسم تحاول أن تؤكد على الجوانب الدافعية للعدوان، فإن على القارىء أن يدرك أنه من المتعذر معالجة هذا الجانب من المسألة بصورة منفصلة.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تمثل أبحاث التحريض هذه ثلاثة مستويات غتلفة من العوامل التجريبية وذلك طبقاً لتأثيرها في العدوان :

١) كيف تؤثر سيرورة الحياة العائلية التي يحياها الطفل إبان سنوات الطفولة التي تشكل شخصيته
 ف نزعته العدوانية فيها بعد.

رُ إِلَى أَي مدى تتحكم العوامل الاقتصادية والاجتماعية في توفير الأرضية التي ترتكز عليها أعمال العنف حين تقع؟ وأخيراً كيف يمكن لديناميكية بعينها من العلاقات المتبادلة بين الأشخاص أن تعزز أو تضعف العدوان وما يرتبط به من معاملات جسدية.

واننا لنامل وبعرضنا لهذه المختارات بالذات، أن نقدم فكرة عن العوامل الكثيرة التي تبت بدوافع العدوان لدى الفرد. إن جميع الأفراد في المجتمع اذا ما تكلمنا بأشد درجات العمومية ويخضعون عملياً للتأثر بدرجة الاضطراب والعنف في الجو المحيط بهم ولعله يمكننا أن نفهم ومزاج الشعب على نحو أفضل من خلال المنظور الواسع للاتجاهات التاريخية والسياسية والاجتهاعية والاقتصادية في ثقافة هذا الشعب. أما على المستوى الفردي، فإن دراسة العمليات التي تقوم بها العائلة لتأهيل طفلها اجتهاعياً، ومواقف الأبوين تجاه الطفل وكذلك الاحباطات التي يواجهها في حياته، هذه الدراسة تتبح لنا فهما أكثر دقة وتفصيلاً للأسبابالتي تجعل بعض الأفراد في المجتمع يبدون وكأن لديهم مستويات من الدوافع العدوانية أعلى مما هي لدى أفراد أخرين. ختاماً فإن على المرء، حين يجلل حوادث عدوانية بعينها، أن يدرس كيف تأثرت خلفية المرء وتاريخ تعلمه بالعوامل الظرفية المباشرة والعلاقات المتبادلة بين الأشخاص في موقف استفزازي معين.

## مترابطات العدوان العائلية لدى الأطفال الذكور الأسوياء

### وليام ماكورد - جون ماكورد - آلان هوارد

من الأبحاث الثلاثة الأولى في هذا القسم نجد دراسة ماكورد وزميليه هي الدراسة الأكثر توضيحاً للمجموعة الأشد تعقيداً من العوامل الاجتماعية الحاسمة في النزعة العدوانية، حيث تتركز المحاولة على تقويم عدد كبير من العوامل العائلية ذات العلاقة في تنمية النزعة العدوانية لدى صبيان الطبقة الدنيا غير المنحرفين. في هذا البحث تبرز مواقف نظرية عدة. مثال على ذلك، تعالج عناصر نظرية الاحباط ـ العدوان من خلال مناقشة الكتَّاب للعلاقة بين مواقف الوالدين الرافضة المحبطة عموماً والنزعة العدوانية لدى الطفل فيها بعد. كذلك تُقدِّم نظرية التعلم الاجتهاعي من خلال وصف ما يتعلمه الطفل من كوابح وضوابط للنزعة العدوانية، وأخيراً فإن الكتاب الثلاثة يتناولون الدور الذي يمكن أن يلعبه تعلم التقليد في وصفهم للكميفية التي يتخذ فيها الأطفال من الأباء العدوانيين القساة نماذج لهم في السلوك وبالاجمال فإن الكتاب يقدمون وصفأ لعناصر التحريض على العدوان التي تحدث خلال سنوات التأهيل الاجتماعي للطفل ويعرضون، إضافة إلى ذلك، الدليل على بعض آليات العدوان التي يتعلمها الطفل والتي يعبر بواسطتها سلوكياً عن النوازع العدوانية، ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من الاستنتاجات المستخلصة فيها يتعلق بأفراد الطبقة الدنيا من الذكور «العاديين» الذين خضعوا لهذه الدراسات انما تثبت ما توصلت إليه عدة دراسات عائلية أخرى واسعة النطاق للعدوان: سيرز، ماكوبي، وليغن (١٩٥٧) في تناولهم بالدراسة لأبناء الطبقة الوسطى، وكذلك بندورا وولترز (١٩٥٩) ـ. والتي نجد مقتطفات من دراساتهم في القسم ٢ ب من هذا الكتاب، ذلك القسم الذي يعالج النزعة العدوانية لدى المنحرفين.

من هوبز وحتى أورتيخاي غاسيت كان يساور الفلاسفة الاجتهاعيين المحافظين شك عميق بدوافع «جمهور الغوغاء» وقدراته. فكراهيتهم للجهاهير كانت تقوم على سلسلة من المسلمات المتعلقة بالطبيعة البشرية. إحدى هذه المسلمات الأشد أساسية إنما هي الاعتقاد بأن الانسان نزّاع للعدوان بالفطرة. من هنا، وحسب رأي هؤلاء المنظرين، لا بد من وضع القسوة الغريزية لدى الانسان وكذلك بربريته تحت الاشراف الصارم «لنخبة» أكثر استنارة ـ أي لطبقة استطاعت، من خلال التدرب الطويل على أساليب الحضارة، أن تكبح نوازعها العدوانية.

ولقد دعم هذه النظرة المتحاملة على الدوافع البشرية الاعتقاد الفرويدي بأن العدوان إنما هو حصيلة شاملة لغريزة الموت «Thanoto» فحسب رأي فرويد أو على الأقل، حسب أحد آرائه المتعددة ـ لا يسعى كل الناس لإرضاء الليبيدو وحسب بل يسعون أيضاً للعودة إلى حالة العدم على حالة «النيرفانا». وحجة فرويد في ذلك أن العدوان، أو الرغبة في التدمير، إنما هو الطاقة الطبيعية المنبقة عن غريزة الموت، وهو الدافع الذي نرى مظاهر له منذ الطفولة، بعدئذ إما أن يندمج بالجنس «الايروس» ويوجه نحو تدمير الآخرين، أو يوجه باتجاه تدمير ـ الذات. هذه النظرة للعدوان بوصفه عنصراً لا بد منه في تكوين الانسان عارضها بصورة عامة العدون الانسان عارضها بصورة عامة العدون الانسان عارضها بصورة عامة العدون الانسان عارضها بصورة العدون الكاد من ا

الكثير من الكتاب أمثال فروم، هورني، آلبورت وماسلو. موقف هؤلاء هو أن النزعة العدونية تتشكل نتيجة وجود أنماط خاصة بالوسط الاجتماعي أكثر مما تتشكل نتيجة دافع غريزي. وباسلوب تجريبي قدم باحثون آخرون الأدلة التي تنقض ـ ضمنياً على الأقل الأراء

وباسلوب تجريبي قدم باحثون اخرون الإبلة التي تنقض ـ ضمنيا على الاقل الاراء الفرويدية المحافظة فيها يتعلق بالعدوان. كما بين الكثير من المجللين تفاوت مستوى العدوان والتعبير عنه كاستجابة للشروط البيئية المختلفة (وايس وفاين، ١٩٥٦) كذلك ركز آخرون على شروط تربية الطفل التي تتحكم بسلوكه المعادي للمجتمع والمبالغ في عدوانيته. مثال على ذلك، غلوكز (١٩٥٠) في دراسته لعينة من الطبقة الدنيا، وبندورا وولترز في تركيزهما على فئة من الطبقة الوسطى وقد توصل هؤلاء، وبصورة منفصلة، إلى رسم صورة متهائلة لأفراد من هذا النوع. لقد اكتشفت كلتا الدراستين أن الشخص ذا النزعة العدونية للمجتمع إنما يخرج من بيئة تتميز بالرفض الوالدي والاضطراب العائلي ونظام المعاقبة وعدم الانسجام.

ولعل الدراسة الأكثر فهياً لعوامل العدوان الجاسمة الأولى يمكن أن نجدها في أعمال سيرز وماكوبي وليفن (١٩٥٧) فقد استنتج هؤلاء الباحثون، إثر مقابلات أجروها بدقة مع ٣٧٩ أماً من نيو إنجلاند (إضافة إلى مصادر معطيات أخرى) أن العدوان لدى الأطفال الصغار ـ والذي يعرّف بأنه «السلوك الذي يهدف لايذاء شخص آخر أو الاضرار به» ـ إنما يترافق مع شروط بيئية مثل تساهل الوالدين تجاه العدوان، استخدام نظام العقوبة الجسدية وافتقار الأم لتقدير للذات. هذه النتائج أدت بالباحثين إلى رفض النظرية الغريزية للعدوان وإلى أن يؤكدوا بدلاً من ذلك على «أننا غيل في الوقت الحاضر، ويفهمنا الأفضل للتأثير الحاسم للثقافة باعتبارها مصدر الكليات السلوكية، إلى الشك بالحتمية التي يمكن معها للبواعث أن تثير الغضب وبأن تركيز العواطف على شكل رغبة ونية عملية في ايذاء الأحرين (أو النفس) إنما هي نتاج خبرات مكتسبة بدأت في الطفولة الباكرة.»

إن الهدف من هذا البحث إنما هو تسجيل دراسة تدعم النظرة القائلة بأن العدوان شكل من أشكال السلوك يتعلمه الطفل من خبراته الأولى التي يمر بها في حياته الأسرية. ويختلف هذا البحث، الذي تناول ١٧٤ صبياً وعائلاتهم عن بعض الأبحاث السابقة في أنه: ما من أحد بمن خضعوا للدراسة عُرِف بأنه منحرف، وفي أن العينة مستمدة من طبقة دنيا نسبياً تسكن في المدينة وفي أن المعلومات المتعلقة بتربية الطفل وبنزعته العدوانية قد جمعت من خلال المراقبة المباشرة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لكل من الوالدين والطفل وذلك على مدى خمس سنوات ونيف. هذه الاختلافات هامة جميعها عند تقدير أهمية البحث: .

1- ذلك أن خلو العينة من المنحرفين إنما يعني أن هذه الدراسة لعدوان «الأسوياء» لا يعتمها الفحص المترافق لها لأسباب الانحراف.

٧- كون العينة مستمدة من الطبقة الدنيا وبأعداد لا تناسب بينها، إنما هو أمر ذو حسنتين ا الأولى هي أن العينة تخدم كموازن مقابل لتلك الاكتشافات التي نبعت من تحليلات اجريت الأطفال من الطبقة الوسطى أساساً كما أنها، في الوقت نفسه، تقف كموازن مقابل دراسات الانحراف التي تركز عادة على عينات الطبقة الدنيا.

٣. ان المادة التي جمعت من خلال المراقبة المباشرة إنما تشكل حقيقة تمحو الصعوبات التي تعيق اجراء دراسات تقوم بالأساس على المقابلات أو المواقف التجريبية أو الجلسات العلاجية.

### خلفية البحث

إن الفرصة لاجراء بحث حول نشوء العدوان وتكونه إنما أتاحتها دراسة شباب كامبرج - سومرفيل في الثلاثينات. هذا المشروع الواسع النطاق الذي كان يهدف بالأساس إلى منع الانحراف، أتث على وصفه نشرات عديدة أخرى لذلك سنعمل على ايجاز تاريخه باختصار؛

ولقد تم اختيار ستائة وخمسين صبياً بعد الرجوع إلى معلميهم أو المسؤولين عنهم أفراداً ميئات اجتهاعية ومن أجل المشاركة في التجربة في زمن الاختيار كان متوسط عمر الصبيان هؤلاء هو تسع سنوات وقد أخلوا بصورة أساسية من مناطق الطبقة الدنيا في كامبرج وسومرفيل وماساشوسيتر ومن حيث التركيب كانت العينة تضم نسبة عالية نسبياً من الكاثوليك والمهاجرين حديثاً وكان حوالي ٢٥٪ من العائلات على قائمة الإعانة الحكومية إبان فترة الكساد ولم تكن نسبة خريجي الجامعة من الوالدين تتجاوز الأربعة بالمائة ، وبالمناسبة ، لا بد من أن نذكر أن وخصائص العينة هذه لم تؤثر في النتائج عموماً . فلا الطبقة الاجتهاعية ولا من أن نذكر أن وخصائص العينة ولا مهنة الوالدين كانت ذات علاقة هامة بالعدوان لدى الطفل .

ولما كانت عناصر الدراسة قد اختيرت من مستوى اقتصادي اجتماعي محدد فإن الافتقار للترابط بين سلوك الطفل والعوامل الاجتماعية الأكثر عمومية قلما تبدو مفاجئة.

فنصف الصبيان اختيروا لأن الحكم عليهم كان أنهم يحتمل أن يكونوا أولاداً منحرفين . وسيتي التكيف، أما النصف الآخر فقد نظر إليهم على أنهم صبيان «أسوياء» غير منحرفين.

بين ١٩٣٩ و ١٩٤٥، قدمت لـ ٣٢٥ صبياً (يتوزعون بالتساوي بين فئة المنحرفين والأسوياء) المساعدات الطبية والتعليمية والاجتهاعية وعهد بهؤلاء الأطفال جميعاً لرعاية مشرف يزورهم هم وعائلاتهم ويقدم النصح لهم أما الحالات الباقية، وعددها ٣٢٥ أيضاً، وتماثل تماثلاً شديداً الحالات الأولى التي تلقت المعالجة فقد كانت تشكل خة المطابقة والضبط.

في أثناء الدراسة، كان الصبيان بخضعون لفحوص ذكاء وتحليل نفسي وفحوص جسدية

ونفسانية، كها كانت تجمع تقارير عن الصبيان وعائلاتهم بصورة منتظمة من الهيئات الاجتهاعية، المدارس، ومختلف هيئات المجتمع. كذلك كانت تسجل تقارير مفصلة عن سلوك الصبي وعائلته من قبل الباحثين بعد كل تماس معهم.

في عام ١٩٥٦، بادر كتاب هذا البحث وزملاؤهم إلى إعادة تقويم لمشروع كامبريج ـ سومرفيل بهدف التوصل إلى حل لمشكلات ثلاث:

١- ما الأثر الذي تركته المعالجة على سلوك البالغين بمن خضعوا لها؟

٢- ما الترابطات التي يمكن الكشف عنها ما بين التجارب التي مر بها الصبيان في حياتهم الأسرية
 الباكرة وبين سلوكهم كراشدين فيا بعد؟

٣- ما العلاقات التي يمكن ملاحظتها ما بين الوسط الذي تعيش فيه الاسرة وبين سلوك الصبي في طفولته؟

وكخطوة أولى باتجاه حل هذه المسائل فقد قامت هيئة باحثين مدربين (لم يسبق لهم أن اطلعوا على شيء يتعلق بسلوك أولئك الصبيان بعد أن أصبحوا راشدين) بقراءة كل ما تجمع عن تاريخ حياتهم. بعدئذ عمدوا إلى وضع نظام تصنيفي يتعلق بـ ١٥٠ جانباً من جوانب أسر الصبيان، المكانة المادية، الحالة الاجتماعية العامة والشخصية. ثم جرى تعريف كل صنف طبقاً للسلوك الظاهر ما أمكن.

#### قياس العدوان:

«العدوان» مصطلح متمور لم يتبلور بعد، فقد استخدم لوصف ظواهر متباينة ظاهرياً مثل الاشاعة، النكات، الميول الانتحارية، النزوات العدائية، وكذلك الأعبال التدميرية المباشرة. فحادثة بسيطة \_ كصفع امرىء على قفاه \_ يمكن أن ينظر إليها مشاهد ما على أنها عمل عدواني في حين يراها آخر، على معرفة بالظروف المحيطة بالعمل وسياقه، بوصفها دليلاً على الصداقة الحميمة.

من هنا، فإن المهمة الأولى لأية دراسة عن العدوان هي تحديد المفهوم بمصطلحات سلوكية يكن لأي باحثين آخرين أن يعتمدوا نسخاً طبق الأصل عنها. في هذا البحث حذونا حذو سيرز، ماكوبي وليفن في تعريف العدوان بأنه «السلوك الذي يهدف إلى ايقاع الأذى أو الضرر بشخص ما» وكلمة «يهدف» هي، بحد ذاتها، خادعة، إذ من الصعب كثيراً تحديد الرغبات التي تحض على العمل. نتيجة لذلك، فقد سعينا إلى قصر مصطلح «العدوان» على الأعمال التي «توقع فعلاً الأذى والضرر بشخص ما».

ولحسن الحظ أن الباحثين الذين قاموا بدراسة كامبريج ـ سومرفيل كانت لديهم الفرصة الكافية لمراقبة سلوك الصبيان. فالمشرفون الاجتهاعيون كانوا يزورونهم في منازلهم كها كانوا يزورون جيرانهم ويداقبون سلوكهم تجاه آبائهم، أمهاتهم، أصدقائهم، جيرانهم وكذلك تجاه اخوتهم وأخواتهم. كذلك وضع المحللون النفسانيون والأطباء وعلماء النفس تقارير عن ردود

أفعال الصبيان في ظروف ضاغطة نسبياً. كما طرحت الأسئلة على معلميهم والعاملين الأخرين في مدارسهم بصورة دورية منهجية وبشكل يتعلق بنشاطات الصبيان. إضافة إلى ذلك علم تم

الحصول على معلومات أخرى من مشرفي المخيات التي شاركوا فيها ومن الهيئات الاجتماعية، القسس، الشرطة، المسؤولين عن جمعيات الشبان المنتسبين إليها والمستخدمين الآخرين اللين يعرفون شيئاً عنهم. وهكذا فإن الباحثين لم يستقوا معلوماتهم من مصادر متباينة فحسب، بل انهم جمعوها على مدى من السنين متوسطه وسيستسم السنة ويذلك أتيحت امكانية

مراقبة الصبي في ظروف مختلفة وأعيار مختلفة .

من هذه المصادر المتنوعة للمعلومات، تم تصنيف الماقة وأربعة وسبعين صبياً في واحد من الأصناف الثلاثة().

من هؤلاء الصبيان خمسة وعشرون كانوا عدوانيين بصورة ثابتة وصريحة. فهؤلاء الأفراد شاركوا في مضيار الأعيال العدوانية كلها، إذ كانوا يتورطون في اشتباكات الأيدي، مشاكسات الأطفال الأصغر سناً، التهجيات على معلميهم، أو الأعيال التدميرية في المخيم أو في المجتمع. كما أنهم غالباً ما كانوا يهددون الأولاد الأخرين باستخدام العنف \_ وغالباً ما كانوا ينفذون تهديداتهم. ورداً على أي شكل من أشكال الاحباط تقريباً، فقد كانوا يستخدمون الألفاظ النابية أو يهتاجون ويغضبون أو يجاولون تدمير الشيء المحبط.

وحسب معايير المجتمع الأمريكي، كان سبعة وتسعون من الصبيان توكيديين بصورة عادية. فقد كانوا يشاركونه أحياناً، في العراكات وأعيال التدمير الموجهة إلى أطفال أو بالغين آخرين، وفي اشتباكات من حين إلى حين مع المعلمين أو الموظفين الآخرين في المجتمع وكذلك في مشاكسة الأولاد الأضعف منهم أو البنات. لكنهم، مع ذلك كانوا يختلفون عن الصبيان العدوانيين عدوانية صريحة في أن ردودهم العدوانية كانت تشكل استثناءات متفرقة بالنسبة إلى النمط العام لسلوكهم. وحيال الاحباط، كانوا يردون عادة رداً واقعياً: أحياناً بصورة غاضبة لكن نادراً ما كانوا يردون بأفعال عدوانية. وفي الصف، كانوا أحياناً يخلقون مشكلات للمعلم تتعلق بالنظام، لكنهم كانوا عادة يمتثلون لنظم المدرسة ومعايرها.

اثنان وخمسون صبياً كانوا بصورة ثابتة غير عدوانيين. فثورات الغضب والتهجمات العدوانية المباشرة كانت استثنائية ونادرة جداً في حياتهم، بل إنها، لدى البعض. لم تكن موجودة

<sup>(</sup>١) من العينة الأصلية وعددها ٦٥٠ صبياً، خرج ٤٧٦ للأسباب التالية:

ولا ماتوا أو انتقلوا من ماساشوسيتز أو أخرجوا في مرحلة مبكرة من برنامج المعالجة . وبذلك شطب العدد المقابل لهم من مجموعة الفبيط أي ولا أيضاً . فبقيت مجموعة ٢٥٥ صبياً . ونظراً لأن المعلومات عنهم كانت أقل شمولية (ونعتقد أنها صحة) فقد شطبوا أيضاً من هذا البحث .

٧٤ صبياً كانوا معروفين بأنهم منحرفون ، فقد اعتقلوا لارتكابهم جراثم خطيرة . وقد شطبنا هؤلاء الصبيان أيضاً لاننا لم نشأ أن نترك لتحليل أسباب الجريمة الذي لا بد من أن يجري في الوقت نفسه ، مجالاً لتقييم تحليل العدوان نفسه . كذلك اسقطنا ٧ صبيان من فئة المعالجة لأن معلوماتنا عنهم كانت غير كافية وكذلك معلوماتنا عن سلوكهم التي وجدناها متناقضة لدرجة لا يمكن معها تصنيفهم في واحدة من الزمر الثلاث .

البتة. وفي الصف، لم يكونوا يشاركون مشاركة فعالة في الاضطرابات العدوانية. وفي علاقاتهم مع الأطفال الأخرين كانوا مسالمين وودودين. كذلك كان باستطاعتهم أن يمتصوا الاحباطات المالوفة في الطفولة ـ رسوب في المدرسة، خسارة لعبة النظام المفروض من الكبار ـ بهدوء شديد وواقعية. وهكذا فإن هذا التصنيف للعدوان لا يصف كل عمل من الأعمال وحسب، بل يتناول بالوصف أيضاً النموذج الكامل لسلوك الطفل على مدى خمس سنوات.

ونتيجة التصنيف الذي قام به مصنفان بصورة منفصلة لسلوك ثلاثين حالة اختيرت على نحو اعتباطي من العينة، تبين أنها متفقان في أحكامها على العدوان بنسبة ٧,٦٨٪.

### قياسات الوسط الأسري

كانت مهمتنا هي أن نقدر علاقة بيئة الطفل الأولى في تحديد الطبيعة التي صار إليها، «عدوانياً» أم «توكيدياً» أم «غير عدواني».

ولتحقيق هذا الهدف، فرزت المعلومات «الخام» التي جمعت من قبل هيئةالباحثين في سنواتهم الخمس من المراقبة المباشرة لأسر الصبيان، فرزاً منهجياً وصنفت ضمن جملة من المتغيرات التي تصف بيئة الطفل. هذا التصنيف تراوح ما بين قضايا موضوعية نسبياً مثل مهنة الوالدين، تحصيلهم العلمي، الفئة العرقية وبين أشد القضايا خصوصية مثل العلاقات العاطفية داخل الأسرة. كما وضعت تصنيفات فيها يتعلق بمواقف الوالدين واحدهما تجاه الآخر، دور كل منها في الأسرة، علاقتهها، العاطفية مع الابن وشخصية كل منها. كذلك أخذت بعين الاعتبار أساليب الوالدين في التربية وتمسكها بنظام ثابت. اضافة إلى قيم بذاتها يرغبان بغرسها في ذهن أساليب الوالدين في التربية وتمسكها بنظام ثابت. اضافة إلى قيم بذاتها يرغبان بغرسها في ذهن أبنها. كما جرى أيضاً تقييم لمكانة الطفل الجسدية والجوانب الأخرى لسلوكه ٤ غير العدواني (ومن الجدير بالذكر أنه ما من قياس من قياسات مكانة الطفل الجسدية و طروف ولادته، الاضطرابات العصبية أو الغددية و أمراض الطفولة الأولى، التشوهات الجسدية . الخ. كشف عن ترابط ذي أهمية مع مستوى العدوان.)

ورغم أنناسنناقش في الصفحات التالية التعريفات المحددة لكل زمرة من الزمر المصنفة ومدى الاعتهاد عليها، إلا أنه لا بد من ذكر بعض الخصائص العامة لحده التصنيفات: ١- كانت المراقبة تجري في منزل الطفل وقد قام بها على مدى من السنين متوسطه عدد من الناس المتباينين (عُرِض كل طفل، عادة، على ثلاثة مشرفين على الأقل.) هؤلاء المراقبون لم يكونوا يعلمون أن المادة التي سيقدمونها ستستخدم في دراسة عن العدوان. وبالتالي، فقد نقصت إلى أدن حد امكانية الانحياز المتعمد أو «أثر الهالة».

٢- المصنفون الذين قاموا، ما بين ١٩٥٦ و ١٩٥٨، بإعادة تصنيف هذه المعلومات لم يكونوا يعرفون أيضاً أن المعطيات ستستخدم في دراسة عن العدوان كيا لم يكونوا مطلعين على الفرضيات التي ستوضع موضع الاختبار.

٣- هذه التصنيفات كانت قد استخدمت من قبل في دراسات متابعة لأولتك الصبيان الذين

أصبحوا مجرمين أو مدمنين على الكحول أو مرضى بالذهان بعد أن بلغوا سن الرشد، ولقد ميزت هذه التصنيفات تمييزاً ناجحاً بين المنحرفين وغير المنحرفين ضمن العينة. لذلك، وطبقاً لأشكال معينة من السلوك المنحرف، فقد تم إثبات «الصحة التنبؤية» للتصنيفات (ماكورد وغودمان، ١٩٦٠).

## النتائج:

لقد افترضنا، كمقدمات أساسية لهذا البحث، أن الخبرات البيئية الأولى يمكن أن تؤثر في مستوى العدوان لدى الطفل باربع طرق متميزة مفاهيمياً:

1- العلاقات العاطفية بين الصبي ووالديه قد تكون أساسية بطريقتين: الأولى، بتأثيرها في مستوى الاحباط لدى الطفل (وبالتالي، برغباته العدوانية بشكل غير مباشر) والثانية، بصياغة فهمه لطبيعة التعامل بين الناس.

٢- أساليب الأبوين في تعليم الطفل النظام والاشراف عليه قد تؤثر في رغبته في كبح أي ميول عدوانية يشعر بها.

٣- النموذج الذي يمثله الوالدان (بغض النظر عن علاقتها المباشرة مع الابن) يؤثر في الابن من خلال تعريضه لنموذج مباشر وحميمي من نماذج ردود فعل الانسان تجاه الاحباط.

٤- ان الدرجة التي يعزز بها كل من الوالدين قيم الآخر تؤثر في «الشدة» التي يضفي بها الابن الصبغة الذاتية على مطالب الوالدين (أي أننا نعتقد أن الوالدين اللذين يختلفان حول عدد كبير من القضايا، بما في ذلك السلوك الذي يتوقعان من الطفل أن يسلكه، يحتمل أن يؤدي اختلافهها ذاك إلى نشوء طفل مشوش وغير منضبط نسبياً.)

لكن دعونا نتفحص النتاثج الفعلية لكل تأثير من هذه التأثيرات العامة الأربعة.

#### تحريض العدوان

إن تهجهات الوالدين المباشرة على الصبي ـ سواء تجلت على شكل عقوبة جسدية، أم كثرة استخدام للتهديدات، أم على شكل تعليقات دائمة مثبًطة للصبي كانت تترافق ترافقاً شديداً مع مستوى عال من السلوك العدواني. وأغلب الظن أن هذا الضرب من سلوك الوالدين يمثل إحباطاً شديداً لمتطلبات التبعية لدى الصبي ؛ فالرفض الأبوي يعلمه في مرحلة باكرة من الحياة أن الكائنات البشرية الأخرى خطرة عدوانية . إحدى الدلالات لهذه العلاقة بين النزوع للعقاب عند الوالدين وبين العدوان لدى أولادهم يمكن تبينها لدى فحص الأساليب التي يتبعها الوالدان لتطبيق النظام .

قبعض الآباء يستخدمون أساليب «غير عقابية» لفرض النظام على أولادهم. إنهم يتناقشون

مع الولد أو يحرمونه من بعض امتيازاته وحقوقه أو يبدون عدم موافقتهم كلامياً لما يفعله في حين يعتمد آباء آخرون على أساليب «العقاب» مباشرة. فإذا عصى الطفل أمراً لهم ردوا بتحقيره بالكلام أو بالصفع أو بالضرب الشديد. ولقد تبين أن الأمهات «العقابيات» ينشئن نسبة من الأطفال غير العدوانيين أقل بكثير من نسبة الأطفال العدوانيين أو التوكيديين.

(لقد استخدم، خلال البحث، معامل سكوت للموثوقية من أجل تقييم موثوقية المصنّف الداخلي، فكانت موثوقية الأحكام على نزعة الأم للعقاب هي ٧٧٧, ونزعة الأب للعقاب هي ١٨٥,٠ أما مقارنة الصبية غير العدوانيين بسواهم طبقاً لنزعة الأم للعقاب فقد كانت هامة وبحدود نسبة الـ ٢٥٪، أما مقارنة آثار أساليب الآباء فقد كانت غير ذات دلالة).

جدول ١ أساليب الوالدين في تطبيق النظام والعدوان لدى الطفل (نسب مئوية)

| ( 0 , /               | 0                 | 1 0 9 0           |              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| الصبية غير العدوانيين | الصبية التوكيديون | الصبية العدوانيون | أسلوب النظام |
| (العدد = ٤٩)          | (العدد = ٥٥)      | (العدد = ۲٤)      |              |
| ٣١                    | ٤٨                | ٥٤                | الأم عقابية  |
| 79                    | ٥٢                |                   | غير عقابية   |
| 1                     | 1                 | 1                 |              |
| (العدد = ٤١)          | (العدد = ٥٧)      | (العدد = ۱۹)      |              |
| ٤١                    | ٤٩                | ٥٨                | الأب عقابي   |
| ٥٩                    | 01                | <u> </u>          | غير عقابي    |
| 1                     | 1                 | 1                 |              |

جدول ۲

استخدام الوالدين للتهديدات والعدوان لدى الطفل (نسب مثوية)

| صبية غير عدوانيين | صبية توكيديون | صبية عدوانيون | استخدام الوالدين |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| (العدد = ٤١)      | (العدد = ۷۸)  | (العدد = ۲۲)  | للتهديدات        |
| 44                | ٤٤            | ٦٤            | غالباً           |
| ٦٨                | 70            | ٣٦            | نادراً           |
| 100               | 100           | 1 * *         |                  |

وثمة دلالة أخرى على أن تهجهات الوالدين على الطفل تؤدي إلى المزيد من السلوك العدواني وهي أن هؤلاء الوالدين الذين غالباً ما يهددون الطفل ويلوحون له بأسوأ العواقب إن هو عصى يكون الاحتمال معهم أكبر في تنشئة أولاد عدوانيين أكثر مما لو كانوا من النوع الذي نادراً ما يهدد.)

وكها يمكن للمرء أن يتنبأ من الأدلة السابقة، فإن هؤلاء الوالدين الذين يكرهون بصورة

عامة أبناءهم ويرفضونهم، يكون الاحتمال معهم أكبر بكثير في أن ينشئوا صبية عدوانيين. ويحسب علاقتهم العاطفية الاجمالية مع الصبي فقد جرى تصنيف الوالدين في الدراسة إما على أنهم «جاذبون» أو «نابذون». الأباء الجاذبون هم الذين يتحدثون عن حبهم لابنهم والذين يبدون (إلى حد ما، على الأقل) اعتبارهم للصبي من خلال تقبيله، حضنه، تقديم الهدايا له، الافتخار بانجازاته... الخ. وبالمقابل فإن الأباء النابذين لا يترددون في الاعراب عن كرههم الحقيقي لأبنائهم على يذكرون أحياناً أنهم يودون لو أن الصبي لم يولد قط، كما أنهم يعاملون الصبي إما بقسوة مكشوفة أو بإهمال أو بتناوب خاطى عما بين حالات تتجلى فيها عاطفتهم وحالات تتجلى فيها كراهيتهم على نحو سمج.

الجدول رقم ٣ علاقة الوالدين بالصب والعدوان لدى الطفل انسب متدية

| ے منبویہ)                         | ن تدی انظش رسب                | الاسين بالتنابي والمدوا        | 7. 4. Jus                    |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| صبية غير عدوانيين<br>(العدد = ٤١) | صبية توكيديون<br>(العدد = ۷۸) | صبية عدوانيون<br>(العدد تا ١٩) | مواقف الوالدين<br>تجاه الطفل |
|                                   |                               |                                | أم جاذبة و:                  |
| ۸۶                                | 79                            | 5                              | اب جاذب                      |
| 14                                | 19                            | ٣٧                             | اب نابذ                      |
|                                   |                               |                                | أم نابذة و:                  |
| ١٠                                | a                             | ٤٧                             | أب جاذب                      |
| ٥                                 | 17                            | 11                             | أب نابذ                      |
| 1                                 | 111                           | 1                              |                              |

وكها يبين الجدول رقم ٣، فإن والدين الصبية العدوانيين هم على علاقة باردة ضامرة عاطفياً بأبنائهم: فالأغلبية العظمى من الصبية العدوانيين ٩٥٪، نشؤوا في منازل أحد الوالدين فيها، على الأقل، نابذ عاطفياً، في حين أن أغلبية الصبية من التوكيديين وغير العدوانيين نشؤوا على أيدى والدين عاطفيين جاذبين.

هذا وإن للمتغيرات التي ناقشناها حتى هذه اللحظة \_ النبذ الوالدي، النزعة للعقاب لدى الوالدين وتهديدهما \_ بعض السيات المشتركة . فعلى الأغلب، تكون هذه المواقف والأفعال كلها هجهات مباشرة على حس الطفل بالأمان ، كها يغلب عليها كلها ألى تحط من تقدير الصبي لنفسه كشخص ذي قيمة وأهمية . وهي كلها تعني بمضمونها أن العالم بيئة خطرة ومعادية . وقد يبدو معقولاً أن نفترض أن هذه التأثيرات تقوم بدور المستفز للميول العدوانية ذات الجذور العميقة في نفسه ، وهو لا يشعر بالاحباط الشديد نتيجة هذه الهجهات وحسب ، بل إنه يتعلم ضمناً أن العدوان هو «طريق العالم» وإذا ما نظر المرء إلى هذه المتغيرات مجتمعة ، يظهر له بوضوح النمط المتوقع : فالأطفال العدوانيون يخرجون عادة من البيئة التي تتواجد فيها تأثيرات عدة «عرضة للدافع» في حين ينشأ الأطفال التوكيديون وغير العدوانين ، نموذجياً ، من البيئة «الايجابية» نسساً .

وهكذا فإن ٨٠٪ من الصبية العدوانيين و ٥٠٪ من الصبية التوكيديين و ٣٣٪ فقط من الصبية غير العدوانيين سبق لهم أن تعرضوا لاثنين أو أكثر من التأثيرات والسلبية». ومن الجدير بالذكر، في هذه المناسبة، أن المنحرفين (الذين لم يتضمنهم الجدول رقم ٤) يكونون، عادة، قد تعرضوا لثلاثة شروط وسلبية» على الأقل.

الجدول رقم ؟ متغرات تحريض الدافع والعدوان لدى الصبى (نسب مئوية)

| غير العدوانيين | الصبية التوكيديون الصبية<br>(العدد = ۹۷) (العدد = ۵۲) | الصبية العدوانيون<br>(العدد = ٢٥) | عدد العوامل<br>«السلبية» |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ٤٠             | YY                                                    | ٧٠                                | • • •                    |
| **             | YA.                                                   | •••                               | ١                        |
| ۲۱             | 19                                                    | 44                                | ۲                        |
| 71             | 19                                                    | ٤ ٤                               | ٣                        |
| t              | ٨                                                     | ٤                                 | ı                        |
|                | <u> </u>                                              | <u> </u>                          | ٥                        |
| 1              | 1                                                     | 1                                 |                          |

وبالاجمال، فإن هذه الأدلة تفضي إلى الاستنتاج بأن:

١- الاحتمال كان أكبر في أن الصبية العدوانيين والتوكيديين قد خضعوا لنظام يأخذ بأسلوب
 العقاب من قبل أمهاتهم أكثر مما هو الشأن بالنسبة إلى الصبية غير العدوانيين.

٢- الاحتمال أكبر في أن الصبية العدوانيين قد تعرضوا للتهديد من قبل والديهم أكثر بما هو الشأن
 بالنسبة إلى الصبية التوكيديين وغير العدوانيين.

٣- الاحتمال أكبر في أن الصبية العدوانيين قد نشؤوا على أيدي آباء وأمهات نابذين أكثر بما هو الشأن بالنسبة إلى الصبية التوكيديين وغير العدوانيين.

٤- تختلف أنماط الصبية الثلاثة اختلافاً كبيراً في العدد الاجمالي لعناصر «التحريض - على العدوان» التي تشكل خلفياتهم.

### الغرس المباشر للضوابط

تدل الأدلة السابقة على أن نسبة عالية من العدوان إنما قد أثارها بالأصل نبذ الوالدين للطفل ونزعتهما نحو معاقبته وتهديداتهما له. لكن، ثمة جملة من العوامل العامة الأخرى \_ المدى الذي مارس فيه الوالدان الضبط المباشر لسلوك الصبي \_ تلعب دوراً هاماً أيضاً. لقد افترضنا أن

ملاحظة؛ كل عامل «سلبي» ـ نبذ الأم، نبذ الأب، عقابية الأم، استخدام الوالدين للتهديدات ـ كل منها أعطي قيمة ١، وحين لم تتوفر معلومات كافية فقد كان ينظر إلى العامل بوصفه عنصراً وايجابياً» في خلفية الطفل.

عوامل مثل نوعية الطلبات التي تطلب من الطفل، الدرجة التي يشرف بها الوالدان على أعاله والمدى الذي يفرض ضمنه الوالدان قيمها عليه بأسلوب متساوق، كلها يمكن أن تعمل على تعديل الشكل الذي يعبر به الصبي عن نوازعه العدوانية. فحتى الطفل الذي يكون مبتلى بنوازع عدوانية شديدة، كما افترضنا، قد لا يعبر عنها بصورة صريحة إذا ما خضعه والداه لضوابط متسقة ثابتة. ولقد بينت عدة قياسات تأثير هذا الجانب من جوانب بيئة الطفل في صوغ السلوك العدواني.

إن الآباء يختلفون اختلافاً مثيراً للدهشة في نوعية الطلبات التي يفرضونها على أبنائهم . فقي بعض الأسر ، يفرض الوالدان وطلبات قاسية » على الطفل من أجل امتثاله وخضوعه ، إذ يتوقعان من الابن أن ينظف غرفته ، اأن يقوم بالمهام الروتينية في المنزل ، أن يدرس جيداً في المدرسة ، أن يكون مؤدباً ، أن يحضر درس الأحد ـ أي بعبارة أخرى أن يمتثل امتثالاً كاملاً للعادات والأعراف السائدة في المجتمع . وفي أسر أخرى ، لا يطلب الوالدون هذه الدرجة العالية من والسلوك المؤدب » إنهم ، في بعض الحالات ، يتجاهلون الطفل ، هكذا بكل بساطة ، وفي حالات أخرى يطلبون مستوى عالياً من الأداء في ميدان من ميادين السلوك (مثلاً ارتداء وفي حالات أخرى يعطون الطفل حرية تامة في الميادين الأخرى (مثلاً ، السلوك في الصف) .

بذلك كان الاحتمال في أن ينشأ صبية غير عدوانيين من الأسر التي تضع شروطاً صارمة عليهم فيها يتعلق بالسلوك «المؤدب» و «المسؤول» أكبر من احتمال نشوء أطفال عدوانيين أو توكيديين.

وكما هي الحال بالنسبة إلى نوعية الطلبات المفروضة على الطفل، فإن الأسر تتفاوت أيضاً في الدرجة التي تشرف بها عليه اشرافاً مباشراً. فبعض الوالدين (أو البالغين الآخرين) يبقون أعينهم مفتوحة على كل تصرف أو نشاط يقوم به الصبي، كما أنهم لا يترددون في ارشاد الطغل أو التدخل تدخلاً مباشراً في السلوك الذي لا يوافقون عليه. إنهم يرغبون في أن يعرفوا أين كان وماذا فعل في كل لحظة. وهم يتوقون لأن يسمعوا تقارير عن سلوكه خارج المنزل. في حين أن هناك آباء لا يقومون إلا بالقليل من الاشراف على الطفل، أو لا يشرفون عليه البتة، إذ يسمحون له بالتجول على هواه وباختيار ما يرغب من نشاطات وأصدقاء. لذلك فإن الاحتمال في يسمحون له بالتجول على هواه وباختيار ما يرغب من نشاطات وأصدقاء. لذلك فإن الاحتمال في المخدول رقم ه

متطلبات الوالدين من الطفل والعدوان لديه (نسب مئوية)

| وصبية غير عدوانيين<br>(العدد = ٥١) | صبية توكيديون<br>(العدد = ٩٦) | صبية عدوانيون<br>(العدد = ٢٦) | متطلبات الوالدين |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| ٤٥ -                               | 7 8                           | 17                            | عالية            |
| 00                                 | ٧٦                            | ٨٤                            | منخفضة           |
| 100                                | 1                             | 1                             |                  |

الجدول رقم ٦

| مئوية) | (نسب | لديه | والعدوان | الطفل | على  | الأشه اف |
|--------|------|------|----------|-------|------|----------|
| ` ~    | . ,  | •    | ~ _      | 11    | 6.5" |          |

| اشراف     | صبية عدوانيون | صبية توكيديون | صبية غير عدوانيين |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| -         | (العدد = ٢٥)  | (العدد = ۹۷)  | (العدد = ۲٥)      |
| موجود     | ٥٢            | 71            | ٧٥                |
| غير موجود | ٤٨            | 44            | 70                |
|           | 1             | 1             | 1                 |

الجدول رقم ٧

ضبط الأم للصبى والعدوان لديه (نسب مثوية)

| صبية غير عدوانيين | صبية توكيديون | صبية عدوانيون | ضبط الأم       |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| (العدد = ۱٥)      | (العدد = ۹۲)  | (العدد = ۲۵)  |                |
| ۳٥                | **            | ٤٠            | ضبط مفرط       |
| ٣١                | ٤٠            | ١٦            | ضبط عادي       |
| 17                | <u> </u>      | <u> </u>      | ضبط دون العادي |
| ١                 | 1             | 1             |                |

كذلك هناك قياس آخر، هو تصنيف ضبط الأم للطفل، بدا أنه له علاقة وثيقة بمستوى السلوك العدواني. فالصبية الذين خضعوا للدراسة كانت أمهاتهم تنقسم إلى ثلاثة أصناف: أمهات «يفرطن في ضبط» أولادهن (إذ يطلبن أن يكون الصبي قريباً دائماً من أمه ويخضع خضوعاً تاماً لتوجيهاتها)، وأمهات يمارسن «ضبطاً عادياً» على أطفالهن (أي نساء يعنين بنشاطات الصبي إلا أنهن يعطينه الحرية في بعض المجالات كاختيار رفاق اللعب مثلاً أو نوع الملابس التي يرتديها) وأمهات يمارسن «ضبطاً دون العادي» على الصبي (كالأمهات اللواتي غالباً ما يهملن سلوك الطفل أو لا يبدين أي اهتهام به) وهكذا فإن الصبية العدوانيين كانوا في الغالب إما من مارست عليهم أمهاتهم «ضبطاً مفرطاً» أو «ضبطاً دون العادي»، أما الأطفال التوكيديون فقد كانوا من نشؤوا على نسب متساوية تقريباً من كل نوع من أنواع الأمهات الثلاثة، في حين كان الأطفال غير العدوانيين في الغالب بمن أنشأتهم أمهات ذوات «ضبط مفرط» أو «ضبط عادي».

كذلك ثمة عنصر آخر يستحق اهتهامنا ألا وهو اتساق النظام الذي يفرضه الوالدان وثباته. فأغلبية الوالدين في الدراسة كانوا يفرضون النظام على أبنائهم بأسلوب «خاطىء»: إذ تبين أنه من أجل العمل نفسه كان الطفل أحياناً يتعرض للعقاب الشديد في حين كان يسمح له، في أوقات أخرى بأن يتابع سلوكه (بل ويشجع). في هذه الأسر غير المتسقة النظام، يتأثر النظام الأبوي تأثراً شديداً بالحالات المزاجية أو بالموقف الآني، لكن، ثمة والدون آخرون كانوا متسقين نسبياً ثابتي النظام، فالطفل يكون على ثقة من أنه إذا ما ضبط وهو يرتكب فعلا معيناً، سيتعرض للعقاب. وقد تبين أن الأطفال غير العدوانيين هم الذين نشؤوا على أيدي والدين (ولا

سيها الأمهات منهم) يستخدمون أساليب متسقة وثابتة في فرض النظام، في حين يغلب أن يكون العكس صحيحاً فيها يتعلق بالصبية التوكيديين والعدوانيين (موثوقية المصنف الداخلي بالنسبة إلى تصنيفات الاتساق في النظام الذي يفرضه الوالدان كانت ٢٧٧٪ بالنسبة إلى الأمهات و ٥٨٠٪ بالنسبة إلى الآباء. بعد مقارنة الصبية غير العدوانيين بالآخرين من حيث اتساق النظم الذي تفرضه الأم كان الفارق هاماً أما بالنسبة إلى اتساق النظام الذي يفرضه الأب فالفارق لم يكن بلدى أهمية).

إذن، من الواضح أن هذه المتغيرات التي تتناول الضبط المباشر للطفل - أي نوعية الطلبات التي يفرضها الوالدان على الابن ودرجة الاشراف التي يوليانها إياه، وثبات النظام الذي يعاملانه به واتساقه - كلها ذات علاقة هامة بالعدوان لدى الطفل. هذه التأثيرات التي تتميز بها بيئة الطفل تختلف نظرياً فقط عن تلك العوامل التي لها علاقة بتحريض درجة عالية من العدوان. مثال على ذلك، يتوقع المرء، أثناء التطبيق، أن يترافق رفض الوالدين عادة مع نقص إشرافها المباشر على الطفل. لهذا السبب، من المفيد أن ننظر إلى تأثير هذه الشروط مجتمعة. وفي الجدول رقم ٩ يمكن للمرء أن يلاحظ العلاقة القائمة بين عامل يبدو وكأنه ذو علاقة أساسية بالتحريض على العدوان (النزوع للعقاب عند الوالدين) وبين عامل آخر يبدو وكأنه ذو علاقة بالأساس بغرس الضوابط في نفس الطفل (الطلبات التي يفرضها الوالدان على الطفل).

وعلى ما يبدو، فإن لكلا العاملين علاقة وثيقة بالتعبير عن العدوان براذ يغلب على الصبية العدوانيين أن يأتوا من بيوت، أحد الوالدين فيها، على الأقل، ينزع للعقاب الجسدي، والطلبات التي يفرضها الوالدان على ابنها منخفضة المستوى: ٦٧٪ من الصبية العدوانيين، ٥٥٪ من الأطفال التوكيديين و ٢٢٪ فقط من الصبية غير العدوانيين خرجوا من هذا النوع من الأسر.

الجدول رقم ٨ اتساق النظام الأبوى والعدوان لدى الطفل (نسب مئوية)

|             | J J QJ, 1     |               |                   |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| ثبات النظام | صبية عدوانيون | صبية توكيديون | صبية غير عدوانيين |
|             | (العدد = ۲۵)  | (العدد = ۹۷)  | (العدد = ۲٥)      |
| لدى الأم    |               |               |                   |
| ثابت        | 44            | ٤٢            | ٥٢                |
| متقلب       | **            | ٥٨            | ٤٨                |
| لدى الأب    | 1             | 100           | 1                 |
| ئابت        | ۲۸            | ۳.            | ٤٠                |
| متقلب       | ٧٢            | ٧٠            | ٦.                |
|             | 1             | 1             | 1                 |

الجدول رقم 1

| لديه (نسب مئوية)  |               | ب، طلباتهما المفروضا | نزوع الوالدين إلى العقا |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| صبية غير عدوانيين | صبية توكيديون | صبية عدوانيون        |                         |
| (العدد = ٤٩)      | (العدد = ۹۰)  | (العدد = ۲٤)         |                         |
|                   |               |                      | أسر تفرض طلبات          |
|                   |               |                      | قاسية على الطفل و:      |
| ٨                 | ٣             | ٤                    | كلا الوالدين نزاع       |
|                   |               |                      | للعقاب                  |
| ۱۸                | 1.5           | ٨                    | أحدهما نزاع للعقاب      |
|                   |               |                      | لكن الأخر ليس كذلك      |
| ١٩                | ٦             | ŧ                    | لا أحد منهما نزاع       |
|                   |               |                      | للعقاب                  |
|                   |               |                      | أسر تفرض طلبات          |
|                   |               |                      | يسيرة على الطفل و:      |
| ۸                 | 71            | 12                   | كلا الوالدين نزاع       |
|                   |               |                      | للعقاب                  |
| ١٤                | ٣٤            | ٥٤                   | أحدها نزاع للعقاب       |
|                   |               |                      | لكن الآخر ليس كذلك      |
| p.p.              | 77            | 17                   | لا أحد منهما نزاع       |
|                   |               |                      | للعقاب ــــ             |

يترافق السلوك العدواني على ما يبدو مع افتقار النزعة للعقاب عند الوالدين وكذلك مع فرض طلبات قاسية. فمن الأطفال الذين جاؤوا من بيوت كلا الوالدين فيها غير نزاع للعقاب وتفرض متطلبات قاسية على سلوك اطفالها، كانت نسبة غير العدوانين هي ٥٦٪. وعلى الطرف المناقض (أي البيوت التي كان فيهاكلاالوالدين نزاعاً للعقاب وفي الوقت نفسه لا تفرض متطلبات قاسية) كانت نسبة غير العدوانين هي ١٥٪ فقط وبصورة عامة، إذا كانت الطلبات قاسية نتج عن ذلك نقص في السلوك العدواني، أما إذا كانت الطلبات غير قاسية فإن نزوع الوالدين للعقاب يزيد في الغالب من مستوى السلوك العدواني.

وبالاجمال، فقد دلت هذه المادة على أنه:

١- من المحتمل أن ينشأ الأطفال العدوانيون والتوكيديون لدى والدين لا يفرضون طلبات قاسية عليهم أكثر مما ينشأ أطفال غير عدوانيين.

٢\_ من المحتمل أن يكون الصبية العدوانيون والتوكيديون قد خضعوا لاشراف مباشر من

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الوالدين على نحو أقل من الصبيةغير العدوانيين.

٣- الأطفال غير العدوانيين نشؤوا، أكثر مما هو الشأن بالنسبة للتوكيديين، على أيدي أمهات «أفرطن في ضبطهم» في حين يغلب على الصبية العدوانيين أن يكونوا قد نشؤوا على أيدي أمهات إما «أفرطن في ضبط» أبنائهم أو ضبطهم «ضبطاً دون العادي».

٤- من المحتمل أن يكون الصبية غير العدوانيين (وإلى درجة أقل، الصبية التوكيديون) قد خضعوا لنظام فرضته أمهاتهم بأسلوب متسق ثابت أكثر بما هو الشأن بالنسبة إلى الأطفال العدوانيين.

٥- من المحتمل أن يكون الصبية العدوانيون والتوكيديون، أكثر مما هي الحال بالنسبة إلى الصبية غير العدوانيين، قد نشؤوا على أيدي والدين كلاهما نزاع للعقاب ويفرض متطلبات يسيرة على الابن.

### النموذج الأبوي

قد يبدو من المعقول أن نتوقع أن يكون الاحتمال كبيرا في أن ينشىء الآباء العدوانيون أطفالاً عدوانيين. وعلى الأغلب، فإن الصبي الذي يعيش مع أب، ردود فعله تجاه الأزمات في بيته تتسم بالعدوان دائماً وكذلك تجاه عمله أو جيرانه، لا بد أن يحاكي هذا النموذج الأبوي. لكن من المدهش، أن المعطيات لا تثبت هذا التكهن «الفطري» وعلى الرغم من أن هناك ميلاً طفيفاً في هذا الاتجاه، أي أن ينشىء الآباء العدوانيون أطفالاً عدوانيين، إلا أنه على الصعيد الاحصائي لم يسجل فروقاً تزيد على الده/.

ولتقدير أثر النموذج الأبوي على سلوك الصبي فقد استخدمت ثلاثة مقاييس \_ تصنيف العدوان لدى الأب، رجعه تجاه أزمات محددة، ودوره في الأسرة.

وطبقاً للتعريف نفسه الذي طبق على الأبناء، فقد قسم الآباء الذين جرت عليهم الدراسة إلى ثلاثة أقسام: «عدوانيين»، «توكيديين» و«غير عدوانيين»، فتبين أن خس عشرة بللاقة من الصبية العدوانيين نشؤوا على أيدي آباء عدوانيين لكن النسبة بين التوكيديين كانت ثاني عشرة بالمائة و ١٠٪ بين الأطفال غير العدوانيين. وعلى الطرف المناقض فقد تبين أن ١٠٪ من الصبية العدوانيين، مقابل ٦٪ من التوكيديين و ١٨٪ من غير العدوانيين، إنما نشؤوا على أيدي آباء غير عدوانيين.

كذلك تم التوصل إلى أحكام تتعلق بردود فعل الآباء تجاه أزمات محدة: فقدان عمل، الفشل في الحصول على ترقية، فقدان «ماء الوجه» في المجتمع، ورطات قانونية. . الخ، إذ تبين أن معظم الآباء يردون «بصورة واقعية» من خلال محاولتهم تصحيح الوضع بأسلوب ناجع. البعض الآخر رد بطريقة «هروبية»: إذ توجهوا نحو حفلات الشراب والطعام الصاخبة أو انسحبوا في حالة من السلبية الكاملة. مجموعة ثالثة من الآباء ردت «بالعدوان» الصريح (تهجهات لفظية أو جسدية على مصدر إحباطهم.).

وعلى الرغم من أن المرء قد يتوقع أن «يعلم» الآباء العدوانيون أبناءهم أن يردوا بأسلوب عاثل، إلا أن هذا لم يحدث: إذ أن نسباً متساوية تقريباً من الصبية العدوانيين والتوكيديين وغير العدوانيين نجدها قد نشأت على أيدي آباء يردون بصورة عدوانية على الأزمات (١٧٪، ١٦٪، ١١٪ حسب التسلسل) من جهة أخرى، يغلب على الآباء «الواقعيين» أن يكون لديهم أطفال غير عدوانيين: ٣٣٪ من الصبية العدوانيين. ٣٩٪ من التوكيديين و ٥٦٪ من الصبية غير العدوانيين نشؤوا لدى رجال من هذا النوع.

كذلك كان الآباء متفاوتين فيها يتعلق بدورهم في الأسرة. فبعضهم كانوا «مستبدين»، يتخذون جميع القرارات في الأسرة بأنفسهم ويمحكمون البيت بقبضة حديدية، وبعضهم الآخر كانوا رجالاً سلبيين غير فعالين، أسلموا قياد الأسرة للأم، والبعض الثالث كان يأخذ دور «القائد» .. إنه يتخذ القرارات الأساسية بالنسبة إلى الأسرة، لكن بعد التشاور فقط. ورغم أن المرء قد يتوقع أن ينشأ الصبية العدوانيون في أغلب الأحيان من الآباء المستبدين، إلا أن الأمر لم يكن كذلك تماماً. فتسع عشرة بالمائة من الصبية العدوانين، بالمقارنة مع ٨٪ و٧٪ من الصبية العدوانين، التوكيديين وغير العدوانين، نشؤوا على أيدي آباء مستبدين، و ٣٨٪ من الصبية العدوانين، مقابل ٥٠٪ من التوكيديين و ٥٥٪ من غير العدوانين، نشؤوا على أيدي آباء يلعبون دور «القائد» أما البقية من العدوانيين فقد جاءت من الآباء السلبين.

من هذه المعطيات يمكن للمرء أن يخرج بنتيجة عامة هي: أن العدوان لدى الأب لا يزيد كثيراً من العدوان لدى الابن، بل سيتبدى لنا أن أي شكل من أشكال «الانحراف» لدى الأب سواء تم التعبير عنه بالعدوان أم «بالهروبية» أم بالدور الشاذ ضمن الأسرة ـ يغلب عليه أن يترافق مع نسبة أعلى من العدوان لدى الصبي. فالصبية غير العدوانيين ينشؤون في الأعم الأغلب لدى آباء غير عدوانيين يردون على الأزمات بأسلوب واقعي ويقومون بدور «القائد» في الاسرة. لذلك، يمكن للمرء أن يفترض أن هؤلاء الأطفال عايشوا نموذجاً أبوياً من المسؤولية والضبط القوي نسبياً لنوازع الانحراف. ولقد تبين أنه غالباً ما يفتقر الأطفال العدوانيون لنموذج أبوي من الضبط الداخلي كهذا النموذج. لذلك يبدو وكان هذا النقص في خلفيتهم (لا نموذج العدوان المحدد) هو الذي ساهم في نشوء سلوكهم غير المنضبط.

تدعم هذا التأويل شريحتان أخريان من المعطيات. فكثير من الآباء الذين أجريت عليهم المدراسة كانوا قد ساهموا بشكل من أشكال السلوك المنحرف المختلفة (الإجرام، الإدمان، المدان، الفرار من الجندية، العلاقات الجنسية غير الشرعية... الغ). لكن نادراً ما كان هذا السلوك عدوانياً مباشراً بطبيعته. غير أن الآباء المنحرفين أولاء كانوا نسبياً غير منضبطين، تهربيين وفاقدي الاحساس بالمسؤولية؛ فقد فشلوا في أن يقدموا لأبنائهم مثالاً عن الاعتدال. وعلى الأغلب فإن الصبية العدوانيين والتوكيديين ينشؤون على أيدي آباء منحرفين من هذا النوع؛ فقد تبين أن ٤٨٪ من الصبية العدوانيين و ٢٥٪ من التوكيديين و ٣٩٪ من غير العدوانيين نشؤوا على أيدي آباء منحرفين.

كذلك، قد تلعب قوة الإيمان والدين دوراً. إذ تبين أن الصبية غير العدوانيين نشؤوا على الأغلب في بيوت ذات نزعة دينية وأشد» (أي في أسر يحضر الوالدون فيها صلوات الكنيسة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل ويقدمون فروض الولاء الأخرى لدينهم). كما تبين أن ٤٨٪ من الأطفال غير العدوانيين، وذلك بالمقارنة مع ٣٤٪ من التوكيديين و ٢١٪ فقط من العدوانيين، نشؤوا على أيدي أمهات ذوات نزعة دينية قوية. بيد أن الميل الديني الخاص هذا لدى الأسرة لم يؤثر تأثيراً ذا دلالة في مستوى العدوان لدى الصبي. وبالاجمال، فإن الوالدين ذوي النزعة الدينية الشديدة هم الناس الدين يقدرون الضبط الداخلي والامتثال للأعراف ووالخضوع» وعدم العدوان أكثر من أولئك الذين كانوا مجرد أفراد اسميين في الجهاعة الدينية. بذلك، يمكن للمرء ان يفترض أن الوالدين ذوي النزعة الدينية الشديدة غالباً ما يقدمون نموذجاً عن الضبط الداخلي الأبنائهم أكثر من سواهم.

هذه المعطيات تدل على أن نموذج الامتثال والضبط الداخلي الذي يقدمه الوالدان (سواء تم التعبير عنه بردود فعل واقعية تجاه الأزمات، أم بالقيام بالدور الطبيعي في الأسرة على الوجه الأكمل أم بالتمسك الشديد بتعاليم الدين أم بالافتقار للسلوك المنحرف) يمكن أن يترافق مع النخفاض مستوى السلوك العدواني لدى الصبي. كما تدل الدراسة، وهو أمر يثير الدهشة أكثر، على أن النموذج العدواني الذي يمثله الوالدان للطفل ليس منتجا، بحد ذاته، للعدوان لديه أكثر من الأشكال الأخرى «الألطف» من الانحراف الوالدي أو انعدام الشعور بالمسؤولية أو التهربية.

لكن حتى هذه التعميهات التجريبية ينبغي أن تخضع للمزيد من التحديد والدقة. ففي العينة ذاتها، ثمة ترابط عام بين الانحراف الوالدي وعوامل أخرى مثل النبذ الوالدي، النزوع إلى العقاب، ونقص الاشراف على الطفل وضبطه. لذلك، فإن الترابط الطفيف بين الانحراف الوالدي والعدوان لدى الصبي قد يكون بكل بساطة انعكاساً لهذه العوامل الأخرى. توافق الوالدين على المقيم

ثمة مجموعة أخيرة من الشروط، هي مقدار التوافق بين الوالدين فيها يتعلق بقيم المجتمع الاساسية، لها تأثيرها في فهم أصول العدوان. فقد بينت الدراسة أن الوالدين، في بعض البيوت، كانوا في حالة نزاع مستمر حول مواقف وأفعال بعضهم البعض أو كانوا غير راضين أساساً عن مكانتهم في الأسرة؛ بعبارة أخرى كان يغلب على والدين كهؤلاء أن يحطوا من مواقف بعضهم البعض لا أن يعززوها. لقد افترضنا أن طفلاً نشأ في وسط كهذا يميل لأن يصبح مشوشاً في ايتعلق بتوقعات الوالدين منه ومن المحتمل أن «يشطب» على مطالب والديه منه. لهذا، يبدو من المعقول أن نفترض أن يكون هؤلاء الأطفال أقل خضوعاً لأبائهم وبالتحديد أقل كبحاً في التعبير عن دوافعهم العدوانية.

والمعطيات تدعم هذا التأويل. فعلاقة الوالدين واحدهما بالآخر، وكذلك علاقتها

المباشرة بالطفل نفسه كانت ذات تأثير على مستوى العدوان لدى الصبي. وكمجموعة، فقد جاء الصبية العدوانيون على الأغلب من بيوت مضطربة نتيجة الصراع بين الوالدين والافتقار لاحترام الوالدين واحدهما للآخر، والاختلاف ضمن الأسرة فيها يتعلق بطرق تربية الطفل والخصام بين الطفل وأقربائه. لهذا السبب، غالباً ما كان الصبية العدوانيون قد نشؤوا في وسط أحد الوالدين

ولقد دل عدد مختلف من القياسات، تناولت كلها الظواهر نفسها، على أن الأطفال العدوانيين نشؤوا في بيوت تمزقها أساساً الخلافات بين الوالدين، وفي الجدول رقم ١٠ نقدم الأرقام بالذات.

فيه يحط من (أو يهاجم بصورة مباشرة) الآخر، وسط لا يؤدي إلى نشوء منظومة قيم ثابتة أو

ترسيخها.

وهكذا يكننا، إجالاً، أن نستخلص من الدراسة السابقة هذه الاستنتاجات: 1- في الأغلب ينحدر الأطفال العدوانيون والتوكيديون من أسر تتميز بالصراع «الشديد» بين الوالدين مد مشاحنات دائمة، اتهامات واتهامات مضادة وفي بعض الأحيان تهجهات جسدية ماشرة.

٢- على الأغلب ينحدر الأطفال العدوانيون والتوكيديون من أسر يقيم أحد الوالدين فيها للآخر «قدراً ضئيلا». وهذه هي البيوت التي يعبر فيها الوالدان، وبصراحة تامة، عن عدم احترام واحدهما للآخر.

٣- على الأغلب ينحدر الصبية العدوانيون من بيوت، كلا الوالدين فيها غير راض عن دوره في الأسرة أو الحياة. وفي هذه الأسر، غالباً ما تتذمر الأم من أعبائها كربة بيت وأم في حين يعرب الأباء عن نفورهم من عملهم ودورهم في البيت وعلاقتهم بالمجتمع.

إلى الاحتمال كبير في أن ينحدر الأطفال العدوانيون من بيوت، الوالدان فيها غير متفقين على أساليب تربية الطفل.

٥- الاحتمال كبير في أن يخرج الأطفال العدوانيون من بيوت، الوالدان فيها لا يظهران أية عاطفة
 واحدهما تجاه الآخر.

وإذا أخذت معاً، فإن هذه المقاييس المختلفة «لوسط» التأهيل الاجتماعي تبين أن الصبية العدوانيين (وإلى درجة أقل، الصبية التوكيديين) ينشؤون في أسر يسبب الاضطراب فيها درجة عالية من الصراع والتنازع بين الوالدين. بالمقابل، فإنه يغلب على الأطفال غير العدوانيين أن يخرجوا من بيئة، الوالدان فيها يحترم واحدهما الآخر ويتفقان على المسائل الأساسية (بما في ذلك أساليب تربية الطفل) ويكونان قانعين نسبياً بحظها في الحياة.

النتيجة الطبيعة لصراع بين الوالدين كهذاهو أن الصبي يميل لأن يرفض أسرته والقيم التي يمثلها الوالدان. وكما يمكن للمرء أن يتوقع، فإن الصبية العدوانيين غالباً ما يختارون «فئة مرجعية» (زمرة منحرفين، أبناء جيران. . . الخ) خارج نطاق البيت. لقد تبين من الدراسة أن . اثنين وثلاثين بالمائة من الصبية العدوانيين، يقابلهم ١٤٪ فقط من الصبية التوكيديين و ٦٪ من

الجدول رقم ١٠ العلاقات المتبادلة بين الوالدين والعدوان لدى الصبى (نسب مثوية)

|              | عدوان ندی انصبی |              | <del>,</del>          |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| غير عدوانيين | توكيديون        |              |                       |
| (العدد = ٤٣) | (العدد = ۸۳)    | (العدد = ۲۱) | صراع والدي:           |
| ١٢           | ٣٦              | ٣٨           | شديد                  |
| ٤٧           | **              | ٣٨           | ضئيل                  |
| 41           | ۳۷              | 3.7          | لا صراع               |
| 1            | 1               | 1            |                       |
| (العدد = ۳۸) | (العدد = ۸۱)    | (العدد = ۲۰) | تقدير والدي:          |
| <b>V9</b>    | ٥٢              | ٥٠           | تقدير متبادل رفيع     |
| 14           | ۲.              | 40           | أحد الوالدين يحتقر    |
|              |                 |              | الأخر                 |
| ^            | <u> </u>        | 70           | احتقار متبادل         |
| 1 * *        | 1               | 1            |                       |
| (العدد = ٤٢) | (العدد = ۸٤)    | (العدد = ۲۰) | رضى بالدور الوالدي:   |
| 17           | **              | ٤٥           | كلا الوالدين راض      |
| 19           | 40              | ٥            | أحدهما غير راض        |
| 79           | ٤٩              | ٥٠           | لا أحد منهما راض      |
| 1            | 1               | 1            |                       |
| (العدد = ٤١) | (العدد = ۲۷)    | (العدد = ۲۱) | صراع والدي حول        |
| ,            |                 |              | الطفل:                |
| 1 •          | ١.              | 4.5          | صراع شدید             |
| 7 £          | ٣.              | ۲۸           | ضئيل                  |
| 77           | ٦٠              | ٣٨           | لا صراع               |
| 1            | 1               | 1            | C                     |
| (العدد = ۳۹) | (العدد = ۸۳)    | (العدد = ۲۰) | تعلق الوالدين واحدهما |
|              |                 |              | بالأخر:               |
| ٤٤           | ٣٨              | 10           | تعلق شديد             |
| ٣٦           | **              | ٤٠           | تعلق متقطع            |
| 1.           | ٨               | ١٠           | لا مبالاة             |
| 1.           | YV              | <u> </u>     | خصام                  |
| 1            | 1               | 1            | •                     |

غير العدوانيين، يوجهون سلوكهم بكامل وعيهم نحو فئة مرجعية «خارجية» بدلاً من توجيهه طبقاً لرغبات الأبوين.

هذا الميل الذي نجده لدى الأطفال العدوانيين نحو فصل أنفسهم عن أسرهم يتكشف أيضاً في مواقفهم تجاه أخوتهم وأخواتهم. فقد وجد لدى ٤٢٪ فقط من الأطفال العدوانيين علاقات ودية تعاونية مع أخوتهم. وبالمقابل كان ٧٠٪ من الصبية التوكيديين و ٢٦٪ من الصبية غير العدوانيين يقيمون علاقات ودية مع أخوتهم وأخواتهم.

#### استنتاحات

لقد قلنا، في هذا البحث، بأن ثلاثة عناصر رئيسية في بيئة الطفل تؤثر في مستوى سلوكه العدواني فيها بعد، هذه العناصر هي:

١- العلاقة العاطفية بين الصبي ووالديه (الدرجة التي تعامل بها الأسرة ابنها بأسلوب العقاب أو
 التهديد أو النبذ.)

٢- الضبط المباشر الذي يمارسه الوالدان على سلوك الصبي (الدرجة التي يرشد بها الوالدان الطفل بأسلوب صارم ثابت).

٣- الجو الذي يسود الأسرة (أي المدى الذي يعزز به الوالدان أو يحط واحدهما من قيم الآخر وأهميته).

كذلك يمكن أن يكون عامل رابع \_ وهو التطابق أو الانحراف عن النموذج الأبوي \_ ذا ترابط ضعيف مع مستوى العدوان لدى الطفل.

وهكذا تشير المعطيات التي تقدمها هذه الدراسة \_ وهي المعطيات التي جمعت كحصيلة لمراقبة ١٧٤ صبياً غير منحرف مع أسرهم على مدى خس سنين ونيف \_ على أن الصبية والعدوانيين، ووالتوكيديين، ووغير العدوانيين، يخرجون من بيئات مختلفة اختلافاً جذرياً.

هذه المقارنات ما بين الخلفيات البيثية يمكن أن نراها على أفضل نحو في الجدول رقم ١١ الذي يجملها لنا.

وبالطبع، فإن هذه المتغيرات في بيئة الطفل ليست منفصلة بعضها عن البعض الآخر تمام الانفصال. لقد تناولنا ظروفاً خاصة في البيت، كرفض الوالدين للطفل مثلاً، تعد ذات علاقة أساسية بتحريض الرغبات العدوانية. مع ذلك فإن من الواضح أن عاملاً، كالرفض الوالدي هذا، له تأثيرات أخرى: إنه يقدم للطفل نموذجاً عن العدوان وعلى الأغلب يضعف رغبة الطفل في تلبية طلبات والديه. غير أن بعض المتغيرات الأخرى ليس لها على ما يبدو هذا التأثير المتعدد الأوجه. مثال على ذلك، الدرجة التي يخضع بها الطفل لاشراف الكبير، لها علاقة مباشرة، على ما يبدو، بضبط الأشكال التي يعبر بها الصبي عن العدوان، إنما ليس لها تأثير، أو تأثير ضئيل فقط، في خلق الرغبات العدوانية بالأصل.

ولكي يرسم صورة شاملة واضحة لأصول العدوان، على المرء أن ينظر إلى هذه الشروط

جدول رقم ١١ خلفيات الصبية العدوانيين والتوكيديين وغير العدوانيين

|                         | 一下大                     | <u>,                                    </u> | <u>,                                    </u> |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                         |                         | عن المدر في الحياة                           |                                              |
|                         | الحية الحية             | عدم الرضى نسيا                               | رضي عن الدور                                 |
|                         | عدم الرضى عن الدور      | منخفض نسبيا                                  | نوي.                                         |
|                         | انعدام التقدير المتبادل | اتقدير متبادل                                | تقدير متبادل                                 |
| واحدهما بالأخر          | النزاع بوجه عام         | النتراع بوجه عام                             | النزاع بوجه عام                              |
| علاقة الوالدين          | درجة عالية من           | درجة عالية من                                | درجه منخفضة من                               |
| النموذج الوالدي         | منحف اجتماعيا           | منعوف نسبيازا                                | متطابق اجتماعيا                              |
|                         | عدم ثبات النظام         | غیر ثابت نسیا                                | النظام ثابت                                  |
|                         | افتقار للاشراف          | إشراف ضئيل نسياعلى الطعل                     | إمراف منديد على الطفل                        |
|                         | متطلبات قليلة من الطفل  | متطلبات قليلة                                | متطلبات كثيرة                                |
|                         | أو دون العادي           | من قبل الأم                                  | من قبل الام                                  |
| غرس الضوابط المباشرة    | ضبط مفرط من قبل الأم    | ضبط عادي أو دون العادي                       | ضيط عادي او معرط                             |
|                         | كثرة استخدام للتهديدات  | استخدام نادر للتهليدات                       | استخدام معثيل للتهديدات                      |
|                         | اران<br>الران           | عناية نسيا                                   | عمر تقاليه                                   |
| مع الصبي                | ا رافضة                 |                                              | ر ملق                                        |
| علاقة الوالدين العاطفية |                         |                                              | <u>.</u>                                     |
| الظروف البيئية          | صبية عدوانيون           | توكيديون                                     | غبر عدوانيين                                 |
|                         |                         |                                              |                                              |

(أ)- بالقارنة مع خلفية الصبية غير العدوانيين -

المختلفة في بيئة الطفل بحسب تأثيرها الإجمالي. وفي محاولة لوضع صورة عامة لأصول العدوان، فقد تم تصنيف عشرة متغيرات في خلفية كل طفل خضع للدراسة ضمن زمر مختلفة.

أُولاً: قسم الأطفال طبقاً لعدد العوامل «الخالقة \_ للعدوان» في بيئتهم. ولتحقيق هذا الغرض، استخدمت خسة متغيرات: موقف الأب تجاه الصبي، موقف الأم، نزوع الأم نحو العقاب، نزوع الأب واستخدام الوالدين للتهديد.

وقد اعطيت علامة واحدة (سلبية» لكل عامل يتبين وجوده في بيئة الطفل. نتيجة لذلك، فإن الطفل الذي كان ينبذه كلا الوالدين ويعاملانه كلاهما بطريقة العقاب ويتلقى منها التهديدات الدائمة، حصل على علامة «٥٠». بالمقابل، فإن الطفل الذي لم يخضع لأي من هذه التأثيرات حصل على العلامة «٥٠». وحين لم تكن تتوفر لدينا المعلومات الكافية عن متغير بعينه من هذه المتغيرات، فقد كان يعد هذا العامل في خلفية الطفل، وبحكم الأمر الواقع، عاملاً «موجباً».

ثانياً: أخذت بعين الاعتبار خسة متغيرات ذات ارتباط أساسي بالوسط العام للبيت، وهي النموذج الوالدي، والضوابط التي يمارسها الوالدان على الطفل - أي بعبارة أخرى تلك العوامل التي هي في الغالب ذات علاقة بتعديل التعبير عن الرغبات العدوانية. من ضمن هذه المتغيرات: اشراف الوالدين على الطفل، ثبات النظام الذي تحاول الأم فرضه عليه، متطلبات الأبوين من الطفل، قوة تمسك الأم بالدين، ومستوى النزاع عموماً بين الوالدين. ولقد أعطي لكل عامل من هذه العوامل علامة «موجبة» واحدة، أي أن الصبي الذي جاء من بيئة تتسم بثبات نظام الأم والاشراف الأكيد والايمان الديني القوي والمتطلبات الصارمة والتوافق بين الوالدين وحصل على علامة «٥٠»، وحين لم تكن تتوفر لدينا المعلومات الكافية عن متغير بعينه من هذه المتغيرات فقد كان يعد «سالباً».

ولما كنا نعلم أن كلاً من هذه المتغيرات ذو علاقة مستقلة بالعدوان فقد افترضنا أن تأثيرها مجتمعة يعلل الكثير من التفاوت في السلوك العدواني. كما افترضنا بصورة خاصة، أن الاحتيال سيكون أشد في أن ينشأ الأطفال العدوانيون من بيئة غرست في أنفسهم درجة عالية من الدوافع العدوانية وفي الآن ذاته فشلت في توفير الشروط اللازمة لضبط العدوان. بالمقابل، فقد توقعت أن يخرج الصبية غير العدوانين من بيوت تتميز بدرجة عالية من الضبط ودرجة منخفضة من التأثيرات «الخالقة للعدوان». هذه التوقعات يوضحها بصورة عامة الجدول رقم ١٢.

لذلك يمكننا. بشكل عام، أن نقول إن الاحتيال الأشد هو أن ينشأ الصبية العدوانيون على أيدي آباء وأمهات: آ) يعاملون الصبي بأسلوب النبذ والعقاب ب) يفشلون في فرض ضوابط مباشرة لسلوكه جه) يقدمون له نموذجاً للانحراف د) غالباً ما يتورطون في نزاعات شديدة.

أما الصبية غير العدوانيين فيخرجون من بيئة مناقضة تماما \_ آي من بيت: آ) عوملوا فيه بأسلوب عاطفي لا يلجأ للعقاب.

ب) كانت ترشدهم مجموعة ثابتة من الضوبط.

جـ) قدمت لهم نماذج من الامتثال الاجتهاعي.

د) رباهم والدان عاطفيان مفعمان بالرضى الذاتي.

جدول رقم ۱۲

تأثير الشروط البيئية مجتمعة على عدوان الطفل (نسب مئوية)

| بية عدوانيون<br>عدد = ٢٥) |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
|                           | بيثة، الوالدان فيها يفرضان       |
|                           | ضوابط «شديدة» على سلوك الولد     |
|                           | (+٣، +٤ و+٥) والبيت هو:          |
| ٤                         | ناقل شديد للعدوان (٥٥، ٤٠)       |
| ٤                         | ناقل متوسط للعدوان (۲۰، ۲۰)      |
| ٨                         | غير ناقل للعدوان (١٠، ٠٠)        |
|                           | بيئة، الوالدان فيها يفرضان ضوابط |
|                           | «خفيفة» على سلوك الولد (+۲، +۱،) |
|                           | والبيت هو:                       |
| i.                        | ناقل شديد للعدوان (٥٠، ٤)        |
| ٦٨                        | ناقل متوسط للعدوان (۲۰۰، ۲۰۰)    |
| ١٢                        | غير ناقلُ للعدوان (١٠، ٠٠٠)      |
| 1                         |                                  |
|                           | عدد = ۲۵)<br>٤<br>٤<br>٨         |

وبصورة عامة يشابه الصبية التوكيديون الصبية غير العدوانيين في أنهم نشؤوا على أيدي والدين عاطفيين غير تهديديين.

لذلك لم يكونوا ضحية للنبذ الذي تتميز به أسر الصبية العدوانيين(٥١/جاؤوامن اسر عاطفية وغير عقابية وذلك مقابل ٢٠٪ فقط من الصبية العدوانيين). غير أنهم يشبهون الصبية العدوانيين في أن والديهم:

آ) غالباً ما فشلوا في فرض ضوابط ثابتة

ب) كانوا نماذج منحرفة

جـ) غالباً ما كانوا في حالة نزاع صريح (٦٤٪ من الصبية التوكيديين جاؤوا من بيئة وجدت فيها هذه الشروط).

من هنا يتضح أن الصبية العدوانيين كان لديهم مستوى عالم من الدوافع العدوانية ولم يخضعوا للضبط. أما غير العدوانيين فقد كان لديهم درجة منخفضة من الرغبات العدوانية، وعلاوة على ذلك خضعوا لدرجة جيدة من الضبط، في حين أن الصبية التوكيديين كان لديهم.

بعض النوازع العدوانية أساساً إلا أنهم كانوا أفراداً غير قابلين للضبط نسبياً.

ومن المشجع أن نذكر هنا أن نتائج هذه الدراسة، رغم الفوارق المنهجية، تتفق بصورة أساسية مع الاستنتاجات التي انبثقت عن الأبحاث الأولية السابقة لها. مثال على ذلك، بندورا وولترز (١٩٥٩) قاما بدراسة لظروف الطفولة الأولى التي ينجم عنها العدوان لدى المراهق. لقد كانت عينتهم، المستمدة من فئة من المنحرفين المعادين للمجتمع من أبناء الطبقة الوسطى، تختلف اختلاقاً شديداً عن الصبيان الذين جرت عليهم هذه الدراسة (من حيث السن، الطبقة الاجتماعية، المنطقة الجغرافية والسلوك غير المشروع). مع ذلك فالنتائج متهائلة من حيث الجوهر: الصبية العدوانيون المعادون للمجتمع يأتون من بيوت يتعرضون فيها للنبذ والمعاملة بأسلوب متقلب غير متسق.

كذلك، فإن النتائج التي توصل له سيرز وماكوبي وليفن (١٩٥٧) في أبحاثهم الأخيرة عن العدوان في الطفولة يشابه في النقاط الأساسية كلها ما توصل إليه هذا البحث. لقد وجد سيرز وزميلاه، فيها وجدوا، أن العدوان في الطفولة يترافق مع استخدام العقاب الجدي وانخفاض تقدير الأم للأب ووجود درجة عالية من التساهل تجاه أعهال العدوان، والخلاف بين الوالدين وعدم رضى الأم عن دورها في الحياة. هذه العلاقات نفسها ظهرت، بالحقيقة، في دراستنا هذه وعدم أن العينة المستخدمة في هذا البحث جاءت من طبقة اجتهاعية أدنى عموماً من العينة التي استخدمها سيرز وطرق المراقبة في الدراستين مختلفة تماماً.

هذه العلاقات المختلفة بين طبيعة أسرة الطفل ومستوى سلوكه العدواني يمكن تفسيرها بأربع طرق مختلفة على الأقل:

١- قد يجادل بعض المحللين بأن العدوان من جهة الطفل يثير عملياً بعض الردود «النموذجية» لدى الوالدين. وطبقاً لهذا التفسير فإن السلوك العدواني الفطري لدى الطفل يثير مواقف رفض ونزعة للعقاب وتقلباً في المواقف لدى الوالدين. السلوك نفسه يُنظر إليه بوصفه يخلق ظروفاً جديدة ضمن الأسرة. وعلى الرغم من أنه قد يبدو معقولاً كثيراً أن سلوك الطفل يؤثر بالتبادل في مواقف الوالدين تجاهه، فإن من المكن بسط هذا التفسير على نحو غير ملائم فنقول ان سلوك الطفل يؤثر أيضاً في ظواهر مختلفة كالصراع بين الوالدين مثلاً، نقص الاشراف، الانحراف الوالدي، وسوء تقدير الوالدين واحدهما للاخر.

٧- قد يقول البعض إن سلوك الوالدين وعدوان الطفل إنما ينتجان عن عوامل وراثية مشتركة وإن العلاقات البيئية الظاهرة ليست إلا وهما خادعاً. لكن في غياب الدليل الوراثي المحدد، يبدو معقولاً كثيراً أن ننظر إلى هذا التفسير كاحتيال من الاحتيالات البعيدة نوعاً ما. ٣- قد يقول بعض علماء المجتمع، ولا سيما المختصون منهم بعلم الاجتماع. بأن كلاً من سلوك الوالدين وسلوك الصبي إنما ينشأ عن قوى موجهة متهاثلة في البيئة الاجتماعية. هؤلاء المحللون يؤكدون توكيداً خاصاً على الخبرات المتهائلة التي يمر بها الوالدان والصبي في علاقاتهم بالعالم والخارجي»: المدرسة، محيط العمل، الجيران، أو الثقافة العرقية. ونظراً لأنه لا توجد علاقة والخارجي»: المدرسة، محيط العمل، الجيران، أو الثقافة العرقية. ونظراً لأنه لا توجد علاقة والخارجي»: المدرسة، محيط العمل، الجيران، أو الثقافة العرقية. ونظراً لأنه لا توجد علاقة والمنافقة العرقية.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قائمة بذاتها بين مستوى العدوان لدى الطفل وإين الفئة العرقية للأسرة أو الطبقة الاجتماعية، فإن هذا التفسير لا يبدو أنه ينصف هذه الاكتشافات.

٤- على الرغم من أنه ليس بالامكان اهمال التفسيرات السابقة، إلا أنه يبدو معقولاً أكثر أن نفترض أن البيئة الأسرية متغير مستقل يؤثر في سلوك الطفل. والدليل المقدم في هذه الدراسة (وكذلك الحقائق التي كرسها العمل السابق) يدل على أن العدوان لدى الطفل هو شكل من السلوك يتطور رداً على شروط بيئية محددة. شروط أوجدها الانسان وبالتالي يمكن أن يغيرها الانسان ومن الواضح أن العدوان هو صفة عامة للطبيعة البشرية، صفة يعبر عنها أولاً بالسخط غير المركز لدى الأطفال. بيد أن تطور هذه الصفة \_ سواء تحولت إلى عرض من أعراض السلوك المدمرة الشاملة أم هجعت ورقدت \_ يبدو وكأنه يكمن ضمن نطاق ثقافة الانسان حسب الشكل الذي تتخذه هذه الثقافة من خلال الخبرات الأسرية الأولى.

# دراسات ثانوية عن العدوان: ترابط حالات الاعدام بغير محاكمة مع الدليل الاقتصادي

### كارل هوفلاند اروبرت سيرز

هذا البحث هو تطبيق مباشر لنموذج الاحباط \_ العدوان على الأصعدة السوسيولوجية للمعطيات. الفكرة الأساسية للنموذج هي أن الحيلولة دون سلوك موجه باتجاه \_ هدف لدى الفرد تؤدي إلى ازدياد دافعيته العدوانية. وفي بسط مثير لهذه الصيغة، يوضح المؤلفان أنه حتى مؤشرات «الاحباط» المجتمعية الواسعة كالانحسار الاقتصادي مثلًا ـ الذي يفترض أن يتفرع ضمن مجتمع من المجتمعات بحيث يؤثر في معظم أفراده وذلك بإنتاجه مختلف الخصوصيات الاجتهاعية والمالية ـ نقول هذه المؤشرات مترابطة مع مستوى العدوان في ذلك المجتمع. يمكن للمرء أن ينظر إلى ظواهر مجتمعية كهذه باعتبارها تصف المستوى العام للتحريض على العدوان ضمن المجتمع . أي بمعنى جو الاضطراب أو الهدوء الذي تحدث ضمنه أعمال العنف الفردية والجماعية. هذا البحث هام أيضاً باعتباره رائد خط مثير جداً وفي وقته المناسب من الأبحاث الحديثة التي تدور حول العوامل المتعددة التي يتضمنها العدوان العرقي والسياسي والدولي. مثال على ذلك، في القسم ٣ من هذا الكتاب، تتناول أبحاث رانسفورد وليبرسون وسيلفرمان العنف العرقي وتوضح التداخل المعقد بين المتغيرات السوسيولوجية الواسعة للحرمان الاجتهاعي والاقتصادي وبين العوامل العاطفية والموقفية الفردية. كذلك نجد في القسم الرابع، أي العدوان الدولي، أن بحث فايربند هو تحليل رفيع للعدوان وعدم الاستقرار المجتمعي باعتبارهما دالة على الشروط الاقتصادية المحبطة وعلى استبدادية النظام السياسي وعلى الأمال العامة فيها يتعلق بتحسين الظروف الاجتهاعية والاقتصادية.

### آ ۔ مدخل

لقد ذكر البعض (دولارد، دوب، ميلر، مورير وسيرز، ١٩٣٩) أن قوة التحريض على عمل عدواني إثر إحباط لا يتناسب مع قوة التحريض على استجابة ـ الهدف المحبطة وحسب (سيرز وسيرز، ١٩٤٠) بل يتناسب أيضاً مع الدرجة التي تعاق استجابته ـ النهائية. مثال على ذلك، من المتوقع أنه إذا ما أرغم طفل جائع على تناول حليبه من خلال حلمة رضاعة ذات ثقب

بالغ الصغر أن يصرخ ويثور وأنه بقدر ما يكون الثقب صغيراً (أي بقدر ما تكبر الاعاقة أمام الاستجابة ـ النهائية، أي الأكل) يكون الحياج والثورة أكبر. هذه الفرضية يمكن صياغتها صورياً وفق الشكل التالي: تتناسب قوة التحريض على العدوان تناسباً طردياً مع مقدار الإعاقة التي تحول دون الاستجابة ـ النهائية المحبطة.

وهناك بعض الاحصائيات الاجتهاعية تقدم مصادر ممتازة لتمحيص هذا المبدأ، فمقارنة المقادير الاجمالية للعدوان الاجتهاعي خلال المراحل المختلفة من الدورة الاقتصادية هي مثال وثيق الصلة بالموضوع، فإذا ما كانت فرضيتنا صحيحة، يتوقع أن تكون أعهال العدوان أكثر بكثير، خلال سنوات الكساد الاقتصادي، مما هي خلال سنوات الازدهار طالما أن الظروف الاقتصادية تعكس، بصورة عامة، السهولة أو الصعوبة التي يمكن بها تنفيذ النشاطات الاقتصادية المالوفة لأفراد الجهاعة: والمؤشرات المنخفضة أو الشروط الاقتصادية السيئة تمثل اعاقة أكبر إزاء الاستجابات ما النهائية المالوفة مما هي الحال مع المؤشرات العالية أو شروط العمل الجيدة.

وكمقياس للعدوان، فإن العدد الاجمالي لجرائم العنف سيكون وافياً بالغرض إذا ما بقي التعريف القانوني وجريمة العنف، ثابتاً. لكن لسوء حظ بحثنا هذا أنه حدثت تغيرات هامة خلال نصف القرن الماضي في كل من تفسيرات الشرطة والقضاء للقوانين المتعلقة بجرائم العنف وكذلك في القوانين نفسها. وحدها معايير وجرائم الملكية التي تستخدم العنف، بقيت ثابتة نوعاً ما وقد أوضح ثوماس (١٩٢٥) أن عدد هذه الجرائم يترابط ترابطاً سلبياً مع المؤشرات الاقتصادية. لكن نظراً لأن الجرائم المتعلقة بالملكية قد تزداد بسبب ازدياد الفاقة خلال فترات التردي الاقتصادي، ويكون العدون بالتالي مجرد ناتج ثانوي، فإن هذا الترابط ليس مقنعاً تماماً كإثبات للمبدأ الذي افترضناه هنا. لكن لحسن الحظ أن المعايير بالنسبة إلى حالة واحدة من جرائم العنف، ألا وهي الاعدام بغير محاكمة قانونية، ظلت ثابتة تماماً خلال السنين الخمسين الماضية تقريباً. بل الأكثر من ذلك أن الاعدامات بغير محاكمة قانونية لا تنشأ عن محاولة يقوم بها المراب تتحسين وضعه الاقتصادي إبان فترات التازم الاقتصادي كها هي الحال مع جرائم الملكية. لللك تشكل الاحصائيات المتوفرة عن عدد الاعدامات بغير محاكمة قانونية في كل سنة مقياساً للملووحة للبحث فقد تم الحصول على المترابطات ما بين عدد الاعدامات بغير محاكمة قانونية الفرضية المؤرث معها والتي تدل على الشروط الاقتصادية خلال نصف القرن الماضي. والمؤشرات المتزامنة معها والتي تدل على الشروط الاقتصادية خلال نصف القرن الماضي.

### بدمعطيات ونتائج

### ١ مصادر المعطيات

من الواضح أن على المؤشرات الاقتصادية التي ينبغي أن تستخدم كمقياس لدرجة الاعاقة التي حالت دون الاستجابات ـ النهائية الاقتصادية المالوفة، أن تشير إلى النشاطات الاقتصادية

للجهاعة التي يحدث فيها العدوان المقاس. وتحليل ٤٧٦١ حالة من حالات الاعدام بغير محاسمة قانونية خلال السنين التسع والأربعين الماضية أي من عام ١٨٨٧ وحتى ١٩٣٠ ضمناً، يدل على أن ٣٣٨٦ حالة، أي ٧١,١ بالماثة كانت إعدامات زنوج (وورك، ١٩٣١) معظم هذه الحالات حدثت في الولايات الأربع عشرة الجنوبية التي كان القطن فيها، خلال تلك الفترة، السلعة الرئيسية. من هنا، وكها لاحظ ريبر (١٩٣٣)، فإن قيمة القطن كمحصول هي المؤشر ذو القيمة الأكبر فيها يتعلق باعدامات الزنوج.

أما المؤشرات الخاصة التي عدت ذات الصلة الأوثق بالشروط الاقتصادية للجهاعة فهي: آ \_ القيمة المزرعية للقطن وبصورة أساسية في ولايات القطن الجنوبية الأربع عشرة. ب \_ قيمة القطن بالنسبة إلى كل فدان في الولايات نفسها.

إن القيمة المزرعية هي القيمة الاجمالية (السعر × الغلة) للقطن الناتج خلال سنة معينة. أما قيمة القطن بالنسبة إلى كل فدان فقد تم الحصول عليها بتقسيم القيمة المزرعية لسنة معينة على المساحة الاجمالية المزروعة خلال تلك السنة. وقد تم الحصول على المعطيات المتعلقة بالقيم المزرعية للقطن والمساحة الاجمالية المخصصة لزراعته من مختلف مجلدات «الخلاصة الاحصائية للولايات المتحدة. "

أما بالنسبة إلى الترابط مع الاعدامات الاجمالية في الولايات المتحدة، فقد بدا الدليل الاقتصادي المركب الذي يغطي عدداً كبيراً من العناصر، أكثر ملاءمة. والدليل المختار هنا هو الدليل الذي وضعه ليونارد آيرز (١٩٣٧) والذي يتضمن القياسات الفردية المحسوبة للاستهلاك، الانتاج، البناء، الاستيراد، التصدير والأسعار.

بيد أنه من المتعذر البت بعدد الاعدامات التي حدثت في أية سنة بعينها بدقة مطلقة. إذ أن هناك عاملين يحولان دون تأمين معلومات كهذه:

آ - الرقابة: التي تمارس أحياناً على تسجيل أعيال كهذه،

ب مرونة المعاير المتعلقة بالبت في ما يشكل حالة إعدام بغير محاكمة قانونية. وبالطبع، فإن المعطيات المتعلقة بعدد إعدامات الزنوج والعدد الاجمالي للاعدامات بغير محاكمة قانونية هي عرضة للخطأ طبقاً لهذين العاملين. لكن ثمة ما يدعونا للاعتقاد بأن الهدف الذي فرضته الرقابة على تقارير الاعدام هذه يتناسب منهجياً مع المؤشرات الاقتصادية، ولكي نقلل من أهمية العامل الثاني، فإن المعطيات التي استخدمت كانت ترتكز أساساً على معيار ثابت ونهج موحد لتسجيل الاحداث بالنسبة إلى الفترة برمتها. لقد أخذت المعلومات من «الكتاب السنوي للزنوج» فيها يتعلق بالسنوات الواقعة بين ١٨٨٧ و ١٩٣٠ كلها، دون أن تدرج ضمنها حوادث الشغب العرقية وجرائم القتل التي قامت بها العصابات. كها تم التفريق بين الاعدام بغير محاكمة قانونية وبين جرائم قتل العصابات على أساس واحد هو الحقيقة القائلة إن جرية القتل التي تقوم بها العصابة يخطط لها وينفذها بضعة أشخاص في حالة من السرية التامة وخفية عن السلطات العصابة غطيط لها وينفذها بضعة قانونية فيكون عفوياً عادة لا يسبقه تخطيط كها ينفذ جهاراً وأمام القائمة. أما الاعدام بغير عاكمة قانونية فيكون عفوياً عادة لا يسبقه تخطيط كها ينفذ جهاراً وأمام القائمة. أما الاعدام بغير عاكمة قانونية فيكون عفوياً عادة لا يسبقه تخطيط كها ينفذ جهاراً وأمام

العشرات والمئات بل وربما الآلاف من الشهود العيان أي أن جرائم العصابات تنفذ في السر للتهرب من القانون، في حين أن منفذي الاعدامات غير القانونية يعملون في العلن وعلى ملأ من الناس تحدياً للقانون (آيرز ١٩٣٧).

### ٢\_ معالجة المعطيات

تبين المعطيات الخاصة باعدامات الزنوج والبيض وكذلك المعطيات الخاصة بالقيمة المزرعية للقطن وقيمته الفدانية اتجاهات واضحة ما بين ١٨٨٧ و ١٩٣٠. ففيها يتعلق بالاعدامات من غير محاكمة قانونية نجد أن خطها البياني في انحدار في حين أن الخط البياني لقيم القطن في صعود. وتوجهات هذه الخطوط نفسها تتبع العلاقة المتكهن بها، أي هناك اتجاه نحو تناقص حالات الاعدام بقدر ما هناك تحسن في الشروط الاقتصادية. بيد أن هذه النتيجة قلا تكون بسبب اتجاه عام خفي. لهذا السبب فإن مقارنة الانحرافات عن الخط البياني، من سنة إلى سنة، يقدم اختباراً نقدياً للفرضية، نتيجة لذلك وضعت القيم المتعلقة بالفترة الواقعة ما بين الانحرافات الاقل. بعد شد حسب طريقة المربعات الأقل. بعد شد حسبت الانحرافات تقريباً عن خط الاتجاه البياني وأعطيت العلامة المناسبة. وما معطيات دليل آيوز إلا انحرافات تقريباً عن خط الاتجاه البياني.

كذلك حسبت الترابطات الرباعية التجمع والقائمة بين انحرافات الخط البياني الخاصة بحالات الاعدام وبين المؤشرات الاقتصادية. كما وضعت نقاط الحساب في الخانات الملائمة انطلاقاً من موقع الانحرافات، تحت الخط البياني أو فوقه (+ أو \_). هذه الترابطات مبينة في الجدول رقم ١، وقد استخدمت طريقة التقريب التي بحثها غاريت (١٩٣٧) وكذلك الطريقة البيانية التي استخدمها شيزاير وسفير ونرستون. ومن الجدير بالذكر أن نتائج الطريقتين كانت شديدة التشابه. على أن طريقة الترابط الرباعي التجمع، التي تستخدم الانحرافات عن الخط البياني، بدت على أنها الاجراء الأكثر ملاءمة للتحليل، نظراً لأن الاتجاه لا يؤثر بهذه الطريقة، في الترابط، وبالنسبة إلى الدراسة الأولية فإن الترابطات الأكثر دقة والقائمة على درجة الانحرافات بدت غير ملائمة.

الطريقة الأخرى لتبيان العلاقة بين المؤشرات الاقتصادية وعدد الاعدامات بغير محاكمة قانونية ينبغي أن تمثل بيانيا التغيرات المتقابلة في السلسلتين. في الشكل ١ نرى النتائج ممثلة بهذه الطريقة. فالتغيرات السنوية في دليل آيرز مرسومة بالنقاط على الخط العلوي والتغير في الخط العام لعدد الاعدامات الاجمالي مرسوم على الخط السفلي ولكي نسهل تتبع العلاقة بالنظر، فقد عكسنا القيم الخاصة بالخط البياني للاعدامات. وهكذا، حين تتغير مجموعتا المعطيات تغيراً متعاكساً فإن الخطين البيانيين يتوازيان. وقد استخدمنا طريقة القيم ذات الدورات ـ الثلاث أي بالنسبة إلى السنة ١٩٠٥ استخدمنا قيم ١٩٠٤ و ١٩٠٥ و ١٩٠١ بعد أخذ متوسطها الخ. وقد حصلنا على قيم آيرز الخاصة بعامي ١٨٨١ و ١٩٣١ كي يتاح لنا استخدام النطاق الكامل

للسنوات الواقعة بين ١٨٨٢ و ١٩٣٠ ونظراً لأن المعطيات المقارنة فيها يتعلق بالاعدامات من غير محاكمة قانونية غير متوفرة عن عامي ١٨٨١ و ١٩٣٠، على المخذنا من أرقام ١٨٨٢ و ١٩٣٠ أرقاماً لهاتين السنتين.

الجدول رقم ا الترابط رباعي التجمع من معطيات المؤشرات الاقتصادية والاعدامات بغير محاكمة قانونية. المعطيات قائمة على أساس الانحرافات عن خطوط الاتجاه العام.

| <b>, .</b> .                    | 1                     |                 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| متغيرات                         | طريقة غاريت التقريبية | طريقة تشيساير   |
|                                 |                       | سفير، ثرستون    |
|                                 |                       | البيانية        |
| دليل آيرز ـ الاعدامات الاجمالية | %70 _                 | %11 <del></del> |
| القيمة الفدانية للقطن _         |                       |                 |
| اعدامات زنوج                    | % <b>٦٣</b> -         | % <b>11</b> _   |
| القيمة المزرعية للقطن _         |                       |                 |
| أعدامات زنوج                    | % <b>Y</b> Y _        | % <b>Y</b> ' _  |

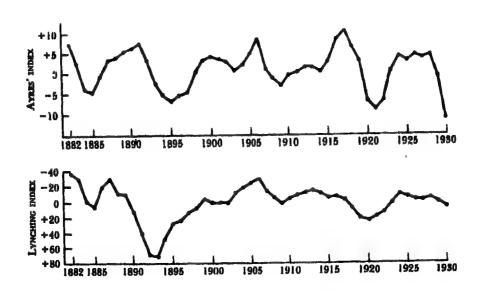

الشكل ١ علاقة الاعدامات الإجالية بالدليل الاقتصادي المركب (آيرز) . كلا الخطين البيانيين يمثل الانحراف من خط الاتجاء العام (انظر النص)

### مناقشة واستنتاجات

يتضح من الترابطات والتمثيل البياني ان الشروط الاقتصادية لمنطقة من المناطق تترابط ترابطاً وثيقاً مع مقدار العدوان الجهاهيري الذي يظهر في تلك المنطقة مقاساً بالاعدامات من غير محاكمة قانونية. على أن مترابطاتنا أعلى بكثير من تلك التي سجلها ريبر (١٩٣٣) بخصوص العلاقة بين عدد الاعدامات من غير محاكمة قانونية والقيمة الفدانية للقطن في تسع من الولايات الجنوبية. رغم أنه ليس واضحاً تماماً ما هي طريقة الترابط التي استخدمها. ولعل صغر العينة التي حصل عليها باستخدامه معطيات تسع ولايات بدلاً من أربع عشرة هو الذي قلل من هذا الترابط غير أن إثبات العلاقة العامة له أهميته الخاصة في هذه الحالة وذلك بسبب الافتقار الواضح لأية علاقة سببية تربط بين مصدر الاحباط والأهداف التي يوجه العدوان نحوها. إذ لا الواضح لأية علاقة سببية تربط بين مصدر الاحباط والأهداف التي يوجه العدوان نحوها. إذ لا يمكن لخيال أي انسان أن يتصور أن ضحايا الاعدامات من غير محاكمة قانونية، سواء كانوا من السود أم البيض، هم المسؤولون عن قيمة القطن أو المستوى العام لنشاط الأعمال.

لكن ليس من الصعب أن نكتشف أسباب تحويل العدوان هذا. فعلى الرغم من أنه في أي موقف إحباط نجد أن التحريض الأشد يكون باتجاه أعمال عدوان مباشر ضد العنصر الذي يعتقد أنه هو مصدر الاحباط، فإن أعمالاً كهذه لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان ذلك العنصر في متناول اليد وإذا كان العمل لا يثير قدراً كبيراً من العدوان \_ المضاد أو العقاب. في المثال الراهن، عنصر الإحباط ليس في متناول اليد مباشرة نظراً لأنه ليس شيئاً ولا يمكن للمرء أن يكون عدوانياً تجاه حالة تمثلها أرقام دليل اقتصادي. لكن الصحيح أيضاً أن بعض الأفراد قد يمثلون الحالة رمزياً، مثال على ذلك:

التجار، الاقطاعيون، الأثرياء، غير أن هؤلاء الأفراد في وضع اجتهاعي مرموق ومحمي الله وأي عدوان موجه ضدهم قد يثير قدراً كبيراً نسبياً من الرد (العقاب). من هنا فإن تتبع المبدأ القائل بأن توقع العقاب يكبح من أعمال العدوان المباشر ويتيح امكانية حدوث تحويل للعدوان (دولارد وفريقه، ١٩٣٩) فإن العدوان يوجه باتجاه أشخاص ذوي موقع اجتهاعي أقل رفعة وحماية، ممن هم غير قادرين على القيام بالرد المناسب.

مع ذلك، فإن غالبية الأشخاص الذين أعدموا من غير محاكمة قانونية كانوا عملياً بمن القي القبض عليهم لجريمة من الجرائم أو من الملاحقين بتهمة ما (البعثة الجنوبية، ١٩٣٢).

لهذا السبب، يصعب أن نفترض أن تجليات العدوان الجماعي هذه مرتبطة بالاعاقة إزاء النشاطات الاقتصادية وحدها. ففي الواقع أن هدف العدوان كان يمثل فعلاً عنصر إحباط لأفراد الجماعة إذ كان يشكل عائقاً إزاء نشاطهم السلمي، راحتهم ومثلهم العليا عن الكيفية التي ينبغي أن يعمل بها المجتمع، كهاقدم، بأعماله، تهديداً لمصالحهم المستقبلية. إذن، هو بالضرورة هدف لمقدار معين من العدوان المباشر، لكن طبقاً لمبدأ تراكم قوى التحريض على العدوان (دولارد وفريقه ١٩٣٩) يغدو متوقعاً أن يتعرض هؤلاء الأشخاص لعدوانات أكثر جدية من

الجهاعة حين تظهر إلى حيز الوجود احباطات فرعية كتلك التي يمثلها انخفاض المؤشرات الاقتصادية. يثبت هذا التوقع الازدياد في عدد من أعدموا بغير محاكمة قانونية. إذن، يمكن القول أن الأفراد الذين يثيرون العدوان المباشر يتعرضون للاثار الاضافية للعدوان المتحول حينها يكون العنصر المسؤول عن هذا الأخير إما بعيداً عن متناول اليد أو هناك امكانية كبيرة في الرد على العدوان بقدر كبير من العقاب أو بعدوان مضاد.

وهناك دراسة مثيرة للاهتهام أجراها مارشال (١٩٢٧) تبين تماثلًا شديداً مع النتائج الراهنة. ففي هذه الدراسة كان الأفراد الذين وقع عليهم العدوان هم السياسيون إذ تبين أنهم كانوا يسقطون بصورة نظامية في الانتخابات إثر الفترات التي يقل فيها سقوط المطر.

«على مدى السنوات الستين، وفي سبع حالات من ثهانية (انتخابات رئاسية) حين كانت نسبة المطر تزيد عن معدلها المعتاد، فإن الحزب المستلم للسلطة، وبغض النظر عن ماهيته، كان يستمر في تسنمه سدة السلطة. لكن من جهة الحرى، وفي ست حالات من سبع، حين كانت نسبة المطر تقل عن معدلها المعتاد، فإن جماعة جديدة من السياسيين كانت تحل في واشنطن (مارشال، ١٩٢٧).

وقد تبين بالنسبة إلى فترة لاحقة ، أن «الدورات الأربع ـ الأكثر ـ مطراً ـ من المعتاد كان يتبعها جميعاً استمرار الحزب في تسنمه سدة السلطة ، في حين أن الدورات الست الأكثر جفافاً من المعتاد نجم عنها خمسة انتفاضات سياسية ، واحتمالات الصدفة التي سجلها المؤلف هي فقط ا من ١٤,٦٠٣.

وسواء كان تأثير سقوط المطر رئيسياً على الدورة الاقتصادية وثانوياً على التغييرات السياسية الم لم يكن، فإن تفسير العلاقة القائمة هنا يظل مشكلة صعبة. يعلل مارشال النتائج باختصار (١٩٢٧) بقوله، إن وقلة المطر تعني سوء المحصول، وسوء المحصول يعني الشدة، والشدة تعني السخط والاستياء» والسخط والاستياء هذان كانا ينصبان على الحزب السياسي المستلم للسلطة. ومن جهة أخرى، الأمطار الغزيرة تعني الازدهار النسبي، وحين يكون الانسان العادي مزدهراً مالياً، فإن القضايا العليا تنسحب من دائرة اهتامه بيسر كبير». وقد كتب بارنهارت مفسراً للترابطات المشابة بين سقوط المطر والانتخابات فقال ما يلى: .

دأن نقول أن المزارع يعتقد أن السياسي مسؤول عن نقص المطر قد يكون مبالغة غير مسوغة لانعدام التفكير لدى المقترعين. لكنها مسألة غتلفة تماماً أن نقول أن الجفاف في نبراسكا جعل مجمل الشروط السيئة هناك أشد سوءاً وأن الاعتقاد الذي كان سائداً هو أن السياسيين مسؤولون عن بعض هذه الشروط. وربما كان البعض يعتقدون أنهم مسؤولون عن معظمها فوضع الكثير من المزارعين أجبرهم على التفكير بالأمور التي أوصلتهم لذلك الوضع . هذا التفكير أدى إلى اتخاذ قرار بمعالجة قضاياهم تلك بالطرق المتاحة لهم. إنهم لا يستطيعون جعل السياء تمطر لكنهم يفكرون أن باستطاعتهم تخفيض أجور السكك الحديدية . . . والمزارعون غاضبون مسبقاً من المعاملة التي يتلقونها من السكك الحديدية . . . والمزارعون غاضبون مسبقاً من المعاملة التي يتلقونها من السكك الحديدية . .

هذا التفسير وكذلك التفسيرات التي قدمها كتاب آخرون في تعليل الترابط يتضمن أساساً، على ما يبدو، العاملين ذاتها أي التحويل والتراكم وهما العاملان اللذان استخدمناهما في تفسير المعطيات المتعلقة بالاعدام من غير محاكمة قانونية.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### د \_ خلاصة

إن الافتراض بأن قوة التحريض على العدوان تتناسب طرداً مع مقدار الاعاقة حيال الاستجابة \_ النهائية المحبطة قد خضع للاختبار وذلك باستخدام الاحصائيات الاجتباعية. كها حسبت الترابطات الرباعية \_ التجمع بين مؤشرات الأرقام السنوية للاعدامات من غير محاكمة قانونية وبين الشروط الاقتصادية الحاصلة خلال الفترة ذاتها. والمعلومات تغطي ٤٩ سنة اي ما بين ١٨٨٢ و ١٩٣٠

لقد كانت الترابطات بين مجمل الاعدامات من غير محاكمة قانونية في الولايات المتحدة وبين دليل آيرز الخاص بالنشاط الاقتصادي تتراوح ما بين \_ 11٪ و\_70٪، لكن تم الحصول على مترابطات أعلى قليلاً حين أجريت مقارنة بين رقم اعدامات الزنوج وبين القيمة المزرعية والفدانية للقطن. أما التسوية ذات الثلاث دورات للخطوط البيانية الخاصة بدليل آيرز والرقم الاجمالي للاعدامات من غير محاكمة قانونية فتبين العلاقة المعكوسة على نحو واضح كل الوضوح. فخلال فترات الكساد الاقتصادي يكون رقم الاعدامات هذا عالياً، وخلال الازدهار عيل الرقم باتجاه الانحدار. وقد بحثت النتائج طبقاً لمبدأي تحويل العدوان وتراكم الحض على العدوان.

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# التقييم النفسي . الجسدي لفرضية التنفيس

### جاك هوكانسون

يعكس البحث التالي مستوى اخرتماماً للتحليل \_ فيتناول هذه المرة العوامل المباشرة المتبادلة ما بين الأشخاص، ذات العلاقة بزيادة ونقصان الدافعية العدائية. إذ يحاول هوكانسون، باستخدام الاجراءات المخبرية التي يمكن التحكم بها نسبياً، وإن كان بصورة اصطناعية، أن يحلل فرضية عددة وهي الفرضية التي انبثقت عن نظريات العدوان الفرويدية والايثولوجية ونظريات الاحباط \_ العدوان. إن الفكرة التي يبحثها الكاتب هنا هي أن القيام بسلوك عدواني، سواء كان مباشراً باتجاه المحبط أم غير مباشر وذلك بتحويله باتجاه هدف بديل، إنما هو تخفيف \_ توتر جسدي، وأن هذا العدوان الصريح يقوم، بشكل من الأشكال، وبتفريخ مخزون الشخص من الالشكال، وبتفريخ مخزون الشخص من الدافعية العدوانية.

ولسوف يتذكر القارىء أن فكرة هذا التفريغ أو «التنفيس» هي ركن أساسي من أركان بحث لور نز الذي رأيناه في القسم الأول، وأن لورنز نظر إلى الخصائص التنفيسية للعدوان الصريح على أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن بواسطتها التخفيف من النوازع العدوانية. هنا، يطرح هوكانسون قضية ما إذا كان هناك، بالفعل، ظاهرة كهذه أي ظاهرة التنفيس العدواني أو، بالمقابل، ما إذا كانت تأثيرات العدوان في تخفيف التوتر الظاهري ليست مجرد حالة خاصة من حالات الأسس العامة للتعلم الاجتهاعي التي يمكن تطبيقها على نطاق واسع من التصرفات السلوكية المتبادلة بين الأشخاص.

•

إحدى الأفكار المقبولة على نطاق واسع للغاية في النظرية السيكولوجية هي الفكرة القائلة أن التعبير عن العدوان يخفف من حالة الغضب الداخلية للمعتدي ومن المستوى العام لتوتره الجسدي. وقد صاغ فرويد فرضية التنفيس هذه (عام ١٩٥٩ ب) ثم اكتسبت هذه الفرضية إما بسبب صحتها المتأصلة أو فصاحة القائل بها، صفة الحقيقة البدهية بين الناس العاديين والعلماء على حد سواء (بركويتز ١٩٦٢)

النقطة الأساسية بالنسبة إلى النظرة التحليلية \_ النفسية للتنفيس هي ترسيخ مفهوم الجهاز الهيدروليكي الذي تسعى فيه «الطاقة العدوانية» بحثاً عن شكل من أشكال التفريغ. وهكذا،

فإن القيام بعدوان مباشر (تفريغ شحنة الغضب) يخدم، كما هو مفترض، في «تفريغ المخزون»

فإن القيام بعدوان مباشر (تفريغ شحنه الغضب) بحدم، كما هو مصرص، في «نفريع المحزول» وينتج عن ذلك تخفيف مرافق لمستوى الهياج الداخلي. وطبقاً للمعبار نفسه، إذا ما حيل دون العدوان الصريح على مصدر الاحباط، فإن الطاقة العدوانية ستبحث عن قنوات أخرى، إما بتحولها إلى أهداف بديلة أو بارتدادها إلى الداخل واتخاذها شكل المازوكية (تعذيب الذات) أو الاكتتاب النفسي (فرويد، ١٩٥٩ آ) وإلى حد يثير الدهشة بالحقيقة، فإن هذا الطراز الهيدروليكي من ديناميكية العدوان يسود العلوم الاجتماعية كلها ـ ويتراوح، مثلاً، ما بين المسلس لنظرية «كبش الفداء» في التحيز (آلبورت، ١٩٥٤) واستخدامه كأسلوب في بعض أشكال العلاج النفساني التعبيري، حيث يُشجّع المريض المتوتر المكبوح في مثل هذا العلاج على التعبير عن عدوانه كي يتوصل، مؤقتاً على الأقل، إلى تحقيق توتره (سلافون، ١٩٥١).

ولقد تم اقتراح العديد من المتغيرات والاستطالات للطراز الهدروليكي الفرويدي، لكن، عموماً، ظلت صفات تخفيف التوتر الأصلية للتعبير عن الغضب هي الجانب الأساسي لمعظم هذه النظريات (دولارد وفريقه، ١٩٣٩، هارتمان وفريقه، ١٩٤٩؛ ماكليلاند ١٩٥١، لورنز ١٩٦٦). وإذا ما أخذنا وجهات النظر هذه بصورة إجمالية، يمكننا أن نتوصل إلى تحليل جانبين منفصلين للفرضية. أولها، هو أن مفهوم التنفيس يدل على أن التعبير عن العدوان (وبالتالي تخفيف مشاعر الغضب) يؤدي إلى انخفاض في العدوان الصريح اللاحق، مفترضين، بالطبع، عدم وقوع احباطات أو استفزازات جديدة. الثاني هو أن الفرضية تشير إلى أن العدوان المعبر عنه سيعمل لإحداث نقص في مستوى الطاقة الجسدية، وذلك على الأغلب بسبب ظاهرة التفريغ المذكورة سابقاً.

إن الهدف من هذا البحث هو تقييم ذلك الجانب من فرضية التنفيس، أي تخفيف التوتر. وبصورة محددة، يمكن صياغة القضايا قيد البحث من خلال أسئلة ثلاثة:

 ١) هل التعبير عن الغضب، من قبل شخص مثار، يؤدي بذاته إلى تخفيضات مرافقة في مؤشرات الإثارة الجسدية؟

 ٢) هل يمكن للسلوكات الأخرى غير العدوانية أن تتكشف عن آثار مخففة \_ للتوتر أم أن الظاهرة تقتصر فقط على السلوك العدواني؟

٣) هل بالامكان وصف الآليات السيكولوجية التي تتحقق بواسطتها عملية تخفيف ـ التوتر؟

# هل العدوان يخفف التوتر؟

في محاولة لاختبار هذا الجانب الأساسي من فرضية التنفيس، أجريت بضع دراسات تجريبية قبل سنوات عدة كانت تهدف كلها تتبع مسار العلائم التلقائية للإثارة خلال سلاسل الاحباط ـ العدوان. في الدراسة الأولى من هذه السلسلة (هوكانسون وشلتر، ١٩٦١) تعرض الأشخاص الخاضعون للتجربة، عمن هم في عمر الطلبة ومشاهدتهم تتم على نحو إفرادي ضمن جو

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

غبري، لعملية إهانة مضايقة معيارية في الوقت الذي كانوا يقومون فيه ظاهرياً بجهمة فكرية، وقد دلت القياسات التي أخذت لضغط الدم الانقباضي وقت الاثارة على أن ضغط الدم لدى أولئك الأشخاص، ونتيجة للاثارة، قد ارتفع حوالي ١٢ مم زئبقي كمتوسط عام. وعقب ذلك الاجراء مباشرة، أتيحت لنصف أولئك الأشخاص الفرص المقبولة اجتهاعياً لأن يعتدوا جسدياً (باجراء صدمات كهربائية) على المحبط، في حين شغل النصف الآخر بنشاط ضبط غير عدواني مدة من الزمن تعادل مدة النصف الأول، فدلت المعطيات الانقباضية لضغط الدم على أنه حدث نقصان كبير فيه لدى الأشخاص الذين أتيحت لهم فرصة العدوان ما المضاد، إذ عاد إلى مستوى ما قبل الاحباط في أقل من دقيقة أما فئة الضبط التي لم تتح لها فرصة العدوان خلال الفترة الزمنية نفسها قلة تجلى لديها استمرار الارتفاع في ضغط الدم \_ إذ ظل لديها، كمتوسط عام، أعلى بـ ١٠ مم من الضغط الانقباضي العادي.

لقد شعر الباحثون أن هذه المعطيات تمثل دليلاً أولياً يدعم الفرضية القائلة بآثار العدوان ـ المضاد في تخفيف ... التوتر ومهدت للمزيد من كشف المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في هذه الظاهرة.

وهكذا، أجريت دراسة ثانية (هوكانسون وبرغيس، ١٩٦٢) تم فيها استخدام ضغط الدم الانقباضي وسرعة نبض القلب كمقياسين مترابطين. النقطة ذات الأهمية الرئيسية في هذه الدراسة هي مقارنة العدوان الجسدي المستخدم بصورة أبكر، ويحسب آثاره في تخفيف الإثارة، مع العدون اللفظي والخيالي. هنا أيضاً رفعت عملية الاثارة نفسها بالقياسات الشريانية الدموية لدى الأشخاص الحاضمين للتجربة إلى مستويات مرتفعة (الزيادة الانقباضية = ١٠ مم، زيادة نبضات القلب = 1 نبضات في الدقيقة). بعد ذلك، مباشرة، أتيحت الفرصة للرد المضاد بواحد من أربعة نماذج مختلفة وذلك بناء على الحالة التجريبية التي عينت للشخص، أي إما: بالرد المضاد الجسدي أو الرد المضاد اللفظي ﴿ أو العدوان الخيالي أو ضبط النفس بعدم العدوان. ﴿ وكيا حدث في الدراسة السابقة، فإن الأشخاص اللين أتيح لهم جسدياً أن يؤذوا المحبط (من خلال الصدمات الكهرباثية) لاقوا انخفاضات شبه تنفيسية في قياساتهم الدموية، في حين ظهر عل الأشخاص الذين هم في حالة الضبط عودة تدريجية بطيئة إلى مستوياتهم الأساسية السابقة للاحباط. أما الأشخاص الذين يشكلون فئة العدوان اللفظى فقد طلب إليهم أن يملؤوا استهارة سريعة تقيِّم قدرة المجرب (أي المحبط) على «الانسجام مع الأشخاص الخاضعين للتجربة» (والوقت المتاح لهذه الاجابات يساوي الوقت المتاح لحالات العدوان الجسدي أو ضبط النفس) فدلت المعطيات الدموية الشريانية لدى هؤلاء الأشخاص مرة ثانية على هبوط شبه تنفيسي مرادف لذاك الذي ظهر لدى 🍱 العدوان الجسدي، أخيراً، طلب إلى عناصر 🛂 العدوان الخيالي أن يجيبوا كتابياً (وخلال الفترة الزمنية نفسها) على البطاقة رقم ٨ من اختبار الثابت [أي الباعث الذي يثير عادة درجة عالية من الخيال العدواني (إيرون، ١٩٥٠)]. غير أنه لم يظهرأي اختلاف في معدلات استعادة الوضع السابق لحالة الضغط ونبضات القلب لدى هؤلاء بالمقارنة

مع عناصر فئة الضبط. أي: عودة بطيئة إلى المستويات الأصلية

وفي محاولة لدراسة الأهمية التي تتسم بها مكانة المحبط الاجتماعية كمتغير من المتغيرات، أجري بحث ثالث باستخدام اجراءات مشابهة كانت عناصر التجربة فيه طلابا جامعيين (هوكانسون وبرغيس، ١٩٦٢ ب). هنا، قدم المجرب (أي المحبط) الذي كان في الحقيقة خريجاً جامعياً في أواسط عشريناته ، قدم نفسه إلى نصف عناصر التجربة على أنه طالب لم يتخرج بعد ويقوم بمشروع دراسي (أي حالة انخفاض المكانة) وإلى النصف الأخر على أنه أستاذ جديد. في القسم (حالة ارتفاع المكانة)، فظلت عمليات الاحباط وما لحقه من رد مضاد متهاثلة لدى كلتا الفئتين. وكيا حصل في الدراسة السابقة، فقد أعطى نصف الأشخاص المحبطين الفرصة في أن يردوا على العدوان رداً لفظياً في حين وضع النصف الآخر في فئة الضبط أي اللا عدوان، فتبين أنه حدث لدى عناصر فئة العدوان اللفظي ذات المحبط المنخفض المكانة انخفاضات في القياسات الدموية شبه تنفيسية، مؤكدة بذلك المعطيات السابقة. غير أن النقطة ذات الأهمية الخاصة هنا هي الاكتشاف بأن العناصر المتعاملة مع المحبط ذي المكانة الرفيعة عبرت عن عدوان لفظى تجاهه (على استهارة التقييم) بقدر ما عبرت فئة العدوان اللفظى عن عدوانها تجاه المحبط ذي المكانة المنخفضة لكن ظهر لديها العودة البطيئة للحالة الأساسية تلك التي تميزت بها عناصر فئة الضبط وعدم العدوان المضاد. هنا إذن كانت حالة لم يترافق فيها العدوان المضاد المباشر مع آثار تنفيسية. وهنادلالة، إن كان ثمة أية دلالة في هذه المعطيات، على أن العدوان تجاه محبط ذي مكانة رفيعة قد أدى إلى ارتفاع في الضغط الشرياني أكبر حتى من ذلك الذي ظهر لدى عناصر فقة الضبط.

ولقد قام هوكانسون وبرغيس وكوهين (١٩٦٣) بالبحث في الآثار المخففة للإثارة التي يتركها تحويل العدوان. إذ أثير عناصر التجربة، باستخدام الصيغة العامة نفسها (أي من قبل مجرب ذي مكانة منخفضة، ثم قسم العناصر إلى خس حالات من الرد المضاد تشتمل على العدوان من خلال الصدمات الكهربائية مع إتاحة الفرصة للعدوان جسدياً على:

- ١) المحيط (المجرب)
- ٢) شخص آخر يقدِّم على أنه مساعد المجرب.
- ٣) الشخص الآخر نفسه يقدم على أنه طالب متخصص في علم النفس كان قد تطوع لاجراء التجربة،
- ٤) الشخص الآخر نفسه على أنه طالب جامعي في اختصاص آخر تماماً كان قد تعاقد من أجل
   التجربة المحربة الم
- ه) فئة ضبط لا تقوم بالعدوان. بهذه الطريقة، أقيم على الأقل خط تماثل خام مع المحبط بين الأهداف البديلة.

وقد دلت نتاثج الفحص الشرياني على أن النتيجة التنفيسية المثل (زمن استعادة الحالة الطبيعية الأسرع) إنما توصلت إليها الفئة التي قامت بعدوان مباشر على المحبط. أما العدوان

المحول باتجاه «مساعد المجرب» و«المتخصص في علم النفس» فقد ترك نسباً متوسطة من آثار التنفيس (رغم أنها لم تختلف احصائياً عن الله الضبط)، في حين أن العدوان المحول باتجاه

«طالب جامعي آخر» لم يترافق إلا مع استعادة بطيئة لحالة الضغط والقلب شبيهة بفئة الضبط. هنا بات واضحاً حد آخر من حدود ظاهرة التنفيس، أي لم يقم ثمة دليل على الاثر المخفف للاستفزاز حين بحول العدوان باتجاه هدف ليس له علاقة بينة أو شبه واضح بالمحبط الأصلي.

آن نتائج هذه الدراسات، إذا ما أخلت معاً، تنيح لنا امكانية تقديم جواب تجريبي على السؤال الذي رأيناه سابقاً وهو: هل العدوان بذاته يخفف التوتر أم لا؟ وعلى الرغم من أن لدينا الأدلة على أن العدوان يمكن أن يخفف من العمليات اللا إرادية داخل الجسم، فإن هذه الظاهرة تبدو وكأنها تحدث فقط حين تتوفر جملة معينة من الظروف \_ أي في حالة نقل العدوان المباشر إلى عبط ذي مكانة اجتهاعية مساوية لمكانة المحبط أو ربما أدنى منه. ومن الجدير بالملاحظة أنه لم تلاحظ أية آثار تنفيسية للعدوان الخيالي، أو العدوان المحول باتجاه هدف لا علاقة له بمصدر الاحباط، أو للعدوان الموجه نحو محبط ذي مكانة اجتهاعية أرفع. من هنا يتجلى أن العدوان قد يكون شرطاً لازماً، إنما غير كافي، لحدوث ظاهرة تخفيف \_ الاثارة،

مع ذلك، وكيا سنرى فيها يلي ، فقد دلت الأبحاث اللاحقة على أن العدوان الصريح قد لا يكون شرطاً لازماً حتى من أجل التنفيس. فلنلق نظرة على السؤال الثاني الذي طرحناه في القسم التمهيدي.

# هل يمكن للردود المضادة غير العدوانية على إثارات متبادلة ما بين الأشخاص أن تؤدى إلى تخفيف التوتر؟

قبل الدخول في صميم هذه المسألة، سنحاول تقديم وصف لمجموعة من الاجراءات المختبرية المغايرة لتلك التي استخدمت حتى الآن وفقد كان يخالجنا شعور بأن النموذج السابق يعاني من نقاط ضعف عدة لا بد من تصحيحها، وهي:

الأشخاص الذين خضعوا لتجربة التحريض لم يكن لديهم إلا هامشضئيل من الاختيار فيها
 يتعلق بالرد المضاد حين تعين لهم حالة تجريبية ما.

٢) في كافة الدراسات، كان يستخدم محبط ذكر، وبذلك حرمنا من إمكانية اجراء مقارنات بين الذكر والانثى.

٣) التقابل وجهاً لوجه بين المجرب (المحبط) وبين شخص التجربة خلال عملية الاثارة أتاح المحانية العمل لمتغيرات الدور الخفية والتي لا يمكن التحكم بها وكذلك للإلماعات الخاصة بالعلاقات ما بين الأشخاص فيها يتعلق بالرد المرغوب.

ولكي نتجاوز هَذه الصعوبات، فقد لجأنا إلى إجراء لعبة معدلة بين شخصين. إذ وضع

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشخص الخاضع للتجربة في كشك معزول يجوي ثلاثة أزرار للرد، عليها عبارات واضحة هي:

صدمة، مكافأة، تجاهل. ثم أعطي التعليهات بأن عليه أن يتعامل مع «زميل تجربة» موجود في كشك معزول مجاور وماثل، وذلك باستخدامه لتلك الأزرار (والواقع أن «زميل التجربة» كان شريك تجربة من الجنس نفسه). عند أي تبادل داخلي يمكن أن يتلقى الشخص الخاضع للتجربة إما صدمة كهرباثية مثلة (عن طريق أقطاب كهربائية متصلة بأطراف الأصابع) أو مكافأة رمزية (يشار إليها بواسطة ضوء في كشك عنصر التجربة) أو حالة خواء وذلك حين يفترض أن زميل التجربة قد ضغط على زر التجاهل. كذلك يمكن لعنصر التجربة أن يرد (حين يعطى الإشارة المناسبة) متاراً إما العدوان (صدمة) أو المودة (مكافأة رمزية) أو التجاهل. (والواقع أن كل الوقائع التي حدثت لعنصر التجربة وكذلك الاشارة التي كان على ذلك العنصر أن يرد عليها، الوقائع التي حدثت لعنصر التجربة وكذلك الاشارة التي كان على ذلك العنصر أن يرد عليها، الاعتقاد بأنه يتعامل مع «زميل تجربة» غر (شريك التجربة في الكشك المجاور)، في حين أن المجرب نفسه، بالواقع، ودون أن يراه عنصر التجربة، هو الذي كان يطلق له اشارات المجرب نفسه، بالواقع، ودون أن يراه عنصر التجربة، هو الذي كان يطلق له اشارات المحرب نفسه، بالواقع، ودون أن يراه عنصر التجربة، هو الذي كان يطلق له اشارات المحرب نفسه، بالواقع، ودون أن يراه عنصر التجربة، هو الذي كان يطلق له اشارات المحرب نفسه، بالواقع، ودون أن يراه عنصر التجربة، هو الذي كان يطلق له اشارات المحرب نفسه، بالواقع، ودون أن يراه عنصر التجربة، هو الذي كان يطلق له اشارات المدمات أو المكافآت أو حالات الخواء وذلك طبقاً خطة معدة مسبقاً.

المعطيات المهمة في هذه العملية نجدها فيها يتعلق بتلك التبادلات التي يتلقى فيها شخص التجربة العدوان (أي الصدمة) من «زميل التجربة» والتي، كيا هو متوقع، تؤدي إلى رفع الضغط وسرعة النبض.

وقد كان السؤال التجريبي الذي ينبغي طرحه أساساً هو: ما معدل تخفيف الاثارة كدالة على غط الرد المضاد الذي يختار شخص التجربة أن يقوم به؟

في الدراسات التي أجراها هوكانسون وإيدلان (١٩٦٦) وكذلك هوكانسون، ويلرز، وكوروبساك (١٩٦٨)، مستخدمين أشخاص تجربة من الذكور والإناث على السواء (على أن يكون زميلا التجربة في الكشكين من الجنس نفسه)، ظهرت بعض المعطيات غير المتوقعة. فقد ظهر لدى أشخاص التجربة الذكور ارتفاع الضغط المعتاد لدى تلقي العدوان من «زميل التجربة») وكذلك ظهر لديهم انخفاض ضغط سريع شبه تنفيسي في التجارب التي قاموا فيها برد مضاد عدواني (صدمة). كذلك كان العدوان المضاد هو الرد الغالب لدى الذكور، كما أنه ظهر لدى هؤلاء الذكور، وعلى نحو ينسجم مع المعطيات السابقة، انخفاض إثارة أبطأ بكثير حين كانوا يردون رداً ودياً (مكافأة) أو يتجاهلون العدوان.

من جهة أخرى، فقد ظهرت لدى الإناث أنماط سلوكية ولا إرادية مختلفة اختلافاً كبيراً. إذ أنهن، حين كن يقمن برد عدواني مضاد أو متجاهل على تلقيهن الصدمة فقد كن يستعدن حالتهن العصبية السابقة بصورة بطيئة للغاية. لكن حين كن يرددن رداً ودياً على عدوان الشخص الآخر فقد كان يظهر لدى واحدتهن عموماً انخفاض للاثارة شبه تنفيسي.

هذه المكتشفات لها، على ما يبدو، أهمية تتعلق بالطراز التفريغي لعملية التنفيس التي

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يفترض أن تخفّف فيها الطاقة الداخلية (أي التوتر) بالتعبير عن العدوان فقط (أو بأحد مشتقاته).

وقد بينت المعطيات الأنثرية في هذه التجارب أن انخفاض التوتر الجسدي إثر استفزاز ما كان يترافق، ويكل جلاء مع رد غير عدواني.

لكن في الدراسة التي أجراها سوزا (١٩٦٨) واستخدم فيها كعناصر تجربة سجناء من المذكور تبين أن هذا الاكتشاف ليس خاصاً بالجنس. لقد قام هذا الباحث بمراجعة سجلات السجن وتواريخ الأشخاص فيه ثم اختار زملاء حميمين منهم بمن كانت تظهر عليهم نماذج من الرد متهايزة ومتباينة كثيراً تجاه أي تهديد متبادل بين الأشخاص: أي عنف مكشوف مقابل سلبية. وانطلاقاً من معطيات الجنس السابقة، تكهن سوزا أن الأشخاص ذوي تاريخ العنف سيظهر عليهم انخفاضات ضغط شريانية شبه تنفيسية حين يسمح لهم بأن يردوا على الاستفزاز المختبري رداً عدوانياً. كذلك توصل بالمحاكمة المنطقية إلى أن الأشخاص السلبيين سيظهر عليهم أثر شبه تنفيسي حين يسمح لهم بأن يردوا رداً غير عدواني على الاستفزاز. وقد ثبتت عليهم أثر شبه تنفيسي حين يسمح لهم بأن يردوا رداً غير عدواني على الاستفزاز. وقد ثبتت عليهم أثر شبه تنفيسي حين يسمح لهم بأن يردوا رداً غير عدواني على الاستفزاز. وقد ثبت صحة تكهنه بشأن الأشخاص السلبين، عا دل مرة ثانية على أن السلوكات غير العدوانية قادرة على إحداث ردود فعل غففة له للتوتر.

هذه المعطيات، رضم أنها مستمدة من دراسات غبرية في جو مصطنع كل الاصطناع، تبدو كافية لأن تطرح على الأقل سؤالاً يتعلق بجانب من جوانب نظرية التفريغ التي قال بها التحليل النفسي.

فالطراز التقليدي يشير إلى أن انخفاض التوتر كمرافق للعدوان هو جانب بنيوي غريزي من جوانب تكون العضوية. وانطلاقاً من أن الردود غير العدوانية على الاحباط لها آثار واضحة في تخفيف التوتر، بين بعض أنماط الشخصيات الخاضعة للتجربة، على الأقل، بات بالامكان التفكير ببديل لطراز التفريغ الذي قال به التحليل النفسي. التحديد المفهومي لهذا البديل يدل على أن آثار تخفيف التوتر التي يتركها رد بعينه على تهديد يجيء من شخص آخر إنما هي رد فعل مكتسب يتعلمه المرء من المجتمع، وأن الآثار التنفيسية الملحوظة للعدوان ليست إلا حالة خاصة من عموعة أكثر عمومية من عمليات التعلم السلوكية اللا إرادية. أخيراً، تدل هذه المعطيات على أن أي رد سلوكي على الاستفزاز إعتمل أن يكون قادراً على اكتساب الخصائص شبه التنفيسية.

# الآلية المحتملة لتخفيف التوتر

# طراز التعلم

بعد التوسع بالفكرة التي اقترحها سيرز وفريقه (١٩٥٧)، فإن الطراز الراهن يقول بأن أي رد يعمل على إنهاء إثارة مؤذية جاءت من الآخرين أو التخفيف منها أو تفاديها، يكتسب

the same and the same strength and applicatory registered resistancy

خصائص شبه تنفيسية. وبشكل أكثر تحديداً نقول، حين يسلك الشخص سلوكاً ويصد، بصورة ناجحة عدوان شخص آخر عليه، فإننا نفترض أن نمطين من التعلم يتحققان: 1) القضاء الناجع على الإثارة المؤذية تعزز الرد ذا الأثر المفيد.

Y) إن ترافق الرد ذي الأثر المفيد مع انخفاض التوتر الجسدي الذي يحدث عادة حين تزال الإثارة المؤذية يحدد نموذج المنعكس البافلوفي. وانطلاقاً من مبادىء المنعكس الشرطي الكلاسيكية لهذه العملية الأخيرة، فإن القيام بتصرف ذي أثر مفيد يتأتى عنه هو نفسه أن يثير رد فعل يخفف \_ التوتر أي بعبارة أبسط، يمكننا القول إن الناس يتعلمون أساليب متميزة قابلة للتطبيق يمكنهم بها أن يخففوا العدوان الذي يقع عليهم من قبل الأخرين، وأنهم يصلون إلى شعور بالانتعاش (يرافقه استرخاء جسدي) حين يكف المعتدي الآخر عن أن يكون معتدياً أو يولي بعيداً. لهذا السبب، ليس من المدهش أن يترافق التصرف الذي برهن في الماضي على نجاحه كعمل بحد ذاته في تخفيف عدوان الآخرين مع علائم الانتعاش المتوقعة.

يكن القول إذن، وعلى هذا الأساس نفسه، أن شخص التجربة الذكر النموذجي الذي رأيناه في الدراسات السابقة كان يظهر عليه انخفاض في التوتر حين كان يرد رداً عدوانياً مضاداً نظراً لأنه كان قد تعلم، طبقاً للخلفية الذكرية النموذجية أن العدوان المضاد يخدم في رد تهديدات الآخرين. كذلك، توصلت الأنثى النموذجية إلى تخفيف التوتر حين ردت رداً ودياً على عدوان اشخاص آخرين، نظراً لأنها في السابق كانت تكافأ على هذا السلوك ولأن هذا السلوك أثبت أنه مفيد في إنهاء عدوان الآخرين. وبمتابعة هذا الخط من المحاكمة المنطقية، يمكن القول وطبقاً لتاريخ التعلم الخاص بالشخص، إن أي رد اجتماعي على عدوان الآخرين إنما يحمل في طياته القدرة على اكتساب الخصائص التي تتلازم مع تخفيف \_ التوتر.

ورغم أن هذه التفسيرات لمعطياتنا السابقة هي، بكل وضوح، قريبة من الحقيقة، فإن هذا التحديد المفهومي لعملية تخفيف ـ التوتر يبدو قابلًا للاختبار تجريبياً ولسوف نراجع هنا ثلاث دراسات صممت لتقييم طراز التعلم هذا. أما الخطة التجريبية المتبناة في كل دراسة من هذه الدراسات فهي اقامة غير مماثل لوضع التعلم المفترض من أجل إجراء اختبار حول ما إذا كان السرد غير التنفيسي مبدئياً يمكنه، بالحقيقة والواقع ، أن يكتسب التأثيرات المخففة للتوتر أم لا.

### معطيات داعمة

في أولى هذه الدراسات (هوكانسون وفريقه، ١٩٦٨) استخدمت عملية التعامل بين الشخصين المذكورة آنفاً. فغي المرحلة الأولية مرت الاناث الخاضعات للتجربة عبر سلسلة من التبادلات مع وزملاء تجربة عدوانيين اختيروا على غير هدى (إنما كانوا من الإناث. هؤلاء الإناث ظهر عليهن كها ظهر في السابق، انخفاض توتر شرياني حين قمن برد ودي على عدوان الأخرين وبداعليهن استعادة بطيئة لحالتهن الشريانية السابقة حين رددن رداً عدوانياً. إثر هذه الأحكام الأساسية التي تم التوصل إليها، بدأ طور والتعلم الذي تغيرت فيه عناصر التعامل بين

الأشخاص. آنذاك، كان سلوك وزميل التجربة والذي يتحكم به عملياً المجرب) كما يلي: حين كانت الخاضعة للتجربة ترد وها الودي المتميز، كانت وزميلة التجربة ود في المرة التالية رداً عدوانياً ، كانت وزميلة التجربة عدوانياً ، كانت وزميلة التجربة ترد رداً ودياً في التجربة التالية (الاحتهال ۹، ۴). بهذا الأسلوب « سارت ديناميكية العلاقة إلى حد أنه مع استخدام الرد (أي العدوان) غير المفضل سابقاً (وغيرالتنفيسي) باتت الأنثى الخاضعة للتجربة تخفض بصورة كبيرة البواعث العدائية الآتية من الشخص الأخر « بحيث أنه إذا ظلت الأنثى الخاضعة التجربة تستخدم ردها الودي المتميز على العدوان تظل النزعة العدوانية لدى زميلة التجربة مستمرة .

وبتحليل المعطيات السلوكية والشريانية طيلة التبادلات الثهانين التي تشكلت منها هذه الدراسة، تبين أن هناك اتجاهين هامين:

١) السلوك العدواني لدى عناصر التجربة ازداد زيادة هامة لدى الأغلبية.

٢) وهذا هو الأكثر أهية ، بنهاية طور التعلم هذا، ظهر لدى اناث التجربة انخفاض ـ توتر شبه التغييري حين بتن يرددن رداً عدوانياً على عدوان شريكتهن ، أما حين كن يرددن ردهن الودي السابق فقد بات انخفاض التوتر الشرياني لديهن يستغرق وقتاً طويلاً . في طور الهمود الأخير ، اللي كانت وزميلة التجربة عود فيه للرد رداً عشوائياً ، انعكست هذه الاتجاهات مرة ثانية انعكاساً تدريجياً ، حيث عادت إناث التجربة فيه إلى سلوكهن الأصلي المتميز وإلى أنماطهن الشميانية .

وهكذا تم التوصل في فترة قصيرة نسبياً، إلى إنهاء الآثار شبه التنفيسية لرد من الردود وإلى أن يكتسب رد آخر، وبصورة مترافقة، خصائص تخفيف ـ التوتر. وللتحقق من صحة هذه النتائج واختبار شموليتها، فلل أجريت عمليات مشابهة على عينة من الذكور. وكها يمكن أن نتوقع فإنه ظهر لدى عناصر التجربة، في مرحلة الانطلاق الأساسية، نمط تخفيف ـ التوتر المتميز الوحيد أي الرد العدواني المضاد لكن إثر طور التعلم الذي رتب بحيث يعزز تطوير الردود الودية على عدوان هزميل التجربة، (أي بصورة معاكسة،طبعاً، للعناصر التي استخدمت في طور تعلم الإناث)، فقد اكتسب الذكور، وكها هو متوقع، التأثيرات المخففة ـ للتوتر المرافقة للرد الودي على عدوان الشريك في التجربة، وذلك بصورة تدريجية غطت مدة هذا الطور. وخلال هذه المدة نفسها فإن الملازمات التنفيسية للعدوان المضاد قد انقرضت هي الأخرى بصورة تدريجية.

هذه المعطيات، إذا ما أخذت جنباً إلى جنب مع نتائج سلسلة الدراسات السابقة، تقدم دليلاً معقولاً على أن انخفاض التوتر الجسدي الذي هو عنصر من عناصر ظاهرة التنفيس قد لا يكون خاصاً بالعدوان، بل الأكثر من ذلك هو أن العدوان بحد ذاته قد لا يكون نخففاً للتوتر بالأصل. إذ يتضح أن ما يتعلمه المرء عن الأثر المفيد للسلوك المضاد ـ سواء كان عدوانياً أم غير عدواني - تجاه استفزاز عدائى قد يكون هو العامل الحاسم في إحداث ردود الفعل المخففة ـ للتوتر.

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# التطبيق على المازوكية

من الممكن، مع افتراض شمولية طراز التعلم، تطبيق ذلك الطراز على نطاق واسع من السلوكات التي يحاول الناس بها الرد على عدوان الآخرين. أحد أصناف السلوك المثيرة للاهتمام على نحو خاص هو ذلك الصنف من الردود المعاقبة \_ للذات.

ولقد بدا هذا النطاق وثيق الصلة للغاية بدراستنا هذه نظراً لعلاقته بنظرية العدوان التي قال بها التحليل النفسي والتي تعتقد أن العدوان الذي لا يتم التعبير عنه «ينكفىء نحو الداخل» على شكل انقباض في النفس وحب لتعذيب الذات.

وعلى العكس من النموذج الهيدروليكي التقليدي، فإن وجهة نظر التعلم تقول بأن آلية واحدة على الأقل من الأليات التي يُكتسب بها العدوان على الذات هي أنها أثبتت أنها وسيلة ناجعة لتخفيف أو تفادي عدوان من الأخرين قد يكون أكثر شدة أيضاً (سكينر، ١٩٥٣). لذلك يمكن للمرء أن يتكهن، من الإطار الأساسي للتعلم، أن الرد العقابي الذاتي يمكنه أيضاً، إذا ما استخدم بهذا الأسلوب الذرائعي، أن يكتسب الخصائص المتلازمة مع تخفيف التوتر.

وفي محاولة لتقييم هذا الخط من المحاكمة المنطقية ، قام ستون وهوكانسون بتعديل نموذج التعامل القائم بين شخصين. فكان التغير الرئيسي المختلف عن الاجراءات السابقة هو أن الشخص الخاضع للتجربة بات لديه ثلاثة أزرار للرد المضاد كتب عليها: صدمة، مكافأة، صدمةذاتية.

زرا الصدمة والمكافأة كانا يعملان كيا في الدراسات السابقة، لكن الضغط على زر الصدمة الذاتية كان يسبب صدمة كهربائية مزعجة لعنصر التجربة نفسه. وكانت شدة هذه الصدمة الذاتية محددة مسبقاً من قبل المجرب وهي أن تكون، كاجراء نفسي جسدي أولي، ثلاثة أرباع شدة الصدمات الموجهة «لزميل التجربة».

في التبادلات الأساسية الأولى لهذه الدراسة التي استخدمت ذكوراً وأناثاً بعمر طلاب الجامعة، كان الاعتداء على الشخص الخاضع للتجربة يتم عشوائياً (يُصدَم) من قبل «زميل التجربة» وكها هو متوقع « فإن الرد المضاد كان إلى حد كبير رد صدمة أو مكافأة (وذلك حسب جنس عنصر ـ التجربة) وإلى حد نادر جداً رد صدمة ذاتية (ربما إلى حد لا يلفت النظر). لكن في المرات القليلة التي رد فيها أشخاص التجربة لدى تلقيهم العدوان من شريكهم برد الصدمة الذاتية هذا، كانت استعادتهم لحالتهم الشريانية السابقة تتم بصورة بطيئة للغاية.

في طور التعلم الهام من العملية، تغيرت، كما في السابق، الحوادث الطارثة للأشخاص - بحيث تعزز، هذه المرة، ردود الصدمة - الذاتية. في هذه المرحلة فوحين كان شخص التجربة يرد بسلوك معاقب - للذات، كان زميل التجربة يتصرف بطريقة ودية في التعامل التالي (الاحتمال =

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

9, °)، لكن إذا رد شخص التجربة رد صدمة أو مكافأة، فإن الشريك كان يستمر في عدوانيته في التعامل التالي (الاحتمال = 9, °). وبالنتيجة لله رتبت ديناميكية التبادل بين الأشخاص بحيث تكون الطريقة الوحيدة لأن «يصد» فيها شخص التجربة عدوان شريكه (لصدمات مؤلة) هي أن يوجه صدمات أخف لنفسه.

بعد الانتهاء من تجارب التعلم هذه، ظهر اتجاهان جديران بالملاحظة:

١) احتيال أن يلجأ أشخاص التجربة إلى رد الصدمة الذاتية حين يزداد هجوم شركاتهم عليهم
 ازدياداً كبيراً.

٢) في نهاية مرحلة التعلم، وحين غدا أشخاص التجربة يردون بطريقة العقاب ـ الذاتي، ظهر لديهم، وبصورة مترافقة، انخفاض توتر شبه ـ تنفيسي وكها في الدراسات السابقة، فإن ملازمات انخفاض التوتر المرافقة للعدوان المضاد أو للودية كانت تنقرض بصورة تدريجية مع انتهاء تجارب التعلم.

للذا يبدو واضحاً تماماً أن السلوك شبه \_ المازوكي ، لدى هذه العينة من الشبان العافيين سيكولوجياً، قد تم اكتسابه خلال فترة قصيرة نسبياً ، بل الأكثر من ذلك ، أن ردود العقاب \_ الذاتي هذه قد صار لها آثار خففة \_ للتوترضمن «علاقة محددة متبادلة بين أشخاص، طورت في مختبر لقد اختار الأشخاص الخاضعون للتجربة ، على ما يبدو وأهون الشرين، (أي الصدمة الذاتية الأقل إيلاماً) لكي يتفادوا الصدمات الأشد الآتية من الشريك، وتوصلوا إلى حالة من الراحة الجسدية لكونهم حققوا بذلك الرد الناجع الذي اتخذ شكل التجنب.

بعدئد، كان التوسع المنطقي في هذا الاتجاه هو إجراء تفاوت في شدة الصدمة \_ الذاتية . فإذا كان طراز التعلم صحيحاً كما هو مطبق على السلوك المازوكي ، فإن اكتساب السلوك المعاقب \_ للذات (وملازماته المخففة \_ للتوتر) يجب أن يكون أسرع بصورة مطردة كلما تناقصت شدة الصدمة \_ الذاتية . وكاختيار لهذه المحاكمة المنطقية ، قام هوكانسون وفريقه (١٩٦٩) بتكرار الدراسة السابقة ، مطبقين ثلاثة شروط تجريبية :

آ) جموعة صدمات ذاتية، شدتها تعادل ثلاثة أرباع شدة الصدمات المنبعثة من شريك التجربة،
 ب) صدمات ذاتية شدتها تعادل ربع شدة صدمات الشريك،

ج) صدمات ذاتية لا تلاحظ إلا بالكاد. وكما هو متوقع ا فإن المجموعة التي تعرضت للصدمات \_ الذاتية ذات الشدة الأخف، ظهر لديها اكتساب أسرع لكل من السلوك المعاقب \_ للذات وللانخفاضات الشريانية شبه \_ التنفيسية. كذلك ظهر على فتتي الصدمات الذاتية العالية والمتوسطة الترتيب المتوقع، أي التطابق التام مع التوقعات النظرية.

هذه الدراسات المازوكية تقدم، من حيث الظاهر، نتائج متناقضة. ففي الوضع المتبادل بين الأشخاص والمطور من أجل هذه الدراسة، يرد الأشخاص العاديون سيكولوجياً لدى تلقيهم العدوان بعقاب ـ للذات. بل الأكثر من ذلك، يظهر لديهم انخفاض في التوتر الجسدي عند قيامهم بذلك الرد المعاقب للذات. لكن المعطيات لا تبدو معقولة إلا بادراك القيمة الذرائعية لرد

الصدمة - الذاتية من حيث أنه تفادٍ لعدوانية أشد قد تأتي من الشريك. بيد أن هذا لا يعني أن كل سلوكات العقاب - الذاتي تكتسب بهذه الطريقة، بل هي آلية واحدة من الأليات المحتملة لاكتسابها.

### خلاصة ونتائج:

تضع نظريات الانفعالات التقليدية، على ما يوالاه المستمرة المستمرة

كما تدل الدراسات التي راجعناها في هذا البحث على أن ديناميكية العدوان قد لا تتيح أي امتياز خاص كهذا (خاصة فيها يتعلق بافتراض تخفيف التوتر)، بل أن المبادىء الواضحة للتعلم قد تكون صالحة لتعليل المعطيات التي لوحظت من الدراسة فبادىء ذي بدء، تبين النتائج بوضوح أن العدوان الصريح لا يؤدي حتماً إلى تخفيف التوتر الجسدي أو النقصان في العدوان اللاحق. وتدل المعطيات في سلسلة الدراسات الراهنة على أنه حين يتعلم المرء أن العدوان سلوك ذو أثر مفيد يمكنه به مواجهة هدف بذاته (كها هي الحال في التحكم بعدوان «زميل التجربة» مثلا)، حينها فقط يكتسب هذا التعلم العلائم المتلازمة مع تخفيف ـ التوتر. بل الأكثر من ذلك، أنه ضمن هذه الظروف ذات الآثار المفيدة، يمكن للمرء أن يتوقع أن يبدي السلوك العدواني احتمالاً متزايداً في أن يحدث في المواجهات التهديدية اللاحقة (مثال على ذلك، هوكانسون وفريقه، ١٩٦٨).

ثانياً، تدل المعطيات الراهنة على أن الردود المضادة غير العدوانية يمكن، في ظروف استفزاز متبادل بين أشخاص، أن يكون لها ملازمات تخفيف ـ توتر جسدي أيضاً. ومرة ثانية، فإن الآلية المشتركة لآثار تخفيف التوتر الملحوظة التي تنجم عن ردود العقاب الذاتي والردود الودية على عدوان الآخرين إنما هي نتيجة لمعرفة الفائدة التي يعود بها هذا السلوك في تخفيف السلوك المعدواني للآخرين. كذلك، من المثير أن نذكر نتيجة هذه الدراسات، أن الردود غير العدوانية المعززة أصبحت المطراز السائد من الرد على شريك يهدد بالخطر.

والخلاصة، أن الاتجاه الذي تشير صوبه هذه النتائج بحث على طرح بعض التخمينات العامة، وربما الواضحة، ففي أسرة أو وسط ثقافي يشجع رد الفعل العنيف على التحريض، ويكون العنف فيه ناجحاً في إزالةالاحباط، يتوقع المرانتيجة مزدوجة: أن يكون للعدوان تأثير

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مؤقت على الأقل في تخفيف \_ التوتر وأن يعزز احتمال اللجوء للعنف مستقبلاً. من جهة أخرى، يمكننا أن نتصور وسطاً ثقافياً يتعلم فيه المرء الرد على التحريض بصورة غير عدوانية وربما بصورة بناءة أكثر بكثير، ويغدو لتعلمه هذا، وهو أمر على قدم المساواة من الأهمية أيضاً، خصائص تخفيف \_ التوتر (أي يخفف من المشاعر الداخلية بالاجهاد أو التوتر). وبصورة جوهرية، يمكن للمرء أن يؤكد من جديد الفكرة القائلة إن العدوان الصريح ليس نتيجة حتمية للإحباط (ميلر، للمرء أن يؤكد من جديد الفكرة القائلة إن العدوان الصريح ليس نتيجة حتمية للإحباط (ميلر، المرء) ثم يمضي خطوة أبعد فيفترض أنه، انطلاقاً من مستوى العنف في عصرنا، ربما ستكون النهاذج غير العدوانية في تخفيف \_ التوتر أكثر إرضاء ونجاعة في النهاية.

# U

# ب كوابح العدوان

ما إن يتم تحريض الفرد على العدوان حتى يصبح العامل الرئيس في البت فيها إذا كان العمل العدواني سيجري أم لا إنما هو طبيعة وقوة الكوابح القائمة في وجهه. تتفاوت قوة الكوابح بحسب طبيعة هدف العدوان، مثال على ذلك، ضابط في الجيش لديه كوابح تمنعه من صفع فرد عاص من أفراد وحدته أكثر مما لديه من الكوابح ضد صفع طفله العاصي. كذلك، تتفاوت الكوابح من عمل عدواني إلى آخر. ففي مجتمعنا، مثلاً، لدى معظم الناس كوابح ضد العدوان الكوابح من عمل عدواني إلى آخر. ففي مجتمعنا، مثلاً، لدى معظم الناس كوابح ضد العدوان المخلي، هذه الاختلافات تؤدي إلى مفارقات ظاهرية عجيبة الجسدي أشد مما هي ضد العدوان اللفظي. هذه الاختلافات تؤدي إلى مفارقات ظاهرية عجيبة كمفارقة الطيار الذي يستطيع أن يطلق قذيفة بالستية عابرة للقارات تغمر بأشعتها النووية مدينة بكاملها ولا يستطيع أن يقوم بفعل من أفعال العنف أقل تدميراً بما لا يقاس كقطع اصبع طفل يعيش في تلك المدينة.

لهذا السبب يمكن للكوابح أن تؤثر في طبيعة الرد العدواني والشيء الذي يستهدفه على حد سواء. فإذا كانت الكوابح المانعة لعمل عدواني موجه باتجاه شخص معين تفوق التحريض، يمكن حينذاك أن يحدث توجه لاختيار هدف آخر (تحويل عدوان) أو اختيار رد عدواني آخر (استبدال الرد). وإذا كانت الكوابح شديدة إلى حد كاف، حينذاك لا يمكن لأي رد عدواني أن يحدث.

يكن تقسيم معظم دراسات الكوابح إلى ثلاث زمر: الزمرة الأولى تتألف من أبحاث في منشأ الكوابح وأصلها، تصنف ضمن هذه الزمرة أبحاث بندورا وولترز وبراون واليوت. الزمرة الثانية تتضمن دراسات عن المتغيرات التي تخفف الكوابح وبعض الدراسات المسجلة في القسم ٢ جـ هي من هذا النوع.

النوع الثالث والأقل هو الدراسات التي تبحث في ما يحدث حين تكون الكوابح أشد من التحريض، بحيث لا يحدث رد عدواني. والدراسة التي أجراها ميغارجي هي من هذه الزمرة.

# العدوان لدى المراهقين

# ألبرت بندورا \_ ريتشارد رد \_ لترز

نظراً لأن الفرضية الايثولوجية القائلة بأن الكوابح فطرية في الانسان لا يمكن اخضاعها للبحث التجريبي القابل للتحكم فإن معظم اللراسات المتعلقة بتطور الكوابح تتفحص العوامل البيئية والتجريبية. لقد أشار فرويد إلى أهمية أحداث الطفولة بصورة عامة وإلى تقمص شخصية الوالد بصورة خاصة لكونهما يتسيان بأهمية أساسية في تكوين الكوابح (تطوير الأنا العليا) لدى العبيان. كذلك أكد باحثون لاحقون كسيرز مثلاً، ينطلقون من نظرية التعلم كإطار مرجعي، على أهمية تقمص الولد لشخصية والده. في البحث التالي يقوم بندورا وولترز باختبار هذه الصيغ وذلك بمقارنة أنماط تقمص لدى جماعة تنقصها الكوابح ضد العدوان بأنماط جماعة عادية. هذه الدراسة تركز على أنماط عائلية وتذكّر، من نواح كثيرة، بدراسة ماكورد وهوارد في القسم ٢ آ. وعلى الرغم من أن التركيز في هذا القسم منصب على تطور الكوابح، فإن بوسع القارىء أن يرى الغوارق في الجو العائلي، تلك الفوارق التي يمكن أن تؤدي أيضاً إلى احباطات أكبر، وبالتالي فإن التحريض لدى العينات العدوانية، طبقاً للمعطيات التي ذكرها ماكورد وفريقه، كانت له دلالاته بالنسبة إلى تطور الكوابح.

# نظرية اكتساب الضوابط الداخلية

يخضع الأطفال جميعاً لعملية التأهيل الاجتماعي التي تشتمل على الحضاع الدوافع لمتطلبات المجتمع. في البداية، يكون الضبط خارجياً حكياً، فالطفل أو الولد الصغير يرتدع فقط من خلال التدخل المباشر لوالديه. لكن لا ينقضي طويل وقت حتى يتعلم الطفل كيف يميز بين ما هو مسموح، ويتوقع مسبقاً الثواب أو العقاب نتيجة لمسلوكه. ورغم أن الطفل قد يحاول في هذه المرحلة الامتثال لطلبات والديه ونواهيها، إلا أن الضبط الذي يمارسه على سلوكه يظل خارجياً إلى حد كبير، ففي هذه المرحلة من تطوره، يكون الطفل بصورة أساسية مضبوطاً بالخوف. ونظراً لأن الضبط الذاتي للطفل يرتبط بتوقع العقاب الخارجي، فإن الحضور المستمر للراشد صاحب الضبط والربط يظل جوهرياً لضهان عدم التجاوز الذي قد يقوم به الطفل. لهذا السبب، فإن الخوف من العقاب وحده لا يشكل عائقاً فعالاً كل الفعالية تجاه سلوك عدواني

مضاد للمجتمع. إذ أن الطفل قد لا يتردد في أن يتعدى أو يتجاوز الحدود، إذا ما رأى نفسه في موقف يمكنه فيه الافلات من العقاب أو كان خطر الامسكاك به ضئيلًا.

لكن حين يقبل الطفل معايير والديه السلوكية كمعايير خاصة به لاحينها فقط يبدأ بمراعاة نواهيها في الأوقات التي يحتمل أن تبقى تجاوزاته بمناى عن خطر الاكتشاف. والتوصل إلى مثل هذا التذويت (اضفاء الصبغة الذاتية) للنواهي عملية تتم بالتدريج وربما لا تكتمل، بالنسبة إلى معظم الأفراد، أبداً. فحتى الراشد العادي قد لا يردعه عن التجاوز في بعض الأحيان إلا الخوف من العواقب الخارجية. مع ذلك، وعلى نطاق من السلوك يتسع تدريجياً وباتساق وتجانس يزدادان يوماً بعد يوم ، تصبح أفعال الفرد النامي عرضة لنوع جديد من الردع ألا وهو الوجدان أو الضبط نتيجة الشعور بالاثم.

في هذه المرحلة يبدأ الشعور بالاثم، ويتضمن تأنيب الضميره النقد الذاتي، فقدان الاعتبار ـ للذات، بمنع الطفل من التصرف بطرق مرفوضة اجتباعياً.

يتجلى عمل الضبط الوجداني بطريقتين أساسيتين: الأولى حين يبدأ الفرد بمعارضة أعمال تتناقض مع معايره في السلوك حتى وإن كان اكتشاف انحرافه هذا أمراً بعيد الاحتمال الثانية، إذا ما خضع الفرد مؤقتاً للدافع فإنه سيشعر بالذنب ويحاول العودة إلى الوضع السابق حتى وإن ظل تجاوزه خافياً على الأخرين.

### تقمص الشخصية

يتحقق تطور الضوابط الداخلية، وإلى حد كبير، من خلال عملية التقمص، والتقمص، كما عرّفه سيرز (١٩٥١). هو دافع مكتسب تكون الاستجابة ـ النهائية المرضية بالنسبة إليه هي التصرف على شاكلة شخص آخر. هذه العملية ليست، على ما يبدو، نتيجة للكثير من التدريب المباشر الذي يتلقاه الطفل من والديه، بل هي بالأحرى نتيجة تعلم الطفل لمواقف وقيم لا يحتاج الوالدان لبذل أية محاولة لتعليمه إياها تعليهاً مباشراً. أي بعبارة أخرى، يقلد الطفل سلوك والديه..

وطبقاً لنظرية التحليل النفسي كما صاغها سيرز (١٩٥٧) ووايتنغ (١٩٥٤) فإن عملية التقمص تعود بأصولها إلى علاقة التبعية. إذ نظراً لأن صورة الأم تترافق باستمرار مع تلبية الحاجات الجسدية للطفل الصغير، فإن الكثير من صفات الأم وأفعالها تأخذ قيمة المكافأة الثانوية، أي بعبارة أخرى، ينمو الطفل بحيث يحتاج ويقيم حضور الأم وصفاتها من أجل ذاتها، بيد أن انتباه الأم لا يمكن أن يبقى مركزاً تماماً على الطفل، إذ لا مناص من أن يحدث انسحاب تدريجي ما في الدعم الذي تقدمه له والاهتهام به، إضافة إلى ذلك فإن التدريب على الاستقلال رغم أن سيرورته طويلة، يبدأ باكراً في الحياة. غير أن الطفل يرغب في أن يحتفظ بعاطفة أمه واهتهمها ولتحقيق ذلك يبذل كل ما في وسعه.

إحدى الوسائل التي يلجأ إليها لكسب الاهتمام والمؤازرة هي أن يقلد سلوك الوالدين. ولما

كان من المحتمل أن يسر الوالدان بل وأن يشعرا بالإطراء، فإن مثل هذه المحاكاة يمكن أن تعود عليه بالثواب الذي يسعى من أجله، في كل مرة يعبر فيها الطفل عن مواقفها أو يحذو حذو سلوكها. علاوة على ذلك، فإن الاعراب عن معارضة .. الذات أو النقد ـ الذاتي، إثر أية إساءة في التصرف غالباً ما يخدم في إعادة توكيد حب الوالدين ومباركتها له وبالتالي يعزز محاكاة تعقيباتها السلبية.

إن المحاكاة هي مكافأة للطفل بأسلوب آخر حتى. فالطفل يتعلم في مرحلة مبكرة أن يقلد سلوك الوالدين العاطفي. وبالتالي أن يكافىء نفسه بالتعبير عن مباركة ـ الذات وحب ـ الذات.

ولقد دلت دراسات الحالات السريرية التي أجريت على صبية عدوانيين مضادين للمجتمع، على أن الميزة البارزة لمؤلاء الأطفال هي غياب الوجدان أو النقص في تطوره...

انطلاقاً من هذه الاعتبارات، فقد وضعت فرضية تقول ان فئة الصبية العدوانيين تمثل ضوابط داخلية ضعيفة منشأها نقص التدويت الداخلي لمعايير الوالدين. هذه الفرضية تعني أن فئة صبية الضبط يمتنعون عن القيام بأعال مرفوضة اجتماعياً بسبب الشعور بالاثم أساساً، في حين أن الصبية العدوانيين لا يردعهم بالأساس إلا الخوف من العقاب الذي قد يوقعه الآخرون بهم. كذلك تعني أنه يظهر لدى الصبية العدوانيين تقمص لشخصيات والديهم، سواء أكانوا آباء أمهات، أقل مما يظهر لدى أندادهم من فئة الضبط.

وعلاوة على الفرضيات الأعم المتعلقة بنقص نمو الوجدان لدى الصبية العدوانيين، فقد طورت فرضيات أخرى أكثر تحديداً. هذه الفرضيات ذات علاقة بعوامل تدريب الطفل التي يعتقد أنها حاسمة الأهمية في عملية التقمص، حسب رأي سيرز ووايتنغ.

إذ يعتبر هذان الباحثان أن درجة التغذية العاطفية التي يتلقاها الطفل تلعب دوراً هاماً في عملية التقمص. فإذا كان للوالدين حضور مستمر ويلبيان دائماً حاجات الطفل، فسوف يكون لديه حافز ضئيل لأن يسلك سلوك الوالدين نفسه أو أن يخضع لطلباتها. فالوالدان في هذه الحالة لا يقتضيان ثمناً لقاء مباركتها. . .

من جهة أخرى، إذا كان الوالدان باردين تجاه الطفل ورافضين له، فإن الطفل سيلاقي القليل من الثواب أو لا يلاقي شيئاً منه البتة لقاء تبنيه سلوك والديه ومواقفها. لذلك يمكن للمرء أن يتوقع، كما استنتج سيرز (١٩٥١)، أن تقوم علاقة منحنية الخط بين الدفء الوالدي وتقمص الطفل للشخصية الوالدية، بحيث يترافق التقمص الشديد مع اعتدال ذلك الدفء، والتقمص الضعيف مع الانخفاض الشديد أو الارتفاع الشديد فيه...

كذلك يمكن لطرق فرض النظام التي يستخدمها الوالدان لادارة شؤون أولادهما أن تؤثر في تطور التقمص. إذ جرى التكهن. . أن طرق فرض النظام التي يوجهها الحب هي أكثرًا نجاعة في تطوير ضابط الشعور بالاثم من الأشكال المادية لفرض النظام. كما أن حجب الحب والمباركة إلى أن يقوم الطفل بالسلوك الذي يرغب فيه الوالدان يحمل احتمالات أكبر في أن يؤدي

به إلى تلبية طلبات والديه وتبني معاييرهما السلوكية كطريقة من طرق استعادة حبهما والحفاظ عليه.

ونظراً لأن مواقف الطفل وأنماطه السلوكية الأساسية مكتسبة من خلال محاكاته لما يراه لدى الآخرين، فإن تأهيله الاجتماعي سيسهل كثيراً إذا جسد والداه نفسها السلوك الذي يرغبان في أن يسلكه. لكن تقديم نموذج للمحاكاة فقط ليس كافياً. فسواء تمت محاكاة نموذج السلوك الذي يقدمه الوالدان أم لم تتم، فإن هذه المحاكاة تتوقف جزئياً على المعلاقة المعاطفية ضمن المعائلة وعلى الاعتبار الذي تتسم به النهاذج الوالدية.

نتيجة لذلك، فإن عاطفة الوالدين، واحدهما تجاه الآخر وكذلك عاطفة الصبي تجاه والديه هي عوامل هامة في زيادة التقمص...

### الطريقة

المعطيات التي قامت عليها هذه الدراسة جاءت بالأساس من مقابلات أجريت مع اثنين وخسين مراهقاً وكذلك مع آبائهم وأمهاتهم. ستة وعشرون من الصبية كانت لديهم سوابق في السلوك المعدواني المضاد للمجتمع، أما الستة والعشرون الباقون فقد احتيروا كفئة مقارنة مناسبة. ولقد اقتصرت الدراسة على الصبية ذوي الذكاء المتوسط أو فوق المتوسط عن ينتسبون لبيوت سليمة قانونيا (أي بيوت لم يحطمها انفصال بين الوالدين أو طلاق أو موت أحدهما) وبمن كان الوالدان في حالة عمل دائم، ولم يعيشوا في أحياء متخلفة أو شديدة الانحراف، إذ أبعد عن هذه الدراسة أبناء الزنوج أو ذوو الأصل المكسيكي...

# اختيار الأسر

الصبية العدوانيون تم الحصول عليهم من مصدرين أساسيين. إذ تم تأمين واحد وعشرين منهم عن طريقة مصلحة الأحداث في المنطقة، والبقية عن طريق دائرة الارشاد لمنطقة المدارس الرئيسية. ولقد كان هناك كثير من الصبيان تحت الطلب عمن مثلوا غطاً في السلوك عدوانياً همضاداً للمجتمع ومتكرراً ادى بهم إلى الاحتكاك بالسلطات القانونية أو المدرسية. غير أن الغالبية العظمى من هؤلاء قصروا عن تلبية المعايير التي تم الاختيار وفقاً لها. فهم إما كانوا ينحدرون من بيوت عظمة بطريقة من الطرق أو أنهم كانوا يقطنون في أحياء متخلفة أو شديدة الانحراف أو أنهم من ذوي الذكاء المنخفض.

لدى اختيار الأطفال، أعطيت القيمة الأكبر للمواد التي يحتويها سجل الحالة والتي قدمتها السلطات المدرسية أو المسؤولون عن مراقبة الأحداث أو العاملون في الارشاد، أكثر مما أعطيت لعدد اساءاتهم القانونية وطبيعتها. وهكذا فإن الصبية الذين كانوا يوصفون بأنهم انطوائيون عموماً وكذلك جميع الصبيان الذين كانت سجلاتهم تدل على وجود نوع من التورط العضوي أو الذهاني استبعدوا من الدراسة، حتى وإن كان لهم سجل لدى الشرطة. . .

### اختيار أسر الضبط

لقد اختير صبية فئة الضبط من مدرستين ثانويتين كبيرتين وذلك بعد العودة إلى موجهي المدرسة للتعرف إلى الصبية الذين تتراوح أعهارهم ما بين أربع عشرة وسبع عشرة سنة والذين كانوا، حسب رأيهم، لا عدوانيين إلى درجة ملحوظة ولا انطوائيين إلى درجة ملحوظة. وقد طلب إليهم بصورة خاصة أن يستبعدوا الصبية الذين لهم سجل انحراف أو سلوك فوضوي وكذلك الصبية المعزولون اجتهاعياً. ومن قوائم الصبية التي قدمها الموجهون، تم اختيار فئة من الصبية تناظر فئة الصبية العدوانيين من حيث العمر، الذكاء، مكانة الأب الاجتهاعية وكذلك منطقة السكن. وقد توقعنا أن ترفض بعض الأسر المشاركة في الدراسة، لذلك تركنا مجموعة من الأسر بحدود السبعين أسرة.

بعدئذ وجهت رسائل إلى والدي الصبية الذين اختيروا كعناصر تجربة مع دعوة للمشاركة في الدراسة. وقد ارسلت الرسائل بتوقيع مدير المدرسة التي كان الصبي يدرس فيها. فجاءت الردود بالموافقة من ستين بالمائة من الأسر التي تم الاتصال بها. ومن هذه الأسر اختيرت الفئة التي بدا لنا أنها توفر أفضل الشروط الممكنة لمقابلة الأسر العدوانية قيد الدراسة...

لقد قررنا أن نقدم الدراسة للآباء والأمهات على أنها محاولة لفهم مشكلات المراهقين. ولقد بنيت الدراسة، وفقاً لما تسمح به الظروف، بصورة متهاثلة بالنسبة إلى كلتا فئتي الوالدين. كما شرحنا لهم أن بعض الأولاد يواجهون مصاعب في التكيف خلال فترة المراهقة في حين لا يواجه بعضهم إلا القليل من المشكلات في هذه المرحلة. كذلك قلنا لآباء فئة الضبط أن عينة من الصبية الذين أظهروا قدرة جيدة على التكيف مع واقع المدرسة قد شملتها الدراسة، وأن أبناءهم عمن اقترحت أسهاؤهم للسلطات المدرسية كي يدرجوها في قائمة الدراسة. لكننا لم نقل أمناءهم من القائمة تشمل فئة من الصبية العدوانيين أو المنحرفين أيضاً، نظراً لاننا شعرنا أن معطؤمات من هذا النوع قد تؤثر في ردودهم على أسئلة المقابلة. من جهة أخرى، فقد قلنا لآباء الصبية العدوانيين إن الدراسة تتعلق بالأولاد الذين يواجهون بعض الصعوبات خلال مراهقتهم وأن الغاية من الدراسة هي الحصول على المعلومات التي قد تقدِّم في النهاية المساعدة للوالدين والمعلمين. أما الأولاد فقد أخرناهم جميعاً بأن هدف الدراسة هو اكتشاف المزيد من الحقائق والمعلومات عن فتيان في سنهم بحيث يمكن تفهم مشكلاتهم على نحو أفضل.

كذلك ركزنا كل التركيز على الطبيعة السرية للمقابلات. وأوضحنا بكل جلاء لكلتا الفئتين، أي الصبية ووالديهم أن مادة المقابلة لن تميز إلا برقم سري وأن المعلومات التي يقدمونها لن تصل إلى أية جهة أخرى، سواء كانت أسرة أم هيئة، أياً كانت الظروف.

### المقابلات

تمت مقابلة الأفراد الثلاثة من كل أسرة على نحو منفصل وفي معظم الحالات من قبل ثلاثة مقابلين مختلفين وفي آن واحد.

كها أننا كنا حريصين على أن يجري المقابلة مع عنصر التجربة شخص من الجنس نفسه وهكذا قامت احدى المقابلات بإجراء مقابلات الأمهات كلها، بينها أجرى واحد آخر مقابلات الأباء وأجرى الثالث مقابلات المراهقين وكانت المقابلات تسجل على أشرطة تسجيل تحت سمع وبصر من تجري المقابلة معهم...

خطة مقابلة الوالدين كانت من حيث الصيغة، تشبه كثيراً الخطة التي استخدمها سيرز وماكوبي وليفن (١٩٥٧) في دراستهم لمارسات تدريب \_ الطفل التي تقوم بها الأمهات. إذ أنها تتالف من ثلاثة وأربعين سؤالًا، تتبع كلًا منها سلسلة من الاستفسارات التي يمكن أن يستخدمها المقابل إن لم يقدم الجواب الأصلي المعلومات ذات العلاقة بها كلها.

كذلك كانت خطة مقابلة المراهقين من غط ذي بنية مشابهة. لكن في هذه الحالة، لم يكن ثمة طراز يمكن اتباعه،الأمر الذي اقتضى منا الكثير من العمل التمهيدي لوضع مجموعة الأسئلة التي تستثير المعلومات المطلوبة وفي الوقت نفسه تكون مفهومة من قبل غالبية الصبية المراهقين. الصيغة النهائية لهذه الخطة كانت تتشكل من أربعين سؤالاً، معظمها تعقبه جملة استفسارات مطولة نوعاً ما تستهدف الحصول على معلومات محددة تماماً عن سلوك المراهق ومواقفه.

### سلالم التصنيف

صنفت مقابلات الوالدين وفق ٦١ سلماً تصنيفياً من خس نقاط، صيغ الكثير منها على طراز السلالم التي استخدمها سيرز، ماكوبي وليفن (١٩٥٧). الاستتناء الوحيد هو سلم من ثلاث نقاط وضع لتقدير الأفضلية التي يحظى بها أحد الوالدين عند الصبي بالمقارنة مع الآخر، كذلك حددت سلالم المراهقين الخمسة والثمانين بخمس نقاط كما سمح للمصنفين أن يستخدموا الكسور في تصنيفاتهم، إذا شعروا بضرورة ذلك، فيصنفون المراهق به ٣,٥ مثلاً إذا شعروا أن درجة ٤ عالية جداً أو ٣ واطئة جداً. لهذا السبب، فقد تم التصنيف فعلاً، وفق سلالم من ٩ درجات، لكون كل سلم منها محداً بخمس نقاط. ونظراً لأن كل مقابلة كان يقوم بتصنيفها مصنفان اثنان ثم تجمع تصنيفاتها من أجل التحليل النهائي للنتائج، فإن المقاييس التي استخدمت في هذا التحليل انضوت ضمن سلم من ١٧ نقطة، بحيث يتراوح كل مقياس بين

وقد أدرجنا ضمن استهارات الوالدين عدداً من الأسئلة تستهدف استثارة وصف لسلوك الصبي، كذلك فعلنا في استهارة الصبي إذ أدرجنا عدداً من الأسئلة تستهدف استثارة وصف لسلوك الوالدين. وهكذا، كان من الممكن، في بعض الحالات، أن يتوفر لدينا تقييهان لمتغير واحد، مثلًا إلى أي حد يستخدم الوالد أو الوالدة العقاب الجسدي. . اضافة إلى ذلك، فقد تم

في بعض الحالات تأمين قياسات لسلوك كلا الوالدين من مقابلات الأمهات والآباء على حد سواء، مثال على ذلك، تم تقييم حنان الأمهات تجاه أبنائهن من البيانات التي أدلت بها الأمهات أنفسهن وكذلك من بيانات الآباء حول العلاقة بين الصبية وأمهاتهم. وقد شعرنا، في حالات كهذه، أن المقياس الأكثر موثوقية للسلوك أو الموقف قيد الدرس يمكن الحصول عليه بأخذ متوسط التصنيفات التي تم الحصول عليها من مجموعتي المقابلات (متوسط تصنيفات الوالدين)

# نتائج مستخلصة من مقابلات الوالدين علاقة الوالدين العاطفية

[إن المعطيات المشطوبة في هذا الملخص أوضحت] أنه، في أسر الصبية العدوانيين، كان هناك تمزق في العلاقة العاطفية التي تربط الوالدين بالطفل وأن هناك تمزقاً أشد في علاقة الابن - الأب مما هي في علاقة الأم - الابن. ومن المعطيات المقدمة في الجدول رقم ١ يتضح أن، في هذه الأسر، ليس فقط العلاقة العاطفية بين الوالدين والولد أقل ايجابية مما هي في أسر الضبط، بل ان الرابطة العاطفية بين الزوج والزوجة ضعيفة نسبياً أيضاً. وكما سبق وتكهنا، فإن والدي الصبية العدوانيين كانوا يشعرون، بعضهم تجاه البعض الآخر، بحرارة أقل بكثير مما هي الحال لدى والدي صبية الضبط ولعل هذا الفارق كان سيكبر أكثر لولا أن عدداً جيداً من الوالدين، ولا سيما والدو الصبية العدوانيين، بدوا حذرين تماماً ومتحفظين في إجاباتهم على الأسئلة المتعلقة علاقاتهم الزوجية . مع ذلك، كان واضحاً تماماً أن والدي الصبية العدوانيين لم يكونواه في الغالب، يستمتعون بصحبة شركائهم الزوجيين إلا في ظروف محددة كما كانوا يرفضون، وعلى نحو متبادل، قيم الطرف الآخر وأنماط اهتمامه . . .

# نتائج مستخلصة من مقابلات الصبية

التعلق بالوالدين

في الجدول رقم ٢، قدمت لنا المعطيات المستخلصة من مقابلات الصبية العدوائيين دليلا أبعد على أنه في غالبية الحالات يوجد شرخ حاد في علاقة الأب ـ الابن. كما ظهره في الحقيقة، ولدى معظم الأسر تمزق ثابت وشامل في الروابط العاطفية بين الابن والأب يدركه الابن. كما هو، بصورة أكثر وضوحاً كما يفترض أنه يشعر به على نحو أكثر حدة من تمزق علاقته مع الأم. وعلى الرغم من أن فئتي الصبيان اختلفتا قليلاً في مقدار الدفء الذي كان يتجلى في العلاقة مع الأم الأم الا أنه ظهر لدى الصبية العدوانيين حرارة في علاقتهم مع آبائهم أقل بكثير مما هي لدى فئة الضبط. كذلك، كانت الأدلة قد توفرت من قبل على أن الصبية العدوانيين هم أكثر عداء لأبائهم من أمهاتهم وأنهم أقل استعداداً للارتباط بهم بطريقة التبعية.

الجدول رقم ا علاقات الوالدين العاطفية: الاختلافات بين والدي الصبية العدوانين وصبية الضبط.

|                |         |                                                     | فئة الضبط |               | الفئة العدوانية | الروائز                |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------------|
| النسبة المغوية | الحقيقي | المتوسط الفارق الشخصي المتوسط الفارق الشخصي الحقيقي | المتوسط   | الفارق الشخصي | المتوسط         |                        |
| .,.1 >         | ۳,۱۰    | 1,14                                                | ۸,0٠      | 1, ٧٨         | ٧, ٢٣           | دفء الزوجة تجاه الزوج  |
| ·,·. ∨         | 7,77    | .,^,                                                | ۸,۷۷      | 1, 44         | ٧,٩٠            | دفء الزوج تحاه النروجة |
| ·,·• >         | ۲,10    | 1,19                                                | 4,19      | 1,07          | 3,5             | عداء الزوجة للنروج     |
| ٨٢,٢ < ٢٠,٢٨   | Υ, ΥΛ   | *,4*                                                | ۲,۰۸      | 1,84          | 4, 4            | عداء الزوج للزوجة      |
|                |         |                                                     |           |               |                 |                        |

(١) الاحتهال الموجود بين قوسين يستند على اختبار ويلكوكسون :

الجدول رقع ۲

|                |         |               |           |                                             | C. 07.3-        | معنق تطبيق بواسيام. الروان ين الدار الداران |
|----------------|---------|---------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                |         |               | فئة الضبط |                                             | الفئة العدوانية | الروائز                                     |
| النسبة المثوية | الحقيقي | الفارق الشخصي | المتوسط   | المتوسط الفارق الشخصي المتوسط الفارق الشخصي | المتوسط         | •                                           |
| ٨٤,١٠ > ١,٤٨   | 1,51    | 1,01          | 7,44      | 1,47                                        | 77,0            | الدفء تجاه الأم                             |
| ·,·1 > ٣,٧٢    | 4,44    | 1, 78         | 7, 79     | Y , . 0                                     | ٤,٩٨            | الدفء تجاه الأب                             |

وبصورة عامة، فقد عبر صبية الضبط عن تقدير عال تماماً لكلا الوالدين وعن قدر كبير من التعلق بهها...

أما الصبية العدوانيون فقد كانوا يعبرون، وبلا استثناء تقريباً، عن استياء شديد من أحد الوالدين أو كليهما، وبصورة نموذجية، فقد كان يوجد لدى هؤلاء الصبية شيء ايجابي يمكنهم قوله عن أمهاتهم إلا أنهم كانوا لا مبالين أو منتقدين أو معادين تجاه أبائهم...

كذلك كان صبية الضبط أكثر ميلًا للتشبه بآبائهم مما هو شأن الصبية العدوانيين، كما كان يغلب عليهم أن يتشبهوا بأمهاتهم أكثر، إلا أن الفرق بين الفئتين في هذه الحالة كان أقل من أن يقدم دلالة ذات أهمية.

وعلى الرغم من أن كلتا فئتي الصبية قد أبدت في هذه المرحلة من تطورها، ميلاً لإبراز نجم رياضي من صفوفها، فإن كثيراً من صبية الضبط سعوا لأن يصوغوا أنفسهم وفق نموذج آبائهم. ومما كتبوا في استهاراتهم، بدا واضحا أنهم كانوا يشعرون بأنهم يمتلكون بعض القيم والأنماط السلوكية التي تعجبهم في آبائهم...

بالمقابل، فإن عدداً من الصبية العدوانيين كانوا ينتقدون تماماً خصائل آبائهم وكانوا، في معظمهم، يرفضون آباءهم كرموز يتشبهون بها. بدلاً من ذلك، كانوا يتخدون من أخ أكبر أو راشد ذكر آخر مثلاً أعلى لهم...

ونظراً لأن الاحتمال في أن تكون روابط التبعية لراشدين من خارج العائلة المباشرة أقل شدة من تلك التي تنموفي الأحوال العادية بين الوالد والولد، فإن المرء يتوقع أن تكون مثل هذه الرموز البديلة أقل تأثيراً عادة في تعزيز نمو الضوابط الداخلية. . .

# الشعور بالإثم

إن الدليل الأقوى على نقص نمو الوجدان لدى الصبية العدوانيين إنما كان افتقارهم للشعور بالاثم حين يتعدون أو يتجاوزون وعلى الرغم من أن مقاييس الاثم المبنية على معطيات المقابلة أوضحت أن الصبية العدوانيين لم يكونوا خالين تماماً من الشعور بالاثم، إلا أن شعورهم هذا كان أضعف بكثير من مشاعر صبية الضبط (الجدول ٤)

# الشعور بالاثم بعد سلوك اجتماعي مضاد

نصف فئة الضبط تقريباً لم يسجلوا سلوكاً اجتهاعياً مضاداً من النوع غير القانوني أو الشبيه بغير القانوني. وبذلك انخفض إلى حد كبير عدد الحالات التي يمكن اجراء مقارنة بينها فيها يتعلق بمقدار الشعور بالاثم الذي يتكون إثر سلوك كهذا. مع ذلك فإن صبية فئة الضبط الذين قاموا بتجاوزات من هذا النوع ظهر لديهم شعور بالاثم أشد بكثير مما ظهر لدى الصبية العدوانيين بل على الرغم من أن الأحداث التي ذكر صبية الضبط أنهم قاموا بها هي تافهة عموماً، فإن هؤلاء الصبية كانوا يردون عليها عادة بتوبيخ الذات...

|                                | 0          | 7,70                                                     | 17,17       | ١,٨٢          | 7,19    | , : 6<br>V                             |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------|----------------------------------------|
| مفيادة                         | ۲, ٤٨      | 1,80                                                     | 73,0        | 1,78          | 4, 5,   | ·, · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                | ۲,۲)       | 1, 14                                                    | 0, 44       | 1, 11         | ٤,٧٤    | ·, · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| الاثم بعد عدوان تجاه المعلمين: | ٢3, ٢      | 1,1%                                                     | 0,47        | 1,44          | 0,19    | ·, · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| الأثم بعد عدوان تجاه الأب:     | ٤, ٢٧      | 1, 41                                                    | 7, 71       | 1,71          | 4.53    | ·,·.· ∨                                |
|                                | 2,79       | ١,٨٨                                                     | 7,1.        | 1,40          | 7,97    | ;. >                                   |
|                                | المتوسط    | الفارق الشخصي                                            | المتوسط     | الفارق الشخصي | الحقيقي | النسبة المثوية                         |
| الروائز                        | الصية      | الصبية العدوانيون                                        | •           | صبية الضبط    |         |                                        |
| الشعور بالاثم                  | م: الفوارة | الشعور بالأثم: القوارق بين الصبية العدوانيين وصبية الضبط | وانيين وصبي | ة الضبط       |         |                                        |
| الجدول رقم ۽                   |            |                                                          |             |               |         |                                        |
| نفضيل الأب                     | ۲, ٦٢      | 1, 11                                                    | 2,77        | 1, 78         | Υ, ο Λ  | 7                                      |
| التشبه بالأب                   | 0,.4       | 1,70                                                     | 0, 49       | 1,72          | 1, 71   | *,*0                                   |
| التشبه يالأم                   | ٤,٣٧       | 1,04                                                     | ۸۰,٥        | 1,17          | 1,7.    | 3,10                                   |
|                                | المتوسط    | الفارق الشخصي                                            | المتوسط     | الفارق الشخصي | الحقيقي | النسبة المئوية                         |
| الروائز                        |            | الفئة العدوانية                                          | £           | فئة الضبط     |         |                                        |

بالمقابل، لم يظهر لدى الصبية العدوانيين، وفي معظم الحالات، إلا قدر ضئيل من الشعور بالاثم اثر سلوك اجتماعي مضاد أو لم يظهر البتة، حتى ولو كان ذلك السلوك يتعلق بنشاطات تدمرية خطيرة نوعاً ما...

### مناقشة

لقد تبين أن فتتي الصبية ٤ لا تختلفان كثيراً في الدرجة التي يتشبه فيها الأولاد بأمهاتهم. لكن ظهر لدى الصبية العدوانيين تقمص لشخصيات آبائهم أقل بكثير مما هو لدى صبية الضبط. هذا التقمص الأضأل لم يتضح من القياس المباشر للتقمص فحسب بل اتضح أيضاً من الاستنتاجات الداعمة باستمرار والتي نشأت من مقارنات أجريت على مقاييس أخرى.

لقد ظهر النقص في نمو الوجدان لدى الصبية العدوانيين في افتقارهم للشعور بالذنب حين يرتكبون ذنباً. ومن المؤكد أن الصبية العدوانيين لم يكونوا خالين تماماً من الشعور بالاثم لكن، وكما بينت كلتا المقابلتين والمعطيات المتعلقة بالموضوع، فإن شعورهم بالذنب كان أضعف بكثير من شعور صبية الضبط. وبالنسبة إلى فئة الضبط، فإن تجنب - الإثم كان يشكل قوة دافعة شديدة نحفظ سلوكهم بصورة تنسجم مع القواعد والنظم الاجتماعية، في حين أن الضبط بالنسبة إلى الصبية العدوانيين كان ينبع وإلى حد كبير، من الخوف من العقاب الخارجي.

كذلك تبين أن نمو الوجدان قد حدث كإبدال تدريجي للضوابط المرتكزة بصورة كلية على الحوف من العواقب بحيث يحل محلها نظام قيم ذاتي الصبغة يحول دون الانحراف الاجتماعي حتى عندما يكون من الصعب اكتشاف ذلك الانحراف مع ذلك فإن هذا لا يعني أن الشخص الذي يسيطر عليه الشعور بالاثم بصورة غالبة لا يراوده شيء من الخوف من العواقب . فخوف كهذا يبقى عادة ويعمل على تدعيم تأثيرات الوجدان خاصة حين يكون الإغراء شديداً .

من جهة أخرى، فإن معظم الأشخاص الذين يضبطهم ـ الخوف لا يكونون خالين تماماً من الشعور بالذنب، ذلك أنه خلال فترة التأهيل الاجتهاعي الطويلة التي تستغرقها الطفولة لا بد تقريباً من أن يحدث نوع من التذويت للقيم. وقد دل الصبية العدوانيون، وبغير استثناء تقريباً، سواء من ردودهم في المقابلة أم من نتاجهم المتعلق بالموضوع، أنه كان يحركهم أحياناً توقعهم للذنب ويتأثرون بمشاعر تأنيب الضمير. هذا الحضور المتقطع للوجدان وتأثيره ميزة يتسم بها الصبي العدواني، تجعل من العسير التكهن بتصرفه وبالتالي من الصعب قيادته (ريدل وواينمن، ١٩٥٧). حالات الشعور بالذنب أو توبيخ الضمير التي تحدث بين الحين والحين غالباً ماتؤدي بالكبار ذوي السلوك الحسن لأن يثقوا بصبي كهذا أكثر عما يسمح به تاريخه. وطبقاً لهذه الظروف، فإن من المحتمل أن يتهم الصبي بالخداع أو بضعف الإيمان إذا ما ارتكب أعمالاً اجتهاعية مضادة أحرى. بيد أن اتهاماً كهذا قد يكون ظالماً تماماً، فالصبي قد يعيش للحظة من الزمن إحساساً صادقاً بالإثم كذاك الذي يشعر به، وبصورة معتادة أكثر، المراهق ذو التأهيل الاجتهاعي الحسن.

مما سبق يتضح أن الصبية العدوانيين يمرون بظروف كثيرة غير ملائمة خصوصاً للتشبه بوالديهم ولنمو الوجدان لديهم. . . إنهم يفتقرون للأمان في علاقاتهم العاطفية مع والديهم . وبالتالي يصبحون خائفين من الارتباط بالآخرين بعلاقة تبعية ومقاومين لها. إن المترابطات المسجلة في هذا البحث تدعم النظرة القائلة بأن التبعية والتقمص مترابطان ترابطاً وثيقاً وأن التمزق في علاقة التبعية يجعل الاحتمال أقل في اضفاء الصبغة الذاتية على معايير الوالدين وقيمهما. لهذا السبب، فإن أحد الشروط المؤدية لتقمص الشخصية، أي علاقة التبعية الوثيقة بين الوالدين والولد، غير موجود، على مايبدو، لدى أسر الصبية العدوانيين.

علاوة على ذلك، فقد ظهر لدى والدي الصبية العدوانيين دفء أقل وكذلك عداء أكثر تجاه شركائهم الزوجيين مما ظهر لدى والدي فئة الضبط. كذلك ظهر لدى الصبية العدوانيين دفء وكذلك عداء تجاه أمهاتهم يماثل ما ظهر لدى صبية الضبط لكن ظهر لديهم دفء أقل بكثير وبالتالي عداء أكبر بكثير تجاه آبائهم مما هي الحال لدي فئة الضبط. ونظراً لأنه ظهر لدي كل من الأمهات والصبية دفء ضئيل نسبياً تجاه الأباء وكانوا عدائيين أيضاً تجاههم، فقد كان الاحتيال بعيداً في أن يقوم الآباء بدور النهاذج التي يمكن محاكاتها.

ولقد تبين (في مكان آخر) أن والدي صبية الضبط كانوا أكثر استخداماً لطرق فرض النظام السيكولوجية. بالمقابل، كان والدو الصبية العدوانيين يلجؤون أكثر لطرق أخرى، مثل التهكم والسخرية، العقاب الجسدي، الحرمان من الحقوق. ولعل استخدام هذه الطرق قد أضعف كثيراً من علاقات التبعية وبالتالي أعاق نمو الضوابط الداخلية.

إن أول تقمص يقوم به الطفل يجري غالباً مع شخصية أمه أو من تحل محل أمه. لكن يتعين على الصبي، في النهاية، أن يتقمص شخصية ذكر لكي يؤدي دور الذكر الذي يطلب منه في مرحلة مبكرة من الحياة . والواقع ، أن مباركة الوالدين المستمرة تتوقف عادة على التغير الناجح الذي يطرأ على عملية التقمص تلك. . .

هذا التغير في عملية التقمص يسهل كثيراً إذا ما تقبل الوالد الولد، كافأه بالمحبة والتأييد وقضى وقتاً كافياً معه لتأسيس الأنماط السلوكية المطلوبة محاكاتها. ولقد تبين أن آباء الصبية العدوانيين لم يعطوا إلا وقتاً نسبياً للتعامل العاطفي مع أبنائهم في مراحل الطفولة الأولى، وكانوا يفتقرون للدفء تجاههم بل كانوا أكثر عدائية ورفضاً وعقاباً بما هي الحال بالنسبة إلى آباء الضبط وبدورهم، فقد كان الصبية العدوانيون ينتقدون آباءهم ولا يقيمون اعتباراً لهم. هذا التمزق في علاقة الأب \_ الابن جعل تقمص شخصية الأب أمراً صعباً ولا شك وبالتالي فإن إضفاء الصبغة الذاتية على قيم الوالدين لم يتحقق تماماً.

# ضبط العدوان في صف من صفوف الحضانة

### بول براون-وروجرز إليوت

لقد قال منظرو «يال» إن الكوابح تنشأ بالأساس من الخوف الشرطي من العقاب. والتعلم الاجتهاعي ضمن العائلة يشتمل ولا شك على تجنب العقاب، لكن تبين بنتيجة الدراسات أن المكافأة تفعل فعلها أيضاً. وكها رأينا، فقد أوضحت مكتشفات بندورا وولترز حول تقمص الشخصية أن الامتثال يكافأ بالمباركة الايجابية من قبل الوالدين أولاً ثم من قبل المرء ذاته فيها بعد. كذلك دلت أبحاث هوكانسون على أنه حين تلقى الردود غير العدوانية المكافأة، فإن الفرد يتعلم الرد على التهجهات بصورة غير عدوانية.

الدراسة التالية تسجل محاولة لتعزيز السلوك غير العدواني وذلك بتقديم مكافآت للردود غير العدوانية، بدلاً من الطريقة المعتادة وهي معاقبة السلوك العدواني، مفترضين أنه لو أفلح برنامج كهذا، فإن من الممكن أن تعزى تقوية الكوابح ضد العدوان إلى التعزيز، لكن من المحتمل أكثر أن يكون الباحثون على صواب في الافتراض أنه بدلاً من تعزيز الكوابح فإن نهجاً كهذا قد يدعم الردود غير العدوانية المقابلة إلى درجة تغدو معها هي المفضلة كخيار من الخيارات المتاحة للرد. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه لا يتم القضاء بصورة كلية على الرد العدواني لدى الفرد، بل يمكن للمرء أن يتوقع منه أن يعود إلى العدوان إذا ما أثبت عدم العدوان أنه غير ناجع في تحقيق أهدافه.

أما إذا كان بالامكان الحفاظ على خطة المكافآت وتنفيذها بحيث يبقى عدم العدوان موضع مكافأة على الدوام، فإن المرء يتوقع من هذا النهج في تعزيز السلوك المرغوب أن يكون أكثر فعالية من معاقبة الردود العدوانية. فالعقاب، رغم أنه قد يكبح السلوك غير المرغوب، إلا أن له سيئة أساسية هي أنه يقدم للطفل نموذجاً عدوانياً في السلوك يمكن أن يقلده، وبما أن العقاب يشكل هجوماً محبطاً بحد ذاته، فهو يزيد أيضاً من تحريضه على العدوان. والنتيجة الخالصة قد تكون المزيد من العدوان بدلاً من أن تكون عدواناً أقل. وفي أحسن الأحوال، يحتمل أن يتعلم الطفل التمييز \_ أي، ألا يكبح العدوان إلا حين يكون محتملاً الامساك به بالجرم المشهود ومعاقبته. وفي الحالة الأخيرة هذه نجد أن السلوك العدواني يكافاً في بعض الأحيان فقط، ولسوء الحظ، ثمة قدر كبير من الأدلةالتي تشير إلى أن مثل هذه العادات التي تكافاً جزئياً يظل من الصعب القضاء عليها.

إن هدفنا من الدراسة الحالية هو أن نضيف بعض المعطيات إلى المعطيات المتوفرة في حقل نظرية التعلم الاجتماعي (بندورا وولترز، ١٩٦٢) في نقاط عدة. أولاً، من بين أساليب ضبط

السلوك الاجتهاعي الفاعل، غالباً ما استخدم مع الأطفال أسلوب الإخماد البسيط (وليامز، ١٩٥٩) والتعزيز البسيط (آزرين وليندسلي، ١٩٥٦) أو كلاهما معاً (زيرمان وزيرمان، ١٩٦٢، آيلون ومايكل، ١٩٦٠، باير، هاريس وولف، ١٩٦٣)، ثانياً، أظهر اللجوء إلى أساليب التعلم الصريحة نجاعة وفعالية لدى أطفال حضانة في بحثين أجريا مؤخراً (باير وفريقه، ١٩٦٣، هوم، ديباكا، ديفين، شتاينهورست وريكرت، ١٩٦٣). أخيراً من المعروف أن الأعمال المضادة للمجتمع والتي هي من النوع العدواني ـ التوكيدي تتكون من عناصر فاعلة قابلة للانقراض (وليامز، ١٩٥٩) وقابلة للتعزيز (كاوان وولترز، ١٩٦٣)

وانطلاقاً بما سبق، فقد نظرنا بمنتهى الجدية إلى ما يلي:

«لقد ركزت عملية التنظير لكبح العدوان وكذلك اجراء التجارب عليه، وبصورة حصرية، على التأثير الكبحي للقلق أو الشعور بالذنب، انطلاقاً من الفرضية القائلة إن كبح رد الفعل هو حكماً نتيجة لاقتران الردود بشكل من أشكال التحريض العدواني. من جهة أخرى، فإن تطوير كبح العدوان من خلال تقوية ردودايجابية غير متجانسة، قد تم تجاهله كلية، رغم الحقيقة البينة وهي أن الضبط الاجتهاعي للعدوان يمكن التوصل إليه على هذا الاساس بدرجة أكبر عما هي الحال عن طريق التحريض العدائي (بندورا وولترز، ١٩٦٣)

وقد خططنا لضبط السلوك العدواني لدى جميع الصبية في صف حضانة باستخدام أساليب مثل استبعاد التعزيز الايجابي العام للأعمال العدوانية (الاهتمام)، وفي الجين نفسه إعطاء كل الاهتمام للأعمال التعاونية.

### الطريقة

#### أشخاص التجربة

كان عدد أشخاص التجربة هو ٢٧ طفلًا ذكراً (بعمر ٣-٤ سنوات) من دار حضانة هانوفر. وقد أوضحت المشاهدة وتقارير المعلمين أن هؤلاء الصغار هم الأكثر عدوانية من أية فئة عمر \_ جنس أخرى .

### التصنيفات

لقد تم تحديد الردود العدوانية بتطبيق تصنيفات السلم التي وضعها وولترز وبيرس وداهمز (١٩٥٧) ولهذا السلم تصنيفان رئيسيان ـ العدوان الجسدي والعدوان اللفظي، كلاهما قسم إلى زمر فرعية أكثر، مثال على ذلك: تحت بند العدوان الجسدي وضعت زمر تحت اسم «يدفع، يشد، يسك بـ،»؛ «يلطم يضرب» «يضايق، يشاكس، يتدخل» وتحت بند الزمرة اللفظية، ثمة أوصاف محددة عائلة أيضاً (مثلاً، «يستهزىء بـ» «يهدد»).

مراقبة السلوك قام بها مصنفان كلاهما طالب جامعي في دارتموث تم تدريبهها على استخدام السلم وتمرنا على مراقبة الصف خلال ساعة من اللعب الحر في الصباح أي ما بين استخدام السلم وتمرنا على مراقبة كانت ممكنة وذلك لأن المصنف كان يقف في فسحة كبيرة تصل ما بين منطقتي اللعب الفسيحتين أما سلم التصنيف فقد كان يتألف من صفوف أفقية تمثل زمر السلوك العدواني وأعمدة شاقولية تمثل فترات استراحة ـ الخمس دقائق الاثنتي عشرة. وبكل بساطة كان المصنفان يعملان على وضع أية واقعة من وقائع سلوك محدد في خانته المناسبة. ولقد قام أحد المصنفين بالمراقبة صباح الاثنين، الأربعاء، الجمعة في حين قام الآخر بالمراقبة صباح الثلاثاء، الخميس وفي اثنين من فترات المراقبة الأربع التي جرت يوم الأربعاء، قام كلا المصنفين بالمراقبة معاً بحيث غدا بالامكان تقدير موثوقية التصنيف بين المصنفين. وفي خياية الدراسة، أجريت مقابلة للمصنفين من أجل البت بالتغييرات، إن كان هناك أي منها، خياية الدراسة، أجريت مقابلة للمصنفين والأطفال وما إذا كانوا قد حدسوا بفرضية البحث.

### الاجراء

فترة ما قبل المعالجة كانت عبارة عن مجموعة المشاهدات للردود العدوانية التي يقوم بها الصبية الصغار طيلة أسبوع، وذلك لتوفير تصنيف ردود مرجعي. بعد أسبوعين بدأ المعلمون والباحث الأول فترة المعالجة الأولى التي دامت أسبوعين. وقد أخذت التصنيفات خلال الأسبوع الثاني من هذه الفترة. بعدئذ قبل للمعلمين ان التجربة انتهت وانه لا يتعين عليهم بعد ذلك أن يتقيدوا في سلوكهم تجاه الأعمال العدوانية. ثم أخذت بعد ثلاثة أسابيع هذه المجموعة الأخرى من التصنيفات لتقدير استمرارية تأثير المعالجة. أخيراً، وبعد أسبوعين من هذه المراقبة الملحقة، أعيدت المعالجة لمدة أسبوعين، ومرة ثانية جرت المراقبة في الأسبوع الثاني منها.

القائمون على المعالجة كانوا المعلمين أنفسهم (إضافة إلى الباحث) وقد أعطيت لهم تعليهات شفهية بالرجوع إلى نشرة مكتوبة نقرأ بعضاً منها فيها يلي:

«ثمة نظريات كثيرة تحاول أن تفسر العدوان لدى الأطفال الصغار. ولعل معظمها صحيح جزئياً وربما أبسطها أحسنها. احدى النظريات البسيطة تقول ان كثيراً من العراكات. . . الخ إنما تحدث نظراً لأنها تعود على الطفل بقدر كبير من انتباه واهتهام البالغين، وإذا ما تذكرنا أن هؤلاء الأطفال كان من الممكن أن يموتوا بكل ما في الكلمة من معنى قبل ٣ أو ٤ سنوات فقط لو أنهم لم يستطيعوا جذب اهتهام ذلك البالغ (وذلك بالصراخ والبكاء عادة)، يمكننا أن نرى إلى أي حد يمكن اعتبار الاهتهام بالطفل مكافأة.

من جهة أخرى، حين يلعب الطفل بهدوء، فإن معظم الأباء والأمهات يكونون شاكرين له هدوءه ويتركونه وحده تماماً. ولسوء الحظ إذا كان الاهتمام والإطراء نوعاً من المكافأة فعلاً، فإن الطفل لا يكافأ حين يكون هادئاً، وبالتالي، فإن كثيراً من الوالدين يشجعون، بكل غباء، السلوك العدواني الذي يجذب \_ الانتباه، نظراً لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يجصل فيها

الطفل على شكل من أشكال المكافأة بالطبع، هذا مثال متطرف، لكن قد يكون من المثير للاهتهام أن نرى أن مسألة الانتباه هذه هي القضية الأساسية بالحقيقة، وتكون كذلك خصوصاً في وضع لا يكون العقاب على السلوك هو الخيار الواقعي.

لقد لاحظت في المدرسة أنه كلما كان ذلك ممكناً فإن المعلمين يولون اهتمامهم للأعمال التعاونية وغير العدوانية بل ويطرونها ايضاً. وخلال أسبوع التدخل نود أن نبالغ بهذا السلوك وأن ننزل كثيراً من درجة الاهتمام المعطى للأعمال العدوانية. وإنني لأمل أن نركز على الصبية، لكن إذا ما كان الأمر يتعلق بصبي وفتاة فلنعتبر أن المسألة على ما يرام.

باختصار، سنحاول أن نتجاهل العدوان ونكافيء السلوك التعاوني والمسالم. وبالطبع، إذا ما ضرب أحدهم رأس آخر بمطرقة فإن علينا أن نتدخل، لا لشيء إلا لكي نفصل بينها وحسب، في البداية، قد نجد هذا صعبا ولا شك لأننا نميل لأن نراقب ولأن نكون هادئين حين لا يحدث شيء، والأن لنوجه اهتهامنا، ما أمكننا ذلك، باتجاه السلوك التعاوني أو غير العدواني. وسيكون حسناً أن ندع الأطفال الأشد عدوانية يرون أن الأخرين يحصلون على انتباهنا إن أمكن ذلك. وقد تكون تربيتة على الرأس أو «أحسنت يا مايك»، «مرحباً كريس ومارك، كيف أنتها اليوم؟»، «انظروا ما فعل إيريك». الخ ذات قوة ثوابية أكثر مما نظن. من جهة أخرى، من المهم تماماً خلال هذا الاسبوع عدم اللجوء إلى التوبيخ فلا يقل أحد لطفل «قل، آسف»، «اعتذر». . الخ، لا لأن هذه الطرق غير مفيدة في تعليم السلوك المناسب، بل لأنها تحجب آثار طريقتنا الأخرى في المعالجة فقط. ولسوف يكون من المستحسن أن نغض الثظر أيضاً عن دفعة عنيفة من طفل لأخر أو عراك بسيط إذا كنا متأكدين من أنه لا يحمل ضرراً معه، وكها ذكرت من قبل، علينا أن نفصل بين الأطفال المتعاركين حين يقتضي الأمر ثم نتركهم وشانهم. .»

### النتائج والمناقشة

كان الترابط بين مصنفي الردود العدوانية كلها والمدققة في كل من فترات الدقائق الخمس الأربع والعشرين هو ٩٧,٠ وهو معدل للترابط بين المصنفين أعلى من معدل الـ ٨٥,٠ الذي سجله وولترز وفريقه (١٩٥٧) إلا أن مصنفيهم كانوا يعملون ضمن فترات مراقبة مدتها دقيقة واحدة لا خس دقائق.

حين قوبل أحد المصنفين قال إن التغير الوحيد الذي رآه لدى الأطفال إنما كان لدى «الصبيين الأشد متاعب»، إذ ظهرا في النهاية (أي في فترة التصنيف الرابعة) أقل إثارة للمتاعب، أما المصنف الآخر فلم يلاحظ أي تغير لدى أحد من أولئك الأطفال، على الرغم من أن تصنيفاته ذكرت التغيرات المبينة في الجدول رقم ١. أحد المصنفين كان قد لاحظ، خلال فترة للتصنيف الرابعة أيضاً، أن الباحث كان «مجاملاً على نحو خاص» لأحد الصبية المثيرين للمتاعب، أما المصنف الآخر فلم يلحظ أي تغير في سلوك أي من الكبار.

### الردود العدوانية

يمثل الجدول رقم ١ المتوسط اليومي لعدد الردود العدوانية الجسدية منها واللفظية والشاملة في كل فترة من فترات المراقبة الأربع. ونتيجة لتحليل التفاوت في الأرقام اليومية باعتباره دالة على تأثير المعالجة فقد حصلنا على معدلات ٢,١٦ للعدوان الجسدي، ٧١،٥ للعدوان اللفظي و ٢٥,٤٣ للعدوان الشامل.

لكن، ثمة شك في أن تجاهل الردود العدوانية والاهتهام بالأعهال التعاونية كان لهما آثار هامة يعتمد عليها بالنسبة إلى سلوك الأطفال.

جدول رقم ۱

|                 | متوسط الردود لذي زمر العدوال المحتلفة |             |        |  |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|--------|--|
| فترات المراقبة  |                                       | زمر العدوان |        |  |
|                 | جسدي                                  | لفظي        | إجمالي |  |
| ما قبل المعالجة | ٤١,٢                                  | YY,A        | ٦٤     |  |
| معالجة أولى     | ۲٦,-                                  | ۱٧,٤        | ٤٣,٤   |  |
| فترة لاحقة      | ٣٧,٨                                  | ۱۳,۸        | 7,10   |  |
| معالجة ثانية    | ۲۱,-                                  | ٤,٦         | ۲٥,٦   |  |

وكما نرى من الجدول، فإن العدوان اللفظي لم يعد إلى حالته السابقةبعد المعالجة الأولى، كما حدث للعدوان الجسدي ونظراً لأننا كنا نصنف أطفالًا، لا معلمين، فإننا نقدم التخمين التالي مع دليل عرضي فقط. إننا نعتقد أن المعلمين يجدون تجاهل العراك أصعب عليهم من تجاهل التهديدات بالكلام أو الإساءات. وانه لصحيح بالتأكيد أن المعلمات (فكلهم من الإناث) كن يجدن تجاهل العدوان صعباً عليهن أياً كان شكله. فخلال فترات المعالجة، كن غالباً ما ينظرن إلى الباحث وكأنهن يسألن فيها إذا كان عليهن أن يتدخلن لايقاف عراك أم لا يتدخلن، وغالباً ما كان يبدو عليهن تعابير وسلوك الصراع، كلما حدث سلوك عدواني، ولا سيها جسدي منه ـ أي غالباً ما كن يتحركن خفية، وبصورة آلية تقريباً، باتجاه مكان الحادث ثم يكبحن أنفسهن ويتطلعن إلى الباحث المشرف. وفي المواقف الأكثر خشونة كن يتوترن وهن يرقبن متيقظات، بانتظار أن تظهر أول بادرة للسلوك التعاوني والهادىء تسمح لهن بتوجيه انتباههن لها. والحقيقة أن المعلمات كن متشككات في امكانية نجاح هذه الطريقة حين طرحت عليهن للمرة الأولى، لكنهن في النهاية توصلن للاقتناع بها. والحقيقة أن ما جعل نجاحها بالغ التأثير بالنسبة إليهن إنما هو الأثر الذي تركته على الصبيين ذوي العدوانية الشديدة، فكلاهما أصبح ودياً ومتعاوناً إلى درجة لم يفكر أحد بأنها ممكنة. ذلك أن الميل العام كان هو باتجاه تعزيز الصبية الأشد عدوانية على أعمالهم التعاونية بمعدل أقل تغيراً من معدل تعزيز الآخرين، نظراً لأن المعلمات كن يترقبن ترقباً خاصاً أية علامة من علائم التعاون من جهتهم. Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### خاتمية

كما أشار آلين، هارت، بويل، هاريس وولف مؤخراً (١٩٦٤) فان المبادىء التي استخدمت في التطبيق الحالي لأساليب الضبط هي مبادىء بسيطة. لكن ما يجعل هذا التجلي لها وكذلك التجليات الأخرى ناجحة في إطار الحياة ـ الواقعية إنما هي المراقبة المنهجية والتطبيق المنهجي والتقييم المنهجي.

#### nverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

# أنماط الشخصية ذات الضبط المفرط والضبط المنخفض فيما يتعلق بالعدوان المتطرف المضاد للمجتمع

إدوين ميغارجي

عندما تكون الكوابح أشد قوة من التحريض، يحال دون التعبير عن الرد العدواني. وغالباً ما يتكون رد عدواني بديل من خلال آليات معينة كالتحويل أو استبدال الرد مثلاً. لكن، لدى الناس المكبوحين كثيراً، يمكن أيضاً أن يحال دون ردود بديلة كهذه. وبالنسبة إلى أناس كهؤلاء، حسبها تقول التحليلات التي قدمها منظرو الإحباط ـ العدوان، فإن منع الرد العدواني يورث إحباطاً إضافياً وبالتالي تحريضاً اضافياً.

لكن ما تراه يحدث إذا لم يفرَّغ مثل هذا التحريض «المقيم» على العدوان بشكل من الأشكال؟ لقد أجاب بيركويتز (١٩٦٨، ١٩٦٨) قائلاً إنه بكل بساطة يتبدد مع الزمن ما لم يتعرض للإثارة من جديد. ورغم أن هذا القول قد يكون صحيحاً في بعض الحالات، أو حتى لدى معظم الأفراد، فقد قال ميغارجي إن التحريض المتبقي، لدى البعض الآخر، قد يظل فاعلاً لفترات مديدة من الوقت وقد تزيد من شدته إحباطات إضافية. وفي بحثه، الذي نقتطف منه بعض الفقرات هنا، يشير ميغارجي إلى أن هذه الآلية هي نفسها المسؤولة عن انفجارات العنف الغريبة، تلك التي نشهدها أحياناً لدى أفراد مسالمين هادئين عادة.

ولقد كان من الضروري، بقصد الأيجاز، أن تشطب مراجعة ميغارجي لما كتب في الأدب بهذا الخصوص وكذلك للمعطيات العملية التي حصل عليها، والتي يمكن للقارىء أن يجدها في النص الأصلي إذا أراد المزيد من التفاصيل المرجعية، عليًا أنه مذ نشر هذا التقرير، جرت دراسات عديدة لاختبار فرضية ميغارجي هذه وكلها أثبتت صحتها (دراسات بلاكبورن 197۸ آ، 197۸ ب، 1979) في انكلترا وكذلك في الولايات المتحدة دراسات مولوف (197۷)، وكانت المعطيات تتفق مع ما ورد في هذا البحث تمامًا.

العدوان والعنف هما أكثر من مشكلتين رئيسيتين دائمتين في الولايات المتحدة. فلوس انجلوس، روشيستر، وسانت أوغستين أسهاء ارتبطت ببنكر هيل وغيتسبرغ وليتل بيغ هورن كساحات معارك في أمريكا. كذلك ثمة اهتهام بالغ بالعنف الفردي. ففي أسبوع واحد سجلت مجلة وطنية حالتين، قام في إحداها فتى عمره ٢٢ سنة (وهو شاب لطيف، طيبه حسن المعشر)، وبعد تخرجه من الجامعة بخمسة أيام فقط، بقتل ثلاثة من العزل الأبرياء أثناء سطوه على بنك، أما الآخر (وهو شخص رقيق وظريف) فقد أطلق النار على أخيه التوأم (نيوزويك ١٩٦٥).

إننا، حين نحاول تطبيق المعلومات المتوفرة من اللدراسات الميدانية للعدوان على أحداث كهذه، نجد هوة كبيرة بين العدوان الذي تصفه تلك الدراسات والعدوان الذي تتحدث عنه صحفنا. فمعظم المعطيات الميدانية قد تم جمعها إما في المختبر وفي شروط خاضعة للتحكم أو في باحة المدرسة حيث تستخدم طريقة المراقبة الطبيعية. وفي كلتا الحالتين، فإن مقدار العدوان المتطرف الذي يمكن أن يحدث يتعرض للبتر وذلك إما بسبب أخلاق الباحث المجرب أو لتدخل هيئة الاشراف في المدرسة. لهذا السبب، فإن معظم معطياتنا تتعلق بالاشكال الخفيفة نسبياً من العدوان، وعلى عالم النفس أن يقدر استقرائياً لكي يعلل حالات العدوان الأكثر تطرفاً كالاعتداء بالضرب أو القتل مثلاً.

إن الصيغة العامة التي انبثقت من الدراسات الميدانية للعدوان الخفيف نسبياً هي أن الشخص العدواني صراحة تكون لديه ضوابط أقل وحاجة أو تحريض على العدوان أكثر مما لدى الشخص غير العدواني.

الدلالات العملية لهذا الأمر واضحة: فالطريقة التي نثبط بها شخصاً ونمنعه من القيام بعمل عدواني هي أن نكون لديه ضوابط. على هذا الأساس تضع سجوننا واصلاحياتنا برامجها وذلك بوضع مكافآت للقدرة على الضبط وعقوبات للعدوان. وهكذا حين يضبط المرء نفسه ويسلك سلوكاً غير عدواني فترة طويلة إلى حد يكفي، ينظر إليه على أنه استعاد تأهيله الاجتماعي وينظر في إطلاق سراحه.

مع ذلك، ثمة سبب يدعو للاعتقاد بأن الديناميكية التي تقف وراء عمل مفرط العدوان كقتل إنسان مثلاً، قد تكون مغايرة تماماً للديناميكية المكتشفة في السلوك العدواني الأخف" فالعدواني المفرط يبرهن المرة تلو المرة، على أنه شخص سلبي نوعاً ما ليس له تاريخ عدواني سابق. إذ ذكرت مجلة «أبي الهول» أن صبياً عمره ١١ عاماً طعن أخاه سكين مطبخ ٣٤ طعنة

١) عيل الكاتب لأن يصنف العدوان ضمن ثلاثة أصناف: «متطرف»، «معتدل» أو «خفيف»، مصطلح «متطرف» نطلقه على العدوان الجسدي الذي يصل بشدته حد القتل، أما مصطلح «معتدل» فنطلقه على العدوان الجسدي الذي يكون فيه احتيال قتل الضحية أو تشويهها أقل والذي يحمل معه قدراً معقولاً من مبررات الرد العدواني، في حين نطلق مصطلح «العدوان الخفيف» على معظم العدوانات اللفظية وكذلك الجسدية التي يستبعد فيها احتيال ايقاع أذى خطير بالضحية. ضمن هذه الزمرة تندرج معظم العراكات التي تحدث في باحة المدرسة أو في ملاعب الرياضة وما شابه.

رغم أن كل من كان يعرفه وصفه بأنه بالغ التهذيب رقيق الكلام وليس له تاريخ عدواني سابق. وفي نيويورك و اعترف فتى في الثامنة عشرة من عمره أنه اغتصب فتاة في السابعة من عمرها ثم خنقها حتى الموت وذلك في كنيسة «الملكة» ثم حاول فيها بعد أن يحرق جثتها في الفرن، وقد أجمعت الصحافة على وصفه بأنه كان شخصاً غير عاطفي ، وأنه ، كان يخطط لأن يصبح قساً وفي كولورادو اتهم شاب في الحادية والعشرين من عمره باغتصاب فتاتين صغيرتين ومن ثم قتلهها ، رغم أنه لم يكن في يوم من الأيام صاحب مشكلات بالنسبة إلى النظام ، بل الواقع أن زوج أمه ذكر «أنه حين كان في المدرسة كان رفاقه يعتدون عليه دائماً ولم يكن يرد أبداً . إذ لم يكن يظهر غليه العنف قط» . في هذه الحالات ليس القتل مجرد ميل للإساءة الأكثر عدوانية لدى شخص كان دائماً يتكشف عن ضوابط غير ملائمة ، بل هو بالأحرى عمل فريد تماماً يقوم به شخص كان دائماً يتكشف عن مستويات من الضبط عالية إلى درجة فائقة للعادة .

وهناك معطيات مستمدة من التجارب ومن القصص أيضاً تدل كلها على أنه قد يكون لكل من السلوك العدواني المفرط والمعتدل ديناميكيته المختلفة. مثال على ذلك، وجد ميغارجي ومندلسون (١٩٦٢) في دراسة أجرياها على نزلاء سجون وقورنت فيها علامات سلم العدوانية بين مجرمين قاموا بأعمال عدوان واغتصاب ومجرمين لم يقوموا بمثل هذه الأعمال، أقول وجدوا النمط معكوساً إذ تبين بعد الاختبار أنه كان لدى المعتدين منهم ضبط أشد وعدوانية أقل مما هو للدى المجرمين غير المعتدين أو العاديين، الأمر الذي أدى بهما لأن يقترحا:

«أن الشخص المفرط العدوانية غالباً ما يكون امرءاً ذا تاريخ طويل من المعاناة والسلوك اللطيف يدفن استياءه تحت طبقة من الضوابط صلبة لكنها سريعة التفتت. لذلك، وفي ظروف معينة، يمكن أن ينفلت مطلقاً عدوانه كله في عمل واحد غالباً ما يكون فاجعاً. بعد ذلك يرتد إلى دفاعاته المعتادة ذات الضبط المفرط. وبذلك قد يشكل تهديداً أخظر بكثير من نمط «الرقاقة على - الكتف» ذلك النمط العدواني فعلا الذي يجرر عدوانه على شكل دفعات صغيرة. العدا يوحي بفرضية مفادها أن بالامكان تقسيم المجرمين المعتدين إلى نمطين من أنماط الشخصية، على الأقل، مختلفين تماماً: النمط العدواني ذي الضبط المتدني والنمط العدواني ذي الضبط المفرط عادة».

يترافق الشخص العدواني المتدني الضبط مع المفهوم النموذجي للشخصية العدوانية المعروفة في الأدب. إنه شخص، كوابحه ضد السلوك العدواني منخفضة تماماً. نتيجة لذلك، فإنه يرد عادة بالعدوان كلما تعرض للإحباط أو الاستفزاز. ونظراً لأن الكوابح يحددها الموقف نفسه، فإنه يستطيع، أحياناً، كبح نفسه والامتناع عن إظهار عدوانه. فهو، مثلاً، قد لا يهاجم أمه أو لا يهاجم قاضياً رغم أنهما أحبطاه. لكن، في حالات كهذه، يمكن للشخص العدواني ذي الضبط المتدني أن يلجأ بسهولة لآلية التحويل فيجد هدفاً بديلاً لعدوانه. أو قد يلجأ لآلية تعميم الرد ويقوم برد أقل عنفاً على مصدر الاحباط الأصلي. ومن المحتمل، نظراً لانخفاض مستوى كوابحه أن يشخص على أنه شخصية مريضة اجتماعياً أو أنه من النمط العادي للمجتمع أو اللا

اجتهاعي. لهذا السبب، فإن من المحتمل أن تكون ديناميكية شخصيته مماثلة لديناميكية الكثير من الناس الأخرين الذين يعانون المتاعب مع القانون. غير أن النمط ذا الضبط المفرط عادة يتصرف على نحو مغاير تماماً. فكوابحه حيال التعبير عن العدوان تكون بالغة الشدة، لذلك، نادراً ما يرد، إن رد أصلاً، بسلوك عدواني، مهما تكن درجة الاستفزاز الذي يتعرض له كبيرة. هذه الكوابح لا تكون مركزة على بضعة أهداف محددة، كما هي الحال مع النمط العدواني المتدني الضبط، بل تكون عامة تماماً. لذلك، يكون عاجزاً عن استخدام آليات تحويل العدوان أو تعميم الرد. والنتيجة هي أن التحريض على العدوان لديه يتشكل ويكبر مع الزمن عبر شكل من أشكال التراكم الزمني كذاك الذي وصفه دولارد، دوب، ميلر، مورر وسيرز (١٩٣٩). وفي بعض الحالات يتراكم العدوان إلى درجة يفوق حتى كوابحه الشديدة. وإذا ما حدث هذا في وقت يتوفر فيه الجو المناسب للعدوان، فإنه لا بد من أن يحدث عمل عدواني.

ونظراً لأن الكوابح بالغة الشدة، فإن الشخص المفرط الضبط عادة حين يرتكب أخيراً عمله العدواني، يكون لديه التحريض على العدوان، على ما يبدو، في مستوى أعلى بكثير من مستواه لدى الشخص ذي الضبط العادي أو المتدني، وذلك ببساطة لأنه يحتاج إلى تحريض أشد لكي يتغلب على كوابح مفرطة الشدة ككوابحه. وإذا افترضنا أن درجة عنف العمل العدواني تتناسب طرداً مع درجة التحريض، فإن هذا يدلنا على الطريقة التي يمكن بها التحقق من صحة هذا النمط ميدانياً.

ينتج عن ذلك أن الناس الذين يرتكبون أعمالاً عدوانية متطرفة كقتل الناس أو الاعتداء عليهم بسلاح قاتل يحتمل أن يكونوا من فئة تضم أناساً من النمط ذي الضبط المفرط عادة وأناساً من النمط العدواني ذي الضبط المنخفض. من جهة أخرى، فإن الناس الذين يتورطون في أعمال عدوانية خفيفة، كالاشتباكات بالأيدي مثلاً، إنما يتكونون حصراً تقريباً من النمط العدواني ذي الضبط المنخفض. إذن، وبأدلة أو مقاييس مختلفة للنزعة العدوانية والضبط، لا بد أن تظهر الفئة الاعتدائية المفرطة أقل عدوانية وأشد ضبطاً للنفس كفئة مما هي الحال بالنسبة إلى فئة متوسطة العدوانية أو عينة غير اعتدائية. في الطرف المقابل، إذا كانت النظرة السائدة صحيحة وكان كل الناس الاعتدائيين من ذوي الضبط المنخفض، لا بد في هذه الحالة من أن يظهر لدى الفئة الاعتدائية المفرطة أشد أشكال النزعة العدوانية وأقل أشكال الضبط بالنسبة إلى الفئات الأخرى..

# أشخاص التجربة والاجراءات العامة

لكي نقيِّم الفرضية القائلة إن الأشخاص المفرطي الاعتدائية، كفئة، سيظهرون بعد اجراء القياسات على درجة منخفضة من العدوان وعالية من ضبط الدوافع، فقد اخترنا أربع مجموعات من الجانحين الأحداث بقصد الدراسة. في المجموعتين الأوليين كان الصبية الثلاثون جميعاً مسجونين لقيامهم بجرائم اعتداء خطيرة في منطقة الاميدا، كاليفورنيا، جوفنيل هول،

خلال فترة العشرة أشهر الواقعة بين ١ تموز ١٩٦٢ و ١ أيار ١٩٦٣ في حزيران ١٩٦٣، وبعد أن تم جمع المعلومات، أخذت أيضاً تقارير المشرفين على الأحداث الموجهة لمحاكم الأحداث ثم درست بعدئذ صنفت الجرائم، بحسب النزعة العدوانية، وفق سلم من ١٠ درجات وضعه الباحث نفسه. هذا السلم لم يأخذ بالحسبان سلوك المتهم فحسب، بل أيضاً متغيرات شتى مثل درجة الاستفزاز، الاطار الثقافي الخاص، حالة الباعث المباشر، حجم المتهم وسلاحه بالمقارنة مع حجم الضحية وسلاحها، وأخيراً درجة الضرر الحاصل، بعد ذلك أجرى التصنيفات محقق لديه خبرة ثلاث سنوات من العمل مع الجانحين وعالم نفسي سريري آخر لديه خبرة من هذا النوع عمرها ثماني سنوات. وبعد أن وضعت التصنيفات الأولية، جرت مناقشة للاختلافات النوقية الملائمة بترابط قدره ٩٤٥، بين مجموعتي التصنيفات النهائية وحين كانت توجد المؤتوقية الملائمة بترابط قدره ٩٤٥، بين مجموعتي التصنيفات النهائية وحين كانت توجد اختلافات فقد كان يؤخذ المتوسط بينها بالنسبة إلى كل شخص في التصنيفات النهائية.

بعدئذ قسم السلم إلى فتين واعتبر الأشخاص التسعة الذين حصلوا على علامات تتراوح بين ٦ و ١٠ هم من فئة الاعتدائية المفرطة. هذه الفئة كانت تتضمن حالتي قتل ومحاولة قتل وخمسة اعتداءات بسلاح فاتك وحالة ضرب فائق الوحشية. أما البقية وعددهم ٢١ شخصاً فقد كانت علاماتهم دون الستة واعتبروا من فئة الاعتدائية الخفيفة التي كانت تتشكل بصورة رئيسية من حالات المضرب واشتباكات العصابات.

ونظراً لأن هاتين الفئتين معاً كانتا تضهان جميع الجانحين ذوي الأعهال الاعتدائية الخطيرة المعروفين خلال فترة الأشهر العشرة تلك، فإن الأشخاص الاعتدائيين الثلاثين هؤلاء أخذوا كمجموعة سكانية وتركت جميع العوامل الأخرى مثل العرق، العمر، الذكاء وما شابه بحيث تتفاوت طبقاً للمخطط التمثيلي.

وكما ظهر فيها بعد، فقد غلب على فئة الاعتدائية المفرطة أن تكون أصغر سناً، وفيها عدد أكبر من الزنوج ومرتكبون لأول مرة أكثر من فئة الاعتدائية الخفيفة (وكنا قد تنبأنا بالعلاقة الأخيرة فعلاً).

ولكي نتوصل إلى حالة التعميم من الدراسة ونختبر صحة الفرضية القائلة بأن مرتكبي الاعتداءات المفرطة يميلون لأن يكونوا من ذوي الضبط المفرط بالنسبة إلى الجانحين الآخرين وليس فقط بالنسبة إلى جانحي الاعتداءات الحقيفة ، فقد أجريت مقارنة فيها يتعلق بالعرق ، السن ، النزعة الانتكاسية بالنسبة إلى مجموع الاعتدائيين ، (الفئة المفرطة والفئة المعتدلة معاً) وقد اختيرت الفئة المقابلة الأولى (الفئة ا) وتضم ٢٠ صبياً من بين أولئك الذين كانوا محتجزين بسبب جنوح لا سبيل إلى اصلاحه: جموح ، تحدي ، عدم انضباط في المنزل. وقد اختيرت على هذا

٢) ضمن هذه الاعتداءات أدرجنا فقط الاعتداءات التي اتضح أن الدافع الأولى لها كان ايذاء الضحية وقد استبعدنا الاعتداءات الأخرى ذات الغايات الأخرى والتي حدث ايذاء الضحية خلالها بصورة عرضية. مثال على ذلك، ما من حالة من حالات الاغتصاب القسري أدرجت ضمن العينة.

النحو، نظراً لأنه كان يراودنا شعور بأن من المحتمل أن يكونوا على درجة عالية من العدوانية اللفظية. أما الفئة الثانية فقد اختير أفرادها من بين الصبية الذين كانوا محتجزين لارتكابات تتعلق بالملكية مثل سرقة سيارة أو سطو على منزل...

لكن ما من فئة من فئتي المقابلة كانت تتضمن أياً من الصبية الذين لهم سوابق في الجرائم الاعتدائية. كذلك استبعد الصبية الذين كانوا معروفين سلفاً بأنهم متخلفون عقلياً (أي محصلة ذكائهم دون الـ ٧٠) -

وقد قام المشرفون في المعتقل بمراقبة كل من الأشخاص الستة والسبعين الخاضعين للتجربة خلال الأيام العشرة الأولى من احتجازهم (دون أن يتلقوا أية معلومات عن الفرضيات التي هي رهن الاختبار). وفي نهاية اليوم الثالث من الاحتجاز، ملأ كل مشرف استهارة ضبط سلوك ومجموعة من روائز تصنيف السلوك.

في نهاية الأيام العشرة ملئت استهارة سلوك ثانية ومجموعة روائز تصنيف بالاضافة إلى الأئحة غوخ لتدقيق الصفات.

وقد تم خلال هذه الفترة فحص كل صبي من قبل عالم نفس سريري (غير الباحث) جاء من قسم الارشاد في دائرة تقصي الجرائم. وذلك دون أن يقال للصبي أنه خاضع لبحث من الأبحاث بل كان يعامل كأي مراجع للمستشفى ليشخص مرضه باستثناء أنه كان يمر بمقابلة معيارية وضرب اختباري ثم تسجل ردود أفعاله.

والمقابلة المعيارية هي تكثيف لما استخدمه بندورا وولترز (١٩٥٩) في دراستها للعدوان لدى المراهقين. أما الأسئلة المستخدمة فقد كانت تركز على سلوك شخص التجربة العدواني تجاه المعلمين، الوالدين، والأنداد، وقد أدخل ضمن الضرب الاختباري عناصر القائمة السيكولوجية الكاليفورنية و ودراسة روزينغايغ و التات واختبار هولتزمان في نقطة الحبر ومقياس الذكاء السريع المؤلف من روائز فرعية حول المعلومات وإكمال الصورة ، أي روائز ويشلر الخاصة بذكاء الراشدين .

بعدئذ اتخذت كافة الاجراءات الأخرى لتسجيل نتائج المراقبة وكان المصدر النهائي للمعلومات هو تقرير الضابط المشرف على تنفيذ العقوبات والمقدم إلى المحكمة، وهو يحوي السجل الاجتهاعي للفرد ثم وصف الارتكاب الذي ارتكبه وسوابقه الاجرامية. ثم وضع ما مجموعه ٢٨ تكهنا خاصاً تتعلق كلها بمختلف المتغيرات المرتبط بعضها بالبعض الآخر، بحيث تختبر كلها جوانب الفرضية العامة القائلة إن فئة الاعتدائية المفرطة ستكون أدنى درجة في مقاييس العدوانية وأعلى في مقاييس الضبط من الفئات الأخرى بصورة عامة ومن فئة الاعتدائية الخفيفة بصورة خاصة...

### النتائج

إن احدى الصعوبات التي تواجه دارسي حالات الجنوح أو الاجرام هي أن ارتكاب

الجريمة وما يتبع ذلك من اجراءات قضائية قد يغير الشخص ويؤثر في القياسات التي يتم الحصول عليها. لهذا السبب، فقد بذلت الجهود المكثفة لتأمين معطيات حول السلوك الجاري قبل الارتكاب. وقد وضعت فرضيات حول أربعة جوانب للسلوك كانت متوفرة عموماً لدى أولئك الأحداث المرتكبين وهي: عدد الاعتقالات السابقة، دوام الطالب في المدرسة، سجله السلوكي وما إذا كان قد ارتكب الجرم بمفرده أم كفرد من جماعة...

وُلقد وضعت ستة تكهنات تتعلق بالسلوك الجاري قبل أي ممارسة قضائية، فتبين أن جميع العلاقات هي في الاتجاه المتكهن به، كها كانت ثلاث منها ذات دلالة كبيرة فيها كان لواحدة أخرى دلالة حدية. هذه المعطيات تدل على أنه حتى تاريخ المجيء إلى المعتقل كان صبية الاعتدائية المفرطة يتصرفون بطريقة تتفق مع الفكرة القائلة إنهم ذوو ضبط مفرط وكبح شديد لأي تعبير عن النزعات المضادة للمجتمع وذلك بالمقارنة مع فئات الجانحين الأخرى.

وفي أثناء وجودهم في المعتقل، بانتظار جلسات المحكمة، وزع هؤلاء الصبية، ككل الصبية الآخرين في مركز الأحداث، على أربع وحدات، تضم كل منها حوالي أربعين صبياً، ويشرف عليها ما بين السابعة والنصف صباحاً والحادية عشرة والنصف مساء مجموعتان من المشرفين تعمل كل منها ثماني ساعات وكان هؤلاء المشرفون يظلون مع الفتيان باستمرار طوال ساعات النهار، وبصورة نظامية كانوا يراقبون سلوك كل فتى وتعاملاته مع الآخرين خلال فترات الاستراحة، الانشطة الرياضية، وجبات الطعام ومهات العمل. ولقد قام كل مشرف بملء استهارة سلوك ومجموعة روائز التصنيف بالنسبة إلى كل صبي شملته الدراسة في اليوم الثالث والعاشر من احتجازه وكذلك لائحة غوخ لتدقيق الصفات في اليوم العاشر...

وطبقاً لكل الاجراءات التي اتخذت لتقييم السلوك إبان الاحتجاز، فقد تبين بالقياس أن صبية الاعتدائية المفرطة كانوا أقل عدوانية وأكثر ضبطاً للنفس من عناصر الفئات الثلاث الأخرى. هذا التوافق في النتائج أضاف دليلاً جديداً على امكانية الاعتماد على هذه المشاهدات.

لكن ظل هناك سؤال منطقي وهو ما إذا كانت هذه الموثوقية نتاج طاقم ما من المراقبين أو تحيز لا واع من قبلهم أم لا. وقد كان من المهم بهذا الصدد أن نتذكر أن المشرفين الذين وضعوا التصنيفات لم تكن لديهم أية فكرة عن الفرضية التي هي قيد الاختبار، إذ لم يقل لهم أحد شيئاً سوى أن الدراسة تتناول النزعة العدوانية فقط. انطلاقاً من هذه المعرفة وكذلك من معرفة الارتكابات التي اتهم بها الصبية، فإن المرء يتوقع، إن كان هناك أية امكانية للتوقع، اتجاهاً لتصنيف الصبية المتهمين بالجرائم الاعتدائية المفرطة على أنهم الأكثر عدوانية. وإذا ما وجد اتجاه كهذا، فإنه سيعمل ضد الفرضيات المطروحة وهكذا فإن الفوارق التي تم الحصول عليها جاءت على الرغم من ذلك الاتجاه وليس بسببه.

ثانياً: كانت الفوارق الحاصلة أيضاً برغم الحقيقة القائلة إن الصبية كانوا محصورين ضمن جو المعتقل الذي تتخذ فيه اجراءات سريعة ضد أي سلوك عدواني. الأمر الذي نتج عنه اخفاء النزعة العدوانية لدى الصبية العدوانيين ذوي الضبط المنخفض وذلك بتوفير الضوابط الخارجية.

بدلًا من ضوابطهم الداخلية الناقصة.

ولابد أنه كان ذا تأثير ضئيل على الصبية ذوي الضبط المفرط عادة. بذلك، يكون الجو قد عمل على تخفيف الفوارق ومن المحتمل أنه لو كان بالامكان إجراء المراقبة في الجو الطبيعي المعتاد فربما كانت الفوارق أكثر إثارة للدهشة. .

على أن نتائج التقييم السيكولوجي لم تكن قاطعة كنتائج تقييم السلوك ما قبل الارتكاب أو السلوك أثناء الاحتجاز. وهنا لم تقدم دراسات روزنوايغ أو الروائز والمقاييس السيكولوجية الأخرى أية مساعدة. أما المقابلات فقد دلت على أن فئة الاعتدائية المفرطة كانت أقل عدوانية تجاه سلطات السجن إلا أن الفوارق في مقدار العدوانية تجاه الزملاء لم تكن بذات أهمية. معطيات قائمة كاليفورنيا السيكولوجية جاءت في الاتجاه المتكهن به لكن بقيم احتمالية حدية. بيد أن الدعم الأشد جاء من دليل اللون ـ الحركة في اختبار هولتزمان المتعلق بنقطة الحبر، حيث بدا فيه عناصر فئة الاعتدائية المفرطة أكثر ضبطاً لدوافعهم بمقدار كبير.

والحقيقة، ليس بالأمر المفاجىء قط أن السلوك في الاختبارات السيكولوجية لم يكن واضحاً قدر وضوح السلوك الملاحظ في فترة الاحتجاز أو المكتشف من سجل الشخص. فقد بينت دراسات كتلك التي أجراها كوستلان (١٩٥٤) وليتل وشنايدمان (١٩٥٩) الصحة الكبيرة للمعطيات التي يمكن الحصول عليها من سجل الفرد بالمقارنة مع المعطيات التي يتم الحصول عليها من الاختبارات السيكولوجية. هذا الميل لإيجاد وضوح أكبر في القياسات المباشرة بالمقارنة مع الاختبارات ربما تم التوكيد عليه في إطار تصحيحي كذاك الذي جمعت منه تلك المعطيات. فالجانح الخاضع للتقييم والذي يعلم أن هذا التقييم سيكون له دور في البت بقرار المحكمة تجاهه، من الطبيعي أن يكون حذراً تماماً ومتحفظاً خلال فحص سيكولوجي، لكن الاحتمال أقل في أن يكون قادراً على الحفاظ على حذره وتحفظه طيلة عشرة أيام من التعامل مع الجانحين الأخرين.

لقد تبين من ضمن معطيات الاختبار السيكولوجي أنه بقدر ما تكون الوسيلة واضحة يكون الاحتيال أكبر في أن يغير الموقف الدفاعي من النتائج. وهذا يتفق مع الحقيقة القائلة ان الاختبارات الواضحة كثيراً كدراسة روزينوايغ مثلا ونقطة الحبر والتات. الخ تخفق في تبيان الأنماط المتكهن بها. أما الاختبارات الأقل وضوحاً وخاصة منها ما كان يعتمد على المشاهدات الميدانية فإنها تبين بوضوح صحة الأنماط المفترضة.

#### المناقشة

المسألة الأولى التي ينبغي مناقشاتها هي ما إذا كانت المعطيات المذكورة آنفاً تدعم فرضيتنا أم لا. علماً أن علينا أن نتذكر أن الفرضية الأساسية تقول بوجود نمطين من الشخصية يتورطان في العدوان المضاد للمجتمع هما: النمط العدواني ذو الضبط المنخفض والنمط العدواني ذو الضبط المفرط عادة. الأول قد يرتكب أعمالاً عدوانية ذات درجات متفاوتة في الشدة، وذلك تبعاً

للموقف والبواعث المباشرة، في حين يغلب على النمط الثاني أن يكبح ردود الفعل العدوانية إلى أن ينفجر أخيراً فيها دعوناه «برد الفعل الاعتدائي المفرط» والذي تكون فيه حياة الضحية نفسها مهددة بالخطر. وقد نتج عن هذه الفرضية أن فئة الأشخاص ذوي الاعتدائية المفرطة تقيَّم، كفئة، باعتبارها أقل عدوانية وأكثر ضبطاً للنفس من الفئات المقابلة، ذات الاعتدائية الخفيفة والجانحين الآخرين غير الاعتدائيين، نظراً لأنه يحتمل وجود أشخاص مفرطي الضبط للنفس بين فئة الاعتدائية المفرطة. في حين تتكون الفئات الأخرى من النمط ذي الضبط المنخفض.

في الدراسة التي أجريت لاختبار هذه النقطة، كانت النتائج تدعم هذه الفرضية بصورة لا لبس فيها إطلاقاً. مع ذلك، وبصورة عامة، فقد دلت مراجعة المعطيات على اتفاقها في تأييد فرضيتنا وإن يكن تأييداً غير شديد.

فمن الافتراضات الثهانية والعشرين التي افترضناها، أثبت ٢٢ منها أنها في الاتجاه الذي تكهنا به، أي أن أفراد الفئة ذات الاعتدائية المفرطة أقل عدوانية أو أكثر ضبطاً للنفس من المفئات الأخرى عموماً ومن فئة الاعتدائية الخفيفة خصوصاً. كذلك، حظي أربعة عشر افتراضاً من هذه الافتراضات بقدر ما من التأييد الاحصائي، بحيث كانت قيم الاحتمالية تتراوح ما بين من هذه الافتراضات بقدر ما من التأييد الاحصائي، بحيث كانت قيم وحرى تقييم فئة الاعتدائية المفرطة على أنها الأشد عدوانية. هذا الفارق لم تثبت أهميته حين وضع قيد الاختبار.

ونظراً لمستويات الأهمية الحدية نوعاً ما، ليس باستطاعتنا أن نتفحص الحالة القائمة بصورة راسخة أو الثابتة على نحو محدد.مع ذلك، فإن النمط الإجمالي للمعطيات يدعم النهج المقترح للأنماط ويمتنع بالتأكيد عن تأييد الفكرة المناقضة والأكثر انتشاراً وهي أن جميع الجانحين ذوي الأعمال الاعتدائية المفرطة هم أكثر عدوانية وأقل ضبطاً للنفس من الجانحين الآخرين..

وإذا ما تبنينا هذا الموقف فإننا نخرج بدلالة واحدة هي أن مفاهيم العدوان السائدة غير قابلة للتطبيق داثماً على ديناميكية الشخص ذي العدوانية المفرطة. وعلى ما يبدو، فإن العدوان المفرط هو ظاهرة ينبغي أن تدرس بحد ذاتها وليس من خلال استقراء النتائج المستمدة من دراسات الأشكال الأخف للعدوان. إن هذا النمط من البحث يواجه، كها هو واضح من المدراسة الراهنة، الكثير من المصاعب المنهجية. فالاضطرار لأن تجري أبحاث كهذا البحث في إطار قضائي حقيقة لا تحد من الاجراءات التي يمكن أن تستخدم دون قلب أنظمة المؤسسات القضائية رأساً على عقب وحسب، بل لا بد من أن تؤثر في التركيبة النفسية للأشخاص الخاضعين للتجربة ودوافعهم أيضاً. علاوة على ذلك، فإن المشكلة السيكولوجية الدائمة في صلاحية أدوات قياسنا تتضع تمام الاتضاح حين تجري المحاولات لتمييز مستويات العدوانية ضمن عينة من الجانحين أو المجرمين (ميغارجي، ١٩٦٤، ميغارجي ومندلسون، ١٩٦٢). لكن، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، تدل الدراسة الراهنة على أننا إذا شئنا أن نفهم السلوك لعدواني المغدواني المفرط، فلا بد من التكيف مع تلك المشكلات، نظراً لأن دراسة السلوك العدواني الأخف يمكن أن تكون مضللة.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

كذلك تشير الدراسة إلى مشكلات سريرية معينة،. أولاها تكمن في إطار التكهن بالسلوك الاعتدائي. إذ يبدو أن هناك بعض الصعوبة في تشخيص سلوك النمط العدواني ذي الضبط المنخفض أو التكهن به. فأسلوب حياته بأكمله يتكشف عن غط من العنف والعدوان المتكررين، وليس هناك إلا القليل من الشك في أن هذا الأسلوب سيستمر، إن لم يحدث تدخل غير عادى.

أما النمط ذو الضبط المفرط عادة فيمثل مشكلة أشد صعوبة بكثير. ففي المقام الأول، يغلب على الناس العاديين أن يهملوا احتمال أن يصيب مرض العدوان شخصاً انعزائياً هادئاً، وبذلك فإن طلب تقييمهم من قبل الوالدين أو رجل الدين أو المعلمين يكون أقل بكثير مما هي الحال بالنسبة إلى النمط العدواني ذي الضبط المنخفض.

بل حتى لو طلب مثل هذا التقييم لشخص مفرط الضبط، فإن على عالم النفس السريري أن يميز بشكل من الأشكال بين المريض ذي الضبط المفرط الذي يحتمل أن يقوم بأعمال الاعتداء وبين المريض غير الخطر الكن قد يكون هذا محالاً، إذ أن ذلك قد يتوقف، وإلى حد كبير، على الأحداث التي يعيشها الفرد وعلى الاحباطات التي لا يمكن لعالم النفس المعالج أن يتوقعها.

مع ذلك حين يجري فحص شخص اعتدائي بعد جرم ارتكبه، تكون هناك بعض الدلالات التي تدل، بالرجوع إلى الوراء، على وجود بعض المؤشرات الدالة على احتيال القيام بالعنف. احداها هي انشغال الخيال بالعنف. فالصبي، ابن الحادية عشرة، الذي طعن أخاه بالسكين حتى الموت كان رساماً كاريكاتورياً لصحيفته المدرسية، وبعد الحادث تذكر الناس فجأة رسماً كاريكاتورياً له، كانت الشخصية الرئيسية فيه تأخذ درساً في المبارزة بالسيف وتطعن مدربها حتى الموت. أما الصبي الذي حصل على أعلى تصنيف في سلم العدوان في دراستنا الراهنة فهو صبي أطلق النار على والديه بعد أن نصب له كميناً قتلت فيه أمه. وهذا الصبي كان قبل أشهر عدة قد فكر بكتابة رواية عن صبى بلغ به الاشمئزاز من والديه درجة جعلته يقتلها. . .

وما إذا كنا نتعرف إلى الشخص الاعتدائي قبل ارتكابه الاعتداء أو بعده مسألة ينشأ عنها بصورة طبيعية سؤال آخر هو كيف يمكن معالجته على أفضل نحو بحيث يصبح أقل خطراً على الاخرين فالتعرف المبكر له ميزة واضحة لا تقتصر على امكانية الحيلولة دون الجرم وحسب، بل تتيح أيضاً حرية أكبر في اختيار الشكل المناسب للمعالجة. لكن بعد أن يحدث الجرم فإن الاعتبارات القانونية والرأي العام يحدان كثيراً من نطاق الخيارات المتاحة.

إن المهمة الأساسية للمعالجة، حين تكون الحالة من النمط العدواني منخفض الضبط، هي في زيادة الكوابح المانعة للقيام بعمل عدواني. كوابح كهذه يتم اكتسابها عادة من خلال تقمص شخصية والد من الوالدين ذي تأهيل اجتماعي حسن وما يعقب ذلك من تشرب لقيمه. بيد أن هذا لا يحدث حين يكون الشخص من النمط العدواني ذي الضبط المنخفض. وإذا ما عولج بصورة مبكرة تماماً، قد يغدو بالامكان تعزيز ضوابط كهذه وتنميقها وذلك بتوفير بديل الوالد على هيئة باحث للحالة أو رجل دين أو «أخ كبير» أو مسؤول عن الأحداث لكن غالباً ما

يكون هذا أمراً غير مستحسن، لذلك يتوجب اللجوء إلى برنامج بديل يتكون عادة من توفير ضوابط خارجية تترافق مع مكافآت آلية للسلوك المقبول وعقوبات آلية للسلوك المرفوض. ولكي يتم التحكم بخطط التعزيز وحماية المجتمع خلال عملية التعلم نشير عموماً بضرورة إضفاء الصبغة المؤسساتية على هذه العملية. هذه المؤسسة قد تكون مخياً أو مدرسة أو سجناً أو إصلاحية، إلا أن المبادىء الأساسية للعملية وبرامجها الاساسية تكون هي نفسها عادة.

لكن لسوء الحظ أن برامج كهذه تكون أقل نجاعة مما قد يكون مرغوباً. إذ من العسير، حتى في الإطار المؤسساتي أن نبرمج على النحو الامثل المكافآت والعقوبات، الأمر الذي ينتج عنه أن معظم النزلاء يكونون قد حظوا بشيء من المكافأة حين تأتي لحظة التعبير عن العدوان. وبدلاً من أن يتعلموا كبح العدوان، يغدو من المحتمل أكثر أن تتكون لديهم القدرة على التمييز وبالتالي لا يكبحون العدوان إلا إذا كان من المحتمل أن يلقى عليهم القبض بالجرم المشهود. علاوة على ذلك، فإن الاحباطات التي تسببها الحياة في مؤسسة كهذه، وكذلك حياة سجين ـ سابق، غالباً ما تزيد من التحريض على العدوان إلى حد يكفي لتجاوز أية زيادة في الكوابح.

من جهة أخرى قد تكون المعالجة المثلى لشخص اعتدائي مفرط الضبط عادة، هي شكل من أشكال المعالجة النفسانية. هدفه التخفيف من الكوابح الشديدة بحيث يتمكن الفرد من أن يتعلم الاعتراف بمشاعره العدوانية ويتقبلها وكذلك أن يتعلم طرق التعبير عنها مما يتيح قدراً معيناً من تلبية الحاجة وفي الوقت نفسه إبعاد أي خطر حقيقي على المجتمع.

إذا تم اكتشاف أي شخص يحتمل أن يكون اعتدائياً مفرط الضبط للنفس قبل ارتكابه عملاً عدوانياً، يمكن لبرنامج معالجة كهذا أن يحقق بسهولة كبيرة. مع ذلك، قد تكون المهمة العلاجية الدقيقة هي أن تزيل كوابح كهذه من نفس شخص لديه قدر كبير من العدوانية المكبوتة دون التعجيل بحدوث نوع من الانهيار الذهاني أو عمل متطرف.

من جهة أخرى، على المعالجة اللاحقة للارتكاب ألا تتغلب على الجريمة نفسها كمشكلة وحسب، بل أن تتغلب على القيود التي تفرضها الاجراءات القضائية أيضاً. فإذا ما كان المريض قد ارتكب جرماً مفرط الاعتدائية، غالباً ما ينبغي معالجته في واحدة من المؤسسات الجزائية وكما ذكرنا آنفاً، يتعين على برنامج مؤسسة كهذه أن يكافىء ضبط النفس والامتثال للقوانين والنظم وفي الوقت نفسه يعاقب التوكيدية أو العدوان. هذا يعني أن أهداف برنامج المؤسسة وأهداف البرنامج العلاجي ستكون على طرفي نقيض، وستتاح للمريض القليل من الفرص للقيام بردود فعل توكيدية وعدوانية خفيفة في جو يحتمل كثيراً أن يحظى فيه بالمكافأة على تصرفات من نوع آخر.

وإذا ما بذلت محاولة لتحقيق التطابق بين برنامج المعالجة وحاجات شتى أنماط النزلاء ضمن مؤسسة معينة، فإن الفوضى هي التي ستنجم عن ذلك. إذ سيعاقب الناس العدوانيون ذوو الضبط المنخفض لقيامهم بالأعمال نفسها التي يُشجَّع الناس ذوو الضبط المفرط عادة على فعلها. وهذا بالطبع، سيفسر على أنه ظلم وتحيز. لذلك، من الضروري أن يعالج هذان

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

النمطان من المرتكبين معالجة منفصلة، إما في مؤسسات مختلفة أو بحجز المرتكب ذي الضبط المنخفض في الوقت الذي يوضع فيه الشخص ذو الضبط المفرط عادة قيد المعالجة كما يعالج المرضى الخارجيون. لكن بما أنه يحتمل أن يرتكب الشخص الاعتدائي ذو الضبط المفرط عادة جرماً أشد سوءاً فإن من الصعب للغاية الحصول على تأييد الهيئات العامة أو التشريعية لبرنامج كهذا. . .

إن هذه الدراسة تبين، إن لم تبين شيئاً آخر، أن أية محاولة لوضع سبب بسيط واحد للجريمة أو الجنوح هي محاولة فاشلة بالتأكيد. فمن الواضح أنه حتى ضمن زمرة السلوك العدواني البسيطة نسبياً توجد فوارق هائلة في أنماط الشخصية بين الناس الذين يتورطون في سلوك كهذا. وإذا ما وسعنا المنظور بحيث يشمل البانوراما الكاملة للسلوك غير القانوني الذي يمكن إدراجه تحت عنوان «الجريمة» أو «الجنوح» ذاك الذي يتراوح ما بين بيع المخدرات والتهرب من ضريبة الدخل، السطو على الخزائن الحديدية واللواط، انتهاك قوانين السير وجرائم القتل، يغدو بالامكان أن نرى عقم السعي لايجاد سبب واحد أو علاج واحد.

إن الخطوة الأولى التي لا بد منها هي وضع تصنيف مناسب مبني على الأبحاث الميدانية التجريبية، تليها دراسة لديناميكية كل نمط أو صنف يمكن بعدها البت بالمعالجة المناسبة، ثم تأتي الخطوة الأخيرة وهي تطبيق البحث بحيث أننا، بدلاً من أن نجعل العقاب يناسب الجريمة، يمكننا أن نجعل المعالجة تناسب المجرم. وما هذه الدراسة إلا بداية لتلك المهمة الأولى! مهمة المتصنيف الميداني.

## عوامل الحث الخارجية

في بحثنا حتى الآن في الأعمال العدوانية الفردية، تم إلقاء النظر على أصناف عدة من المتغيرات:

١) العوامل التي تؤثر في الدوافع العدوانية لدى الفرد (مثال على ذلك، الاحباط، التعرض للهجوم..)

٢) العمليات التي تؤدي إلى كبح السلوك العدواني أو كبته (مثلًا، الخوف من العقاب، الشعور بالذنب)

٣) تعلم العوامل ذات العلاقة بأساليب محددة في الرد.

٤) المتغيرات التجريبية ذات التأثير على نجاعة العدوان (أو الأنماط الأخرى من الردود) في التخلص من ظروف الاحباط أو الاستفزاز. وبشكل من الأشكال فإن هذه المتغيرات، بأصنافها جيعاً، تركز على العمليات «الداخلية» بالنسبة إلى الشخص، سواء كانت عمليات دوافع أو كبح أو تعلم.

هذا القسم من أبحاثنا يركز على توضيح جملة أخرى من المتغيرات. أي تأثير عوامل الحث الخارجية في استثارة السلوك العدوني.

وانطلاقاً من الأسس النظرية، يمكن للمرء أن يصف آليات عدة يمكن بواسطتها للعوامل الظرفية أن تؤثر في إحداث السلوك العدواني، أولاها: يمكن للأشخاص الموجودين في محيط الفرد أن يخدموا كنهاذج للسلوك العدواني، والفرد قد يتعلم، عملياً، ردود فعل عدوانية بذاتها من خلال مراقبته فقط لشخص آخر يقوم بتلك التصرفات. أضف إلى ذلك أنه إذا ما أفلح السلوك العدواني للنموذج في الحصول على المكافأة التي ينشدها أو في التخلص من ظروف إحباط معينة، فقد لا يكتسب المرء، من خلال التعلم بالملاحظة، السلوك العدواني بذاته وحسب، بل يتعلم أيضاً النواتج المجزية لتصرفات كهذه. وللتعبير عن هذا بطريقة مختلفة نقول:

يمكن للفرد المراقب أن يتعلم بالنيابة سواء كان من المحتمل أن يلقى نمط السلوك الثواب أم العقاب، ويمكنه بالتالي أن ينظم سلوكه الخاص طبقاً له في مواقف مماثلة.

إن الدور الذي يلعبه في المجتمع العنف الذي يمكن مشاهدته سواء بصورة مباشرة كها في المنزل أم بصورة غير مباشرة، عبر وسائل التسلية .. هو بالتأكيد واحد ولهذه الأنماط من التأثيرات الظرفية علاقة وثيقة به . فمستوى العنف في حضارتنا اليوم مثلاً، ولا سيها بين الأحداث والشبان الصغار الذين يفترض أنهم يمثلون جزءاً هاماً من جمهور السينها والتلفزيون، يدل على أن قضية النمذجة العدوانية عن طريق وسائل التسلية هي بالتأكيد قضية اجتهاعية هامة . ولسوف يدرك القارىء أن قسها أساسياً من البحث الأول في هذا القسم، وهو بحث ولترز، إنما هو مكرس

لهذا الموضوع.

وهناك آلية هامة ثانية لتأثير العوامل الظرفية في العدوان هي احتهال أن تكون عوامل الحث الخارجية معززة أو مضعفة للكوابح القائمة في وجه سلوك عدواني. ولعل المثال المستخدم على أوسع نطاق لهذه الظاهرة هو ذاك المتعلق بعدوى العنف، تلك التي تحدث في المواقف التي يحتشد فيها الناس. فالشخص الذي يحتمل كثيراً أن يكبت سلوكه العدواني في ظروف عادية، قد يُفلت منه الزمام حين يكون بين مجموعة من الناس تمارس أعمالاً عدوانية ويطلق العنان لعدوانيته. تأثير العدوى هذا قام بدراسته على نطاق واسع ويلر وكاجيولا (١٩٦٦) ولسوف يرى القارىء البعض من جوانب هذه الظاهرة في الأبحاث التي تتناول العدوان الجهاعي والتي يقدمها لنا القسم الثالث من هذا الكتاب.

الآلية الثالثة المتعلقة بالعوامل الحاثة تتجسد في المقتطفات التي اخترناها من أبحاث بيركويتز وليباج، تلك التي تتناول التأثيرات المفتاحية للأشياء، في البيئة المحيطة لدى استثارة سلوك عدواني عند أناس غاضبين. هنا، نواجه الموقف الذي لم يعبر فيه الشخص المحرَّض على العدوان عن عدوانه سلوكياً والسؤال المطروح هنا هو ما يلي: هل هناك أنماط معينة من الحوافز يسبب وجودها في المحيط، على ما يبدو، إشعال فتيل الانفجار العدواني (أو يزيد في احتمال وقوعه)؟ هذه الآلية يمكن تطبيقها على خصائص الاستثارة التي تتصف بها:

١) الأشياء الجامدة كالأسلحة مثلاً.

٢) الكلام، كما هو الشأن في خطبة ديماغوجية.

٣) الناس، كها هي الحال عند قيام أحد المتعصبين بعدوان مفاجىء لدى رؤيته لأسرة زنجية
 تنتقل إلى حيه.

إذن من الواضح أن العوامل الظرفية يمكن أن تعمل كمحرضات مباشرة للسلوك العدواني، أو يمكنها، من خلال تأثيرات النمذجة أن تخدم كواسطة تعلم وكمحرضات على عدوان أشد. إضافة إلى ذلك، يبدو وكأن المتغيرات الحفزية تعمل بطريقتين: تخفيف الكوابح وتقويتها، ونتيجة لذلك فإنها تمارس، بالحقيقة، تأثيراً على كامل نطاق المتغيرات التي رأينا من قبل أنها ذات علاقة بالسلوك العدواني.

## دلالات الدراسات المخبرية للعدوان فيما يتعلق بضبط العنف وتنظيمه

### ريتشارد ولترز

على الرغم من أن ولترز لا يعطي القضية إطاراً صريحاً، إلا أن مسألة ما إذا كان لمراقبة العنف أثر تنفيسي أم استفزازي على المراقب هي، على ما يبدو، الموضوعة الصميمة للقسم التالي. لنتأمل المثال الافتراضي لحدث عمره ١٥ سنة يحضر هو وزمرته فيلماً سينهائياً يثير حاسه فيه مشهد يبين كيف يتمكن بطل الفيلم من تجريد خصمه المغرور الشاهر لسكينه من سلاحه ثم يصرعه أرضاً بسلسلة من حركات الكاراتيه العنيفة والضربات البارعة.

إن القائلين بنظرية النموذج التفريغي للعدوان (بحث لمور مثر مثلًا، في القسم الأول، أو الشهادة الكونغرسية التي قدمها للكونغرس الأمريكي بعض مسؤولي التلفزيون والسينها) يحتجون بأن رؤية فيلم كهذا له أثر مفيد نظراً لأن العنف البديل أو العنف الخيالي هو وسيلة هامة من وسائل تفريغ نوازع المرء العدوانية المحرضة، التي تتناقص، بعد مشاهدة كهذه، حاجتها لمنفث تفرغ فيه عدوانها.

من جهة أخرى، تؤدي نظرية التعلم الاجتماعي (كما جسدها ولترز وبندورا في القسم ١) إلى التكهن المضاد وهو زيادة احتمال العدوان لدى من يشاهد العدوان. ذلك أن بطل الفيلم لا يبين السلوك العدواني العملي لمشاهدنا المتحمس للتقليد فحسب بل إن حبكة الفيلم السينمائي تجعل عنفه عموماً مبرَّراً ومثيباً، لذلك حين يسمع فتانا هذا ابن الخامسة عشرة بعد وقت قصير أن كرامة زمرته عرضة للتحدي من قبل زمرة أخرى منافسة، فإن المرء لا يفاجأ إن أبدى مثل هذا الفتى رغبة شديدة في القتال أو تورط فيها بعد ضمن «شجار العصابات» في شكل من أشكال السلوك التي كان قد شاهدها من قبل. وفي الوقت نفسه، يحتمل أن يكون احساسه كبيراً بأن هناك ما يبرد عملاً كهذا وكذلك ثقته بالحصيلة المجزية لها.

هنا يقدم لنا ولترز مراجعة سريعة لكن حاسمة لمجمل الأبحاث التي دارت حول هذه المسألة. إنه يميز تمييزاً واضحاً بين المشاهدة المجردة للعنف وبين النتائج العملية الملحوظة له مشيراً، فيها يشير، إلى أن الظاهرة معقدة. مع ذلك، فإن ما يقدمه من أدلة ذات وزن يدعم دعماً شديداً إحدى النظريات المذكورة آنفاً.

حدث خلال العقد الحالي اهتهام كبير لدى علماء نفس الطفل وعلماء النفس الاجتهاعيين بمسألة ضبط العنف وتنظيمه. كذلك أنتجت لنا هذه الفترة عدداً كبيراً من الدراسات المخبرية الهادفة للبت بالشروط التي تساعد في اكتساب السلوك العدواني وتعلمه. وفي التعرف إلى العوامل البيئية والدافعية التي تزيد أو تنقص من احتمال ظهور العدوان. في هذا البحث نقد

عينات تمثل هذه الدراسات وكدلك بعص الدراسات الأسبق، كما نحاول تقييم دلالاتها فيها يتعلق بشكلة الضبط الاجتماعي للعدوان في المواقف الحياتية العملية. (١)

### التعرض للنهاذج العدوانية

لقد توصلت الدراسات الميدانية للجنوح (بندورا وولترز، ١٩٥٩، ماكورد وماكورد، ١٩٥٨) وللأثار التي تتركها ممارسات الوالدين التدريبية للطفل على سلوكه (بندورا، ١٩٦٠) ماكوبي وليفن، ١٩٥٧) إلى اكنشافات تبين بوضوح أن الاحتيال في أن يكون لدى الوالدين العدوانيين أطفال عدوانيون أكبر بكنير مما هي الحال لدى الوالدين غير العدوانيين نسبياً. بيد أن العدوانيين أطفال عدوانيون أكبر بكنير مما القلان فقط لأنماط السلوك الاجتماعي، فالطفل الذي ينشأ في بيئة ملأى بالجريمة والعنف قد يتبنى المعايير السائدة في تلك البيئة حتى ولو كان والداه غير عنيفين ومطيعين للقانون (شو وماكي، ١٩٣١). و«أزقتنا» تقدم للأطفال الفرص الكافية على تقليد السلوك العدواني في آن معاً.

إن ظهور الفيلم السينهائي والبرامج التلفزيونية قد سمح بتعرض الأطفال لنطاق من النهاذج أوسع بكثير مما يمكن أن تقدمه لهم بيئتهم الاجتهاعية المباشرة. وعلى الرغم من أن بعض الدراسات الهامة التي جرت حول تأثير التلفزيون على سلوك الأطفال لا تؤيد النظرة القائلة بأن التأثير الاجتهاعي لواسطة الاعلام هذه مؤذ عموماً (هملوايت، أوبنهايم، فينس ١٩٦١؛ كلابز التأثير الاجتهاعي لواسطة الاعلام هذه مؤذ عموماً وهملوايت، أوبنهايم، فينس ١٩٦١؛ كلابز التأثير الاجتهاعي لواسطة الاعلام هذه مؤذ عموماً وهملوايت، أوبنهايم، فينس ١٩٦١؛ كلابز التحدث بعض حوادث العنف الخطيرة في بعض الأحيان لو لم يتعرض الفاعل أو الفاعلون لرؤية نماذج عدوانية في السينها أو التلفزيون.

تقدم سلسلة الدراسات المخبرية التي أجراها بندورا ومساعدوه، والتي تعرض فيها الأطفال لرؤية نماذج من الحياة الواقعية ونماذج من السينها، أدلة قوية تؤيد الرأي القائل بأن الأطفال ينبغي ألا يتعرضوا لرؤية نماذج عدوانية إذا كان مجتمعنا يهدف للتخفيف من العنف. في أولى هذه الدراسات (بندورا وهستون، ١٩٦١)، شارك أطفال من دار حضانة في «لعبة» تتعلق بتخمين.أي من العلبتين المعروفتين تحوي ملصقة فيلم. وقد قامت المجربة، وهي المساهمة الأخرى في التجربة، بردود فعل عرضية لا دلالة لها حين أدت دورها في اللعبة. أما الأطفال الذين كانت تستهدفهم التجربة فقد كانت ردود أفعال النموذج العرضية التي عرضت عليهم تتضمن أعمالاً عدوانية موجهة إلى الدمى. في حين كان سلوك النموذج، بالنسبة إلى أطفال فئة

١) تدخل أحكام القيمة لدى تصنيف العمل بأنه عدواني نتيجة لذلك فان مفهوم العدوان ليس وصفياً خالصاً وبالتالي تقتصر فائدته على ارشاد البحث الاجتهاعي ـ السيكولوجي . غير أن مناقشة التعريفات الممكنة هي خارج إطار هذاالبحث . فمشكلات تعريف المفاهيم الاجتهاعية ـ السيكولوجية شبه ـ الموضوعية نوقشت باختصار من قبل بندورا وولترز (١٩٦٣).

الضبط، غير عدواني البتة. ولدى تنفيذ مهمة التمييز، ظهر السلوك العدواني لدى ٩٠ بالمائة من الأطفال الذين تعرضوا لرؤية النموذج العدواني. وبالمقابل لم يظهر العدوان لدى طفل واحد من أطفال الضبط.

وهناك دراسة ثانية (بندورا روس وروس، ١٩٦١) دلت على أنه ليس هناك داع لأن يكون النموذج موجوداً كي يحدث تقليد للعدوان. فقد قضت فئتان من أطفال حضانة مدة عشر دقائق في غرفة حيث كان باستطاعتهم أن يشهدوا سلوك غوذج من الكبار البالغين. إحدى الفئتين شاهدت النموذج وهو يهاجم دمية بوبو منفوخة، جسدياً وكلامياً على حد سواء، أما الفئة الأخرى فقد شاهدت النموذج وهو يلاعب دمية على شكل سمكة بطريقة غير عدوانية. إثر تلك المشاهدة، تعرض الأطفال لإحباط خفيف ثم نقلوا إلى غرفة أخرى تحوي عدداً مختلفاً من اللعب يمكن استخدام بعضها كأدوات للعدوان. وقد مر أطفال فئة الضبط بتجربة مماثلة دون تعرض مسبق للنموذج، فكانت النتيجة أن الأطفال الذين شاهدوا نموذجاً عدوانياً ظهر لديهم سلوك جسدي وكلامي يقلد العدوان أكثر من أطفال الفئتين الأخريين.

في المرحلة التالية، قام بندورا ومساعدوه (بندورا روس وروس، ١٩٦٣) باجراء مقارنة بين تأثير النموذج العدواني الذي يقدمه شخص حقيقي وبين تأثير النهاذج العدوانية التي تقدمها الأفلام. وقد استخدمت أربع حالات: نموذج بشري من البالغين، نموذج بشري من البالغين في فيلم سينهائي المخوذج من أفلام الكرتون (شخص بالغ يتخذ شكل قط) وأخيراً لا نموذج. أما الاجراء الذي اتخذ فقد كان بصورة أساسية مماثلاً لذلك الذي ذكرناه في الدراسة السابقة. وكانت النتيجة أن جميع فئات الأطفال الذين تعرضوا لمشاهدة نموذج عدواني أبدوا في الموقف الاختباري عدواناً أشد مما أبدته فئة الضبط. كها دلت مجمل النتائج، المبنية على مختلف قياسات تقليد العدوان بصورة غير محددة، على أن التعرض لمشاهدة نماذج بشرية تصور العدوان في فيلم سينهائي هو الوسيلة الأشد فعالية في استثارة السلوك العدواني وتشكيله.

وتدل دراستان أخريان على أن مشاهدة عدوان في فيلم تزيد من الاحتيال في أن يظهر لدى الأطفال فيها بعد سلوك عدواني، ففي الدراسة التي أجراها لوفاس (١٩٦١)، أتيح لأطفال في مركز رعاية نهاري الخيار بين عتلتين يمكن الضغط عليهها، إحداهما تنضغط فتضرب دمية، والأخرى تضرب كرة في قفص. ثم عرض على نصف الأطفال فيلم من أفلام الكرتون العدوانية وعلى البقية فيلم غير عدواني. وبعد مشاهدة الفيلم مباشرة، ترك الأطفال مع الدمى التي تعمل \_ بالعتلات مدة أربع دقائق فكانت النتيجة أن الأطفال الذين شاهدوا فيلم الكرتون العدواني ضغطوا العتلة التي تعمل على ضرب الدمية أكثر بكثير من الأطفال الذين شاهدوا فيلم الكرتون غير العدواني. نتائج عمائلة سجلها موسيس ورذرفورد (١٩٦١) اللذان استخدما أفلام كرتون أيضاً، إلا أنها قدرا الآثار الناجة بسؤال الأطفال عن رغبتهم في أن ويفجروا الوناً منفوخاً يسك به المجرب.

على أن الدراسات التي ذكرناها حتى الآن إنما جرت على أطفال في إطار لعب ولم تستخدم فيلماً تجارياً من تلك الأفلام التي تعرضت للانتقاد بسبب آثارها المحتملة على المشاهد. لذلك قام ولترز ولويلين ثوماس (١٩٦٣) ثم ولترز، ثوماس واكر (١٩٦٢) بدراسة الآثار التي يتركها مشهد سينهائي لقتال بالسكاكين مأخوذ من فيلم «ثائر بلا قضية» على فئة من المراهقين الذكور وعلى فئة من البالغين الذكور والإناث. ثم كلف أشخاص التجربة، قبل وبعد مشاهدة الفيلم، بمهمة إحداث صدمة كهربائية لمساعد المجرب الذي كان يفترض أنه عنصر آخر من عناصر التجربة، وبالمقارنة مع فئة الضبط التي شاهدت فيلماً سينهائياً يصور مراهقين منهمكين في عمل التجربة، فقد ظهر لدى الأشخاص الذين شاهدوا مشهد القتال ـ بالسكاكين ميل زائد لإحداث المزيد من الصدمات الشديدة في جلسة ما بعد ـ الاختبار.

احدى الدراسات الحديثة (هيكز، ١٩٦٥) قامت بفحص الآثار التي يتركها كلا النموذجيين العدوانيين: نموذج البالغين ونموذج الأقران، سواء كان مذكراً أم مؤنثاً، على سلوك الأطفال في الملعب. فقد اختبر الأطفال بعد مشاهدتهم النهاذج السينهائية مباشرة ثم اختبروا مرة ثانية بعد ستة أشهر، فظهر لدى أطفال الفئات التجريبية الأربع المحددة من حيث سن النموذج وجنسه، ميل لتقليد العدوان أشد مما ظهر لدى الأطفال الذين لم يشاهدوا نموذجاً وإنما تعرضوا لاحباط خفيف قبل أخذهم إلى غرفة اللعب. وقد تبين أن نموذج الأقران المذكر أثار الميل الأشد لتقليد العدوان لدى أشخاص التجربة، الذكور منهم والاناث على حد سواء. لكن بعد ستة أشهر، تبين أن مقدار الميل لتقليد العدوان قد تناقص تناقصاً ملحوظاً لدى فئات التجربة الأربع جميعاً، وبدا أن التعرض لمشاهدة نموذج البالغين المذكر هو وحده الذي كان له تأثير دائم، بل حتى هذا كانت أهميته في الحدود الدنيا.

إن سلسلة الدراسات المذكورة آنفاً تقدم الدعم الكبير للاعتقاد القائل بأن مشاهدة العنف في الحياة الواقعية أو في فيلم سينهائي أو تلفزيوني يمكن أن تكون لها عواقب اجتهاعية ضارة ، مع ذلك ، علينا أن نتذكر أن الأشخاص الذين خضعوا للدراسة إنما اختبروا في مواقف كان السلوك العدواني فيها مسموحاً أو محرضاً عليه أو حتى مطلوباً وأن الاختبارات أجريت مباشرة تقريباً بعد أن تعرض أشخاص التجربة لمشاهدة النهاذج ، وذلك باستثناء واحد هو الاختبار الذي دل على أن آثار النمذجة يمكن أن تكون عابرة . ففي الحياة الواقعية ، نادراً ما تتاح للمرء الفرصة أو التحريض على العدوان مباشرة بعد مشاهدة فيلم سينهائي أو تلفزيوني يصور عدواناً عنيفاً . زد على ذلك أن معظم أعمال العدوان تجر ذيولاً سواء في المواقف الخيالية أم الحياتية الواقعية ففي معظم الأفلام ، مثلاً ، يجد المعتدي عقابه أخيراً بطريقة من الطرق . من هنا تعد دراسة الآثار التي تتركها مشاهدة الثواب أو العقاب الذي يحظى به المعتدي لدى الانسان ذات أهمية كبيرة .

## آثار مشاهدة الثواب والعقاب الذي يلقاه نموذج عدواني

قام بندورا، روس وروس (١٩٦٣) بتوزيع اطفال حضانة على أربع فئات ذات شروط مختلفة: مكافأة نموذج عدواني، معاقبة نموذج عدواني، عدم التعرض لنموذج، نموذج معبر إنما غير عدواني. ثم عرض على أطفال الزمرتين الأوليين فيلم يصور بالغاً ذكراً يستخدم قدراً كبيراً من العدوان الكلامي والجسدي لوضع يده على ممتلكات بالغ ثان. وقد عرض على أطفال الزمرة التي يكافأ فيها النموذج أن المعتدي أفلح في عدوانه وجني ثهار نصره، أما زمرة معاقبة المعتدي فقد عرض عليهم أن المعتدى عليه أنزل عقاباً شديداً بالمعتدي " فكانت نتيجة الاختبار اللاحق، أنه ظهر لدى الأطفال الذين شهدوا معاقبة النموذج أو الأطفال الذين شهدوا معاقبة النموذج أو الأطفال الذين كانوا يشكلون زمرة الضبط كانت ردود الفعل العدوانية غير المقلدة تقليداً محكاً اكثر شيوعاً بين زمرة مكافأة النموذج أو الزمرة التي لم تعرض عليها أفلام.

غير أن التقصير في تقليد سلوك النموذج الذي تعرض للعقاب، في الموقف الاختباري اللاحق، لا يدل على أنه لم يحدث تعلم من خلال المشاهدة. فقد عرَّض بندورا أطفال حضانة لواحد من الشروط الثلاثة التالية: نموذج يكافأ على سلوك عدواني، نموذج يعاقب على سلوك عدواني ونموذج لا يكافأ ولا يعاقب على سلوك كهذا وبعد التعرض لأحد هذه الشروط الثلاثة، جرت مراقبة كل طفل خلال عشر دقائق من اللعب الحر. فظهر، في هذه الفترة، على الأطفال الذين تعرضوا لحالة مكافأة النموذج وحالة عدم ظهور عواقب للعدوان ميل لتقليد العدوان أشد بكثير مما ظهر لدى الأطفال الذين شاهدوا النموذج الذي لاقى عقوبته. بعدئذ، وإثر فترة المشاهدة مباشرة، جرى توفير حوافز للأطفال لأن يقلدوا ردود الأفعال العدوانية للنموذج، فقضت عملية ادخال الحوافز هذه على الفوارق بين فتات التجربة الثلاث.

كذلك خرج ولترز ومساعدوه (١٩٦٣، ١٩٦٤، ١٩٦٥) من الدراسات التي أجروها على مقاومة الانحراف بأدلة تؤيد النتائج التي ذكرناها سابقاً، إذ دلت هذه الدراسات، بصورة عامة على أن النموذج الذي يحظى بالمكافأة أو لا يعاقب على انتهاكه أحد المحرمات يحتمل أن يقلده الأطفال الذين يشهدون الانحراف. في حين يغدو من غير المحتمل تقليد مثل هذا الانتهاك إذا ما تعرض النموذج للعقاب على السلوك الذي سلكه. مع ذلك، إذا ما زال التحريم فيها بعد، فإن الأطفال الذين شاهدوا النموذج وهو يعاقب يمكن أن يقلدوا سلوك النموذج المنحرف بصورة مماثلة تقريباً للأطفال الذين شاهدوا النموذج وهو يكافأ أو ينجو من العقاب.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولعل مشاهدة العواقب التي تلحق بالنموذج تقوم بدور المؤشرات التي تدل على أنه في سياق اجتاعي معين يكون نوع بذاته من السلوك مسموحاً به أو غير مسموح به. فرؤية النموذج وهو يكافأ تفضي بالمشاهد لأن يتوقع أنه هو، أيضاً، سيكافأ إذا ما عمل كها يعمل النموذج، وإذا كان سلوك النموذج منحرفاً، طبقاً للمعايير الاجتهاعية السائدة، لكن مع ذلك يمر بغير عقاب فإن المشاهد يتوقع أنه، هو أيضاً وفي ظروف مشابهة، يمكن أن يتصرف تصرفاً منحرفاً. من جهة أخرى، فإن مشاهدة النموذج المنحرف وهو يعاقب تعطي الدليل للمشاهد على أنه هو أيضاً، سيعاقب إذا حذا حذو النموذج.

ولقد بين ليفكورت ومساعدوه (١٩٦٦) وهم الذين استخدموا الاجراءات المترابطة نفسها التي استخدمها ولترز ولويلين توماس بعرضهم مقتطفات من فيلم «ثائر بلا قضية» كحافز مثير للعدوان، أهمية زجر العدوان المتوقع بوصفه آلية من آليات الكبح. فبالنسبة إلى نصف الأشخاص الخاضعين للتجربة، الذين كانوا جميعاً من طلاب الجامعة، قام مساعد المجرب بالإعراب عن رفض للسلوك العدواني الذي سلكه المراهقون أثناء عرض الفيلم. بينها أعرب للبقية منهم عن موافقته على ذلك السلوك العداني بل واهتهامه به. فظهر لدى عناصر الفئة الأولى تغير طفيف في المستوى العام للصدمة التي وجهوها لمساعد المجرب في حين ظهرت زيادة كبيرة في شدة الصدمة التي وجهها الأشخاص الذين سمعوا المساعد يبارك ويحبذ العدوان الذي صوره شدة الضدمة التي وجهها الأشخاص الذين سمعوا المساعد يبارك ويحبذ العدوان الذي صوره الفيلم. هذا التلاعب في التجربة قد يكون مشابهاً لموقف منزلي يرى فيه الطغل والده وهو يهتاج ويستغرق في مباراة للملاكمة أو المصارعة ينزل بها أطراف الصراع الضربات الموجعة بعضهم بالبعض الآخر.

كذلك، قد يفسر توقع الزجر أو المباركة الاكتشاف الذي توصل إليه بير كويتز ومساعدوه (١٩٦٢، ١٩٦٣) وهو أن الاحتيال في أن يثير العنف المصور سينهائياً ردود فعل عدوانية لدى مشاهدين تعرضوا للاحباط مؤخراً وكان العنف الذي قدم إليهم غير مبرر، نقول الاحتيال أقل عما هو لدى الأشخاص الذين قدم إليهم على أنه مبرر انطلاقاً من أن الخطأ خطأ الضحية التي وقع عليها العدوان. فتبرير العنف المصور سينهائياً قد يقدم للمشاهد الدليل على أن العدوان الذي يحدث ضد عنصر الإحباط يمكن أن يلاقي استحساناً وبالتالي من غير المحتمل أن يجر العقاب. وهكذا، يمكن للتبرير أن يعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها مشاهدة المكافأة أو النجاة من معاقبة سلوك يجر عادة، الرفض الاجتهاعي.

على أن تقييم التأثير المحتمل لفيلم تلفزيوني أو سينهائي يصور العنف تزيد من تعقيده الحقيقة القائلة ان «البطل» غالباً ما يتورط في عدوان موافق عليه اجتهاعياً لكي يتغلب على شخص عدواني أحمى يلجأ للعنف أي بعبارة أخرى، يكون العدوان الذي يقوم به بعض الأفراد في أعهال كهذه، موضع مباركة اجتهاعية ومكافأة. صحيح أن عنف البطل يبدو عادة على شكل مقاومة للعدوان، إلا أن الصحيح أيضاً أن مثل هذه الأعهال تعكس فلسفة «العين بالعين والسن بالسن» وهي الفلسفة التي يتمثل أحد أخطارها ببقاء العنف وديمومته. . زد على ذلك أن البطل، في معظم الحالات، يحصل في النهاية على مكافآت غير مشروطة على عدوانه المضاد، ونتيجة في معظم الحالات، يحصل في النهاية على مكافآت غير مشروطة على عدوانه المضاد، ونتيجة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لذلك، سيكون هناك احتال متزايد في أن يقلد المشاهد سلوكه العدواني في المستقبل. أخيراً، وكما يدل البحث الذي أجراه بركويتز (١٩٦٢، ١٩٦٣)، فإن المشاهد الذي يشهد عدواناً «مبرراً» يميل لأن يسلك طريق العنف حيال من سبق وأغضبه. ونظراً لأن الدراسات الميدانية قد بينت باستمرار أن من المحتمل كثيراً، إثر التعرض مباشرة لمشاهدة نموذج يكافاً، أن يقلد المشاهدون سلوكه. ذلك أن دراما «البطل العنيف» قد تكون ذات قدرة شديدة على استثارة أعمال عنيفة إذا كان المشاهد قد تعرض للاحباط من قبل ولم تتوفر لديه وسائل أخرى لتحقيق أهدافه. وهكذا فإن النظم الأخلاقية التي يمكن أن تنقلها أعمال درامية كهذه، وكذلك نماذج السلوك التي تقدمها وفعاليتها الواضحة كمفاتيح لإثارة العنف قد تجعل منها، مجتمعة أحد الأخطار المحتملة على المجتمع.

بذلك نقول إن الدراسات المخبرية تدل على أن تقديم غاذج للعنف في الحياة الواقعية أو في ما ينتجه الحيال قد يتيحان كلاهما للمشاهدين الفرص لأن يتعلموا طرقاً جديدة في التعبير عن العدوان كها يقدمان لهم الأدلة على أنه من الممكن أن يكون العدوان مقبولاً اجتهاعياً. من جهة أخرى، فإن اقتران العقاب بأعهال النموذج المرفوضة اجتهاعياً، يترك بلا شك تأثيراً معوقاً لدى المشاهد. والانسانيون الذين ينكرون الأثار التعويقية التي تتركها معاملة الجانحين والمجرمين بأسلوب العقاب قد نشكرهم على انسانيتهم وطيبة قلوبهم إنما ليس على تقديرهم في هذا المجال للأدلة العلمية.

### الاسلحة كبواعث مثيرة للعدوان

### ليونارد بركويتز ـ انطوني ليباج

يوضح هذا البحث المحاولات التي بذلها علياء الاجتماع لتوفير معطيات تجريبية حول قضايا حدثت في الوقت المناسب مباشرة. ويهتم هذا القسم بالقاء الضوء على الجدل الذي أحاط مؤخراً بمسألة تنظيم الدولة للأسلحة النارية فالباحثون يبحثون، بصورة أساسية، فيها إذا كان وجود الأشياء ذات الصلة ـ بالعدوان في محيط المرء له بحد ذاته تأثير معزز للسلوك العدواني أم لا. وعلى الرغم من أن بركويتز وليباج بمسان المسألة مساً رفيقاً إذ أنها غير مهتمين اهتهاماً مباشراً بقضية توفير السلاح واستخدامه في أعهال العنف إلا أنها يتوجهان للمسألة الأكثر أهمية، رباه ألا وهي ما إذا كانت المشاهدة العادية لأداة عدوان، كالسلاح مثلاً « تعمل على إثارة سلوك عدواني أم لا.

على الصعيد النظري، يركز الباحثان على جانب مهمل نسبياً من الجوانب التي تناولها البحث في العدوان، ويتوصلان إلى أن معظم الأفكار السائدة عن السلوك البشري تركز على الطبيعة الغائية لردود فعل الانسان وذلك طبقاً لما تلبي من حاجات جسدية ونفسية لديه. وعلى أية حال فإنها يتوصلان، ويصورة صحيحة تماماً، إلى أن السلوك، في بعض المواقف، يكون بفعل الدوافع وليس بفعل العقل والمنطق، كها هي الحال في الاندفاعات الآلية للسلوك، تلك التي توري زنادها حركات استفزازية معينة في المحيط المباشر للانسان. إن المعطيات التي يقدمها بركويتز وليباج تدل على أن أدوات العدوان تستثير السلوك العدواني لكن بصورة أكثر احتمالاً لدى الشخص الذي تعرض للتحريض مسبقاً فقط. هذا الرأي يكمل، على ما يبدو، آراء ميغارجي حول الناس الغاضبين ذوي الضبط المفرط والذين ينفجرون فجأة انفجارات عدوانية عنيفة. وعلى الرغم من أن ميغارجي قد أكد على تشكل التوتر العدواني ثم اندفاعه أخيراً عبر حاجز الكوابح الشديدة، فإن البحث الحالي يدل على أن هناك مجموعة عوامل ذات أهمية ومتساوية يكن أن تكون هي البواعث المثيرة للعدوان كتلك التي يحدث للمرء أن يواجهها وهو في حالة من حالات التوتر الشديد.

غالباً ما يكون سلوك الانسان موجهاً باتجاه هدف، ترشده خطط عامة وتؤثر فيه دفاعات الذات وسعيها لتحقيق التناسق المعرفي. لكن من الواضح أن هناك مواقف تغدو فيها هذه الاعتبارات الغائية عناصر ضئيلة الأهمية نسبياً في تنظيم السلوك. ففي هذه الحالات، تصبح أنماط السلوك الشائعة هي المهيمنة ويكون رد الفعل لدى الانسان آلياً تقريباً تجاه بواعث تفعل

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

فعلها فيه. لذلك على أي نهج سيكولوجي كامل فعلاً أن يتعامل مع هذه الردود الغريزية المثارة بفعل البواعث كما يتعامل مع أنماط السلوك الأكثر تعقيداً. اضافة إلى هذا، علينا أيضاً أن نكون قادرين على تحديد الشروط التي يمكن بها لمختلف العوامل المؤثرة في السلوك أن تزيد أهمية أو تنقص.

لقد قلنا (بركويتز، ١٩٦٢، ٦٤، ٥٥) ولزمن طويل أن كثيراً من الأعهال العدوانية تتحكم بها الخصائص الباعثية للأهداف المتاحة أكثر مما تتحكم بها توقعات النهايات التي قد تحدث. وربما لأن الانفعال الشديد يؤدي إلى الزيادة في استخدام الأدوات المركزية فقط في المحيط المباشر (إيستر بروك، ١٩٥٩ \* ولترز وبارك ١٩٦٤) فإن إثارة الغضب يمكن أن تؤدي إلى احداث ردود عدوانية غريزية قد تكون لفترة قصيرة على الأقل، متحررة نسبياً من الكوابيح التي يفرضها الادراك على العدوان أو، فيها يتعلق بتلك المسألة، على الأهداف والاعتبارات الاستراتيجية الاعبرات غير أن هذا العمل اللا إرادي لا يكون بالضرورة بدافع الغضب فقد ذكر بركويتز أنه لابد من وجود الأدوات المناسبة في المكان إذا كانت الردود العدوانية ستحدث فعلاً، وعلى العدواني، فإن ارتباط الباعث بالعدوان يمكن، وبكل وضوح، أن يعزز قيمة المفتاحية العدوانية العدواني، فإن الرتباط الباعث بالعدوان يمكن، وبكل وضوح، أن يعزز قيمة المفتاحية العدوانية أو متجسداً داخلياً) يثير في الأغلب رد الفعل العدواني. فالغضب (أو أي «دافع» عدواني آخر نخمنه) يزيد من انعكاسية أفعال المرء تجاه ذلك المفتاح ومن المحتمل أن يحرك الاستجابة وربما يقلل من احتمال تعدد الردود لكنه لا يفضي بالضرورة إلى السلوك العدواني

هنا يمكننا أن نذكر عدداً غتلفاً من المشاهدات التي تدعم هذه الحجة (بركويتز، ١٩٦٥) لقد قال بركويتز ان من السهولة فهم بعض الآثار التي تتركها مشاهدة العنف طبقاً لفكرة العدوان الذي يثيره ـ باعث وتبعاً لتجارب وسكونسين المتعددة يحتمل على نحو خاص أن تؤدي مشاهدة العدوان للقيام بهجهات شديدة على مثيري الغضب المرتبطين بضحية العنف المشاهد (بركويتز وغين ١٩٦٦، ١٩٦٧). ففي الغالب يعزز اقتران المحبط بمشاهدة الضحية من قيمتها كمفتاح للعدوان، مما يجعلها تثير هجهات أشد لدى الشخص الذي يتوفر لديه الاستعداد للتصرف العدواني.

ويمكننا أن نجد أدلة مباشرة أكثر على الصيغة الحالية في الدراسة التي أجراها لويو (١٩٦٥). فقد طلب إلى عناصر تجربته أن يتعلموا مفهوماً يتخذ شكل كلمات عدوانية أو عايدة وذلك بأن ينطقوا بصوت عالم إما عشرين كلمة عدوانية أو عشرين كلمة عايدة. إثر «مهمة التعلم» هذه، كان على كل عنصر من عناصر التجربة هؤلاء أن يوجه إلى زميله في الغرفة المجاورة صدمة كهربائية كلما أخطأ هذا الزميل حيال مشكلة تعلمه. وبالسماح في أن تتفاوت شدة الصدمات التي يوجهونها وفق سلم من عشر درجات، فإن الأشخاص الذين كانوا يتلفظون بكلمات عدوانية كانوا يوجهون صدمات ذات شدة أكبر بكثير مما كان يفعل الأشخاص الذين

نطقوا بالكلمات المحايدة. أي، من الواضح أن الكلمات العدوانية تركت ردوداً عدوانية ضمنية لدى الأشخاص الخاضعين للتجربة حتى وإن لم يكونوا قد أغضبوا من قبل، الأمر الذي أدى بهم فيما بعد إلى توجيه الهجمات الأقوى ضد الهدف الموجود في الغرفة المجاورة في كل مرة يفترض أنه أخطأ فيها.

كذلك يمكن للمكتسبات الثقافية التي يتشارك فيها الكثير من أفراد المجتمع أن تربط بين أشياء خارجية وبين العدوان وتؤثر بذلك في قيمة هذه الأشياء كمفاتيح للعدوان والأسلحة مثال رئيسي هنا. فهذه الأشياء ترتبط في أذهان الكثير من الرجال (وربما النساء أيضاً) في مجتمعنا، ارتباطاً وثيقاً بالعدوان. وإذا افترضنا أن السلاح لا يحقق كبحاً أقوى من رد الفعل العدواني المثار (كها هي الحال مثلاً، إذا كان السلاح موصوفاً بأنه «رديء» اخلاقياً)، فإن وجود الأدوات العدوانية يؤدي بصورة عامة، إلى هجهات أكثر شدة على الهدف المتاح مما هي الحال لدى وجود شيء محايد.

لقد صممت التجربة الحالية بحيث نختبر بواسطتها هذه الفرضية. وبالطبع، فإن ما توصلنا إليه من نتائج بساهم، في صعيد من الصعد، بالنقاش الذي يدور حالياً حول المرغوبية في الحد من انتشار الأسلحة النارية. نتيجة لذلك وطبقاً للاحصائيات الأخيرة، وجدنا معدل حوادث القتل في المجتمعات التكساسية التي لا يوجد لديها عملياً، قيود على عمل الأسلحة النارية أكبر بكثير مما هو في المدن الأمريكية الأخرى التي توجد فيها أنظمة شديدة فيها يتعلق بالأسلحة النارية، وقد أثبت ادغار هوفر في مجلة «التايم» أن توفر الأسلحة النارية هو عامل هام في حدوث جرائم القتل (١٩٦٦). إن التجربة المذكورة هنا تسعى للبت في الكيفية التي يمكن أن يعدث بها هذا التأثير. إذ من الواضح أن توفر السلاح يجعل من الأسهل على الشخص الذي يريد ارتكاب جرية أن يفعل ذلك. لكننا، إضافة إلى ذلك. نتساءل إذا كان السلاح يقوم بدور الباعث المثير للعدوان جاعلاً الشخص المغضب يُظهر عنفاً أشد مما يمكن أن يظهر في حال غياب سلاح كهذا. كذلك يحاول هذا البحث، إلى جانب الدلالة الاجتهاعية. وعلى صعيد نظري أم البواعث الظرفية يمكن أن تمارس ضبطاً «آلياً» على أعمال الانسان ذات الصلة الوثيقة بالمجتمع.

### الطريقة الخاضمون للتجربة

خضع للتجربة ماثة طالب جامعي ممن هم مسجلون في الدورة التمهيدية لعلم النفس في جامعة وسكونسن وممن تبرعوا لاجراء هذه التجربة (دون أن يعرفوا طبيعتها) لكي يكسبوا علامات تحسب في درجتهم النهائية. كذلك سجل تسعة وثلاثون طالباً آخر إلا أنهم طردوا: (٢١) منهم لأنهم شكوا بمساعد المجرب، (٧)، لأنهم سجلوا مقدار الصدمات الكهربائية التي

تلقوها على نحو أقل بما وجه إليهم فعلاً، (٩) لأنهم لم ينتبهوا للمعلومات التي أعطيت لهم عن العملية الجارية و (٢) لأنها أساءا استخدام المعدات.

#### الاجراء

التصميم العام: لقد تم وضع سبع حالات تجريبية، ست منها نظمت وفق تصميم عاملي على شكل ٢×٣. في حين أبقيت الفئة السابعة لتقوم بصورة أساسية بدور الضبط.

وقد كانت الخطة العاملية تقوم على أن يثار غضب نصف المشتركين تجاه مساعد المجرب. في حين يتلقى البقية معاملة أكثر ودية منه. بعدئذ أتيحت للجميع الفرصة لأن يوجهوا صدمات كهربائية لهذا المساعد لكن بالنسبة إلى ثلثي المشتركين كانت توجد أسلحة موضوعة على الطاولة بقرب جهاز الصدمات. نصف هؤلاء الناس أخذوا علماً بأن الأسلحة تخص مساعد الاستاذ والهدف منها هو اختبار الفرضية القائلة إن المثيرات العدوانية التي تقترن أيضاً بحرضات الغضب تثير أشد الردود العدونية لدى الناس. أما الآخرون الذين رأوا السلاح فقد قبل لهم ان المجرب السابق تركه هناك. ولم يكن على الطاولة شيء سوى مفتاح الصدمة حين وجهت الصدمات الدفعة الثالثة من أشخاص التجربة سواء منهم من كان في حالة غضب أم في حالة غير غضب. أخيراً، كانت الفئة السابعة تتكون من أشخاص مغضبين يوجهون الصدمات بمضارب ريشة وشطكوك موجودة قرب مفتاح الصدمات. وقد كانت الغاية من هذه الحالة هي البت فيها إذا كان وجود أي شيء قرب جهاز الصدمات يخفف من الكوابح ضد العدوان حتى وإن كان ذلك الشيء غير مرتبط بالسلوك العدوني أم لا يخفف منها.

### معالجات تجريبية:

حين كان يصل الشخص إلى المختبر كان يعطى علماً بأن المطلوب رجلان لاجراء التجربة وأن عليه أن ينتظر ريثها يأتي الرجل الثاني. بعد انتظار خس دقائق، كان المجرب يشير، وقد بدا عليه الانزعاج، بأن عليهم أن يبدؤوا التجربة بسبب ارتباطاته الأخرى. ثم يقول أن عليه أن ينظر في الخارج ليرى إن كان بالامكان أن يجد شخصاً آخر يمكن أن يعمل كبديل للشخص الغائب. وخلال بضع دقائق كان يعود مع شريكه المساعد. ثم يقدم هذا الشريك، طبقاً للحالة، على أنه إما طالب في فرع علم النفس كان موجوداً في المكان ليلتحق بتجربة سيكولوجية أخرى أو أنه طالب في أحد الفروع الأخرى.

وكان يقال لشخص التجربة ولشريك المجرب بأن التجربة دراسة لردود الفعل الفيزيولوجية تجاه التوتر الذي سيتحقق بواسطة صدمات كهربائية خفيفة، كما كان المجرب يقول ان باستطاعة شخص التجربة أن ينسحب إذا ما كان يعترض على هذه الصدمات (لكن ما من

١) الشطكوك: فلينة مراشة تستخدم في لعبة تعرف بهذا الاسم .

nverted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version

احد انسحب)، كذلك كان على كل شخص أن يحل مشكلة معرفته بأن ما يفعله سيخضع للتقييم من قبل شريكه. وأن «التقييهات» ستكون على شكل صدمات كهربائية، حيث صدمة واحدة ندل على تصنيف جيد جداً وعشر صدمات ندل على تصنيف سيء جداً. بعدئذ قيل لأشخاص التجربة ما هي طبيعة مشكلاتهم. وكانت مهمة كل منهم أن يدرج في لائحة الأفكار التي يمكن لوكيل دعاية أن يستخدمها لكي يحسن مبيعات أسطوانة لمغن مشهور وصورته في أذهان الجمهور. أما الشخص الآخر (مساعد المجرب) فقد كان عليه أن يفكر بأشياء يمكن لتاجر سيارات مستعملة أن يعملها لزيادة مبيعاته. ثم أعطى الاثنان خمس دقائق لكتابة اجاباتهم، بعدئذ قام المجرب بجمع الأوراق وعلى نحو يفترض أن يبدلها.

إثر هذا، وضع الشخصان في غرفتين منفصلتين، بصورة يفترض أن لا يؤثر واحدهما في الآخر من حيث انعكاسات استجاباته الجلدية الغلفانية (الناشئة عن التيار الكهربائي). بعدئذ ثبتت أقطاب الصدمات على الذراع اليمني لشخص التجربة ثم وصلت أقطاب الانعكاسات الغلفانية بأصابع يده ومدت أسلاك من الأقطاب الكهربائية إلى الغرفة المجاورة. وقيل لشخص التجربة أنه سيكون الأول في تلقى الصدمات الكهربائية باعتبارها تقييماً لحل مشكلته. ثم ترك المجرب غرفته قائلًا إنه سيشغل جهاز الانعكاسات الغالفانية ومضى إلى الغرفة التي تحوي آلة الصدمات والمساعد المنتظر. حينذاك فقط تطلع إلى الجدول الذي يبين فيها إذا كان ينبغي أن يثار غضب شخص التجربة أم لا وبناء على ذلك أعلم المساعد كم صدمة ينبغي أن يتلقاها الشخص، وبعد ثلاثين ثانية، وجهت سبع صدمات (حالة الغضب) أو صدمة واحدة (حالة عدم الغضب). بعد ذلك، عاد المجرب إلى شخص التجربة. وفي الوقت نفسه عمل المساعد على أن يرتب بسرعة الطاولة التي تحمل مفتاح الصدمات بطريقة تتناسب مع حالة شخص التجربة. ولدى دخول غرفة هذا الآخر، قام المجرب بسؤاله عن عدد الصدمات التي تلقاها ثم زوده باستهارة موجزة يتعين عليه أن يصنف حالته عليها. وحين تم هذا، نقل الشخص إلى الغرفة التي تحوي آلة الصدمات. هنا، قال المجرب للشخص انه جاء دوره لتقييم عمل شريكه. وبالنسبة إلى فئة واحدة في كل من حالتي الغضب وعدم الغضب لم يكن يوجد على الطاولة إلا مفتاح الصدمات فقط (فئات \_ عدم \_ وجود \_ أشياء \_ أخرى). أما بالنسبة إلى فئتين أخريين في كل من هاتين الحالتين، الغضب وعدم الغضب، فقد وضع قرب المفتاح على الطاولة بارودة عيار ١٢ ومسدس عيار ٣٨، (حالات سلاح ـ عدواني) ثم قيل لفئة واحدة من كلتا الحالتين، الغضب وعدم الغضب، ان الأسلحة تخص شريك التجربة. لكن كان ينبغي أن يقال مسبقاً لمن طبقت عليهم هذه المعاملة أن شريكهم طالب يجري تجربة، ثم يذكرون بهذه النقطة، كما كان المجرب يقول ان الأسلحة تستخدم بطريقة من الطرق من قبل هذا الشخص في بحثه (حالة الاقتران بسلاح) وأنه ينبغى إهمال أمر البنادق.

أما الناس الآخرون فقد قيل لهم ببساطة أن الأسلحة «تخص شخصاً آخر». وشخصاً يتعين عليه أن يجري، تجربة هنا» (فئة ـ عدم الاقتران بالسلاح) وطلب إليهم أيضاً أن يهملوا مسألة السلاح. وبالنسبة إلى المعالجة الأخيرة، فقد وجدت فئة الرجال المغضبين مضربي ريشة وشطكوك على الطاولة قرب مفتاح الصدمات. كما قيل لهؤلاء الناس ان هذه المعدات تخص شخصاً (فئة مضارب ـ الريشة).

بعد اعطاء هذه المعلومات مباشرة، عرض المجرب على الطبيب ما كان يفترض أنه جواب شريكه على المشكلة التي خصصت له. كما تم تذكيره بأن عليه أن يوجه للشريك صدمات بحسب تقييمه له مع إعلامه بأن هذه هي المرة الأخيرة التي يمكن فيها توجيه الصدمات في الدراسة. بعدئذ طلب إلى شخص التجربة أن يكمل نسخة ثانية من استرارة المزاج بعد توجيهه للصدمات. إثر ذلك، طرح عليه عدد من الأسئلة الشفهية حول التجربة. من ضمنها سؤال مفاده ما هي الشكوك التي راودته إن كانت قد راودته أي شكوك؟ (فلم تظهر أي شكوك حول وجود السلاح). وفي نهاية المقابلة تم شرح التجربة ثم طلب إلى كل مشترك فيها أن لا يتحدث عن الدراسة.

### متغيرات تابعة

كها هو الشأن في جميع التجارب التي أجراها بركويتز تقريباً، كان عدد الصدمات التي يوجهها أشخاص التجربة يخدم كمقياس أولي للعدوان. مع ذلك، نسجل هنا أيضاً النتائج التي تم الحصول عليها مع المدة الاجمالية التي استغرقتها صدمات كل شخص مقاسة بأجزاء الألف من الدقيقة. كذلك ينبغي أن نولي اهتهاماً خاصاً لتصنيف كل شخص لمزاجه، أولاً إثر تلقي تقييم الشريك مباشرة. فقد تحت هذه التصنيفات وفق سلسلة من عشر سلالم ثنائية الأقطاب مقسمة إلى ثلاث عشرة درجة، وفي كل نهاية صفة مثل دهادىء متوتر، «غاضب عنير غاضب».

### النتائج

### فعالية المعالجة بالاستفزاز

إن تحليل التفاوت في الردود تجاه كل من روائز المزاج إثر تلقي تقييم الشريك انما تدل على أن المعالجة بالصدمة \_ الأولى قد نجحت في خلق فوارق في إثارة الغضب، فالأشخاص الذين تلقوا سبع صدمات صنفوا أنفسهم على أنهم أشد غضباً بكثير من الأشخاص الذين تلقوا صدمة واحدة فقط. لكن لم يكن هناك أي فوارق ذات بال بين الفئات التي هي ضمن مستوى استثارة واحد. ومن المثير للاهتهام تماماً أن سلم المزاج الوحيد الذي قدم نتيجة هامة هو سلم هحزين سعيده. إذ سجل الأشخاص الذين تعرضوا للاثارة بسبع صدمات شعوراً بالحزن أشد من أولئك الذين تعرضوا لصدمة واحدة.

#### العدوان تجاه الشريك

إن تحليل تفاوت معطيات الصدمات لدى الفئات الست في الخطة العاملية ٣×٢ أوصلنا

إلى النتائج المبينة في الجدول رقم ١. وكما هو مبين عن طريق التفاعل الهام. فإن وجود السلاح قد أثر تأثيراً كبيراً في عدد الصدمات التي وجهها الشخص حين تلقى سبع صدمات. بعدئذ تم اجراء اختبار دنكان المتعدد النطاقات حول الفوارق بين متوسطات الحالات السبع وذلك باستخدام تفاوت الحنطا المستمد من تحليل الفئة رقم سبعة أي الاتجاه الواحد للتفاوت في حقل الحنطاً. ونرى في الجدول رقم ٢ متوسط الصدمات الموجهة في كل حالة تجريبية ونتائج اختبار دنكان.

تحليل نتاثج التفاوت الناجمة عن عدد الصدمات الموجهة من قبل أشخاص التجربة في الخطة العاملية.

| المصدر                   | مؤشر الاتجاه | متوسط العلامات | العامل |
|--------------------------|--------------|----------------|--------|
| عدد الصدمات المتلقاة (آ) | ١            | 147,08         | 11,311 |
| الاقتران بالسلاح (ب)     | ۲            | ١,٩٠           | ١,٠٩   |
| آ× ب                     | ۲            | ۸,٧٣           | 0, • ٢ |
| الخطأ                    | ٨٤           | ١,٧٤           |        |

الجدول رقم ٢ متوسط الصدمات الموجهة في كل حالة

| الحالة            | الصدمات | المتلقاة     |
|-------------------|---------|--------------|
|                   | 1       | ٧            |
| اقتران السلاح     | ۲,٦٠    | ٦,٠٧         |
| عدم اقتران السلاح | ۲, ۲۰   | <b>₽,</b> ٦٧ |
| عدم وجود شيء      | ۳,۰۷    | ٤,٦٧         |
| مضارب ريشة        |         | ٤,٦٠         |

وبذلك فإن الفرضية التي تقوم على الدراسة الحالية تلقى تأييداً جيداً. فالرجال الذين أثيروا إثارة شديدة وجهوا صدمات كهربائية لمصدر تعذيبهم، بوجود السلاح، أكثر مما هو شأنهم حين لم يكن موجوداً لديهم إلا أشياء غير عدوانية (مضارب ريشة وشطكوك)، أو حين كان يوجد على الطاولة مفتاح الصدمات فقط. كيا أن الأشخاص المغضبين وجهوا عدداً أكبر من الصدمات بوجود السلاح المقترن بمحرض الغضب، كيا تكهنا من قبل الكن هذه الفئة لم تكن غتلفة اختلافاً ذا شأن عن حالة السلاح غير المقترن بالغضب. فكلتا هاتين الفئتين المعبرتين عن الغضب بوجود السلاح كانت أكثر عدوانية بكثير من حالة الشيء ـ المحايد ـ المغضبة، غير أن حالة الاقتران بالسلاح وحدها هي التي اختلفت اختلافاً بيناً عن فئة ـ عدم ـ وجود ـ شيء المغضبة.

كذلك قدمت معطيات مدة ـ الصدمة بعض التأييد للفرضية الحالية، وفي الجدول الثالث نرى موجزاً لها (ويمكننا أن نلاحظ هنا، قبل أن نبداً، أن النتائج المتعلقة بأرقام المدة الزمنية ـ وهذه نتيجة متجانسة في برنامج البحث الحالي ـ هي أقل وضوحاً وقطعية من النتائج المتعلقة بعدد الصدمات الموجهة). فالنتائج تدل على أن وجود السلاح أدى إلى تناقص عدد الصدمات على الشريك، رغم أن هذا التناقص لم يكن كبيراً جداً، وذلك حين يكون شخص التجربة قد تلقى صدمة واحدة من قبل. بيد أن تفاوت الحالة تكون في الاتجاه المضاد بالنسبة إلى الرجال الذين تلقوا استثارة أشد. نتيجة لذلك، حتى وإن لم يكن هناك فوارق ذات شأن بين فئتي حالة الغضب هذه، فإن الرجال المغضبين الذين وجهوا صدمات بوجود السلاح كانت صدماتهم الطول مدة بكثير من صدمات الرجال غير المغضبين الذين كانوا يوجهون صدماتهم والسلاح على طاولاتهم.

من جهة أخرى، فإن فئات ـ الشيء ـ الحيادي ـ المغضبة والفئات المغضبة مع عدم ـ وجود ـ شيء . ـ شيء لم تسجل أي اختلاف عن الحالة غير ـ المغضبة ـ مع ـ عدم ـ وجود ـ شيء .

الجدول رقم ٣ متوسط إجمالي المدة الزمنية للصدمات الموجهة في كل حالة

| الحالة             | الصدمات  | المتلقاة    |
|--------------------|----------|-------------|
|                    | 1        | V           |
| اقتران بالسلاح     | 14,94    | 27,94       |
| عدم اقتران بالسلاح | 17,50    | 79, EV      |
| عدم وجود شيء       | Y£, £V   | <b>45,4</b> |
| مضارب ريشة         | Marriana | 46,90       |

### تغيرات المزاج

لقد أجريت تحليلات للتفاوت المرافق في كل من روائز المزاج، مع تثبيت تصنيفات المزاج التي وضعت مباشرة بعد تلقي شخص التجربة لتقييم شريكه، وذلك بغية البت فيها إذا كان يحدث اختلافات في الحالة المزاجية اثر توجيه الصدمات للشريك. وقد خرجنا من اختبارات نطاق دنكان ذات متوسطات الحالة المعدلة، بنتائج سلبية، مما يدل على أن الهجهات على الشريك لم تؤد إلى أية اختلافات نظامية بين الحالات. أما في حالة التصنيفات مع الشعور بالغضب، فقد ظهرت ترابطات عالية جداً بين التصنيفات المعطاة قبل توجيه الصدمات والتصنيفات المعطاة بعدها، مع تفاوت عامل بيرسون بين ٥٩, • في حالة الفئة \_ المغضبة \_ غير \_ المقترنة \_ بالسلاح و ٩٩, • في كل من الحالات غير المغضبة الثلاث. إذ كان باستطاعة أشخاص التجربة أن يشعروا برادع يمنعهم من تكرار ردودهم الأولى.

## مناقشة

يهمل الرأي العام وكذلك قدر كبير من التنظير للشخصية البشرية اللذان تأثرا إلى حد ما، بنظرية التمركز حول الذات فيها يتعلق بسلوك الانسان باعتباره ينتج حصراً تقريباً عن دوافع داخل النفس البشرية، نقول يهملان بصورة عامة نمط تأثير السلاح الذي بينته الدراسة الحالية. فإذا ما أطلق شخص النار من بندقية يمسك بها، فإنه سيقال لنا أحد شيئين إما أنه أراد أن يفعل ذلك (عن وعي أو غير وعي) أو أنه سحب الزناد «بصورة عرضية». لكن النتائج المبينة هنا تدل على احتمال آخر: ربما يكون لوجود السلاح نفسه أثر في إحداث رد الفعل العدواني الشديد لدى الشخص الذي يحمل المسدس، مع الافتراض أن كوابحه ضد العدوان كانت ضعيفة نسبياً في تلك اللحظة. والحقيقة يكننا أن نفهم تماماً أن كثيراً من الأعمال العدوانية التي يفترض أنها تنشأ على نحو غير متعمد إنما تنشأ بتأثير الأدوات العدوانية، ولعدم تحريه عن وجود هذه الأدوات، يمكن لهذه البواعث الظرفية أن تحدث سلوكاً عدوانياً، ولعدم تحريه عن وجود هذه الأدوات، فكروتاً. كذلك، إذا كان سطحياً، لا يدرس بعمق الديناميكية الداخلية، فإنه قد يهمل أيضاً مكبوتاً. كذلك، إذا كان سطحياً، لا يدرس بعمق الديناميكية الداخلية، فإنه قد يهمل أيضاً برمتها. فمصادر الفعل العدواني، بالنسبة إليه تبقى ضمن الفرد، بحيث توجه السلوك أو تسمح برمتها. فمصادر الفعل العدواني، بالنسبة إليه تبقى ضمن الفرد، بحيث توجه السلوك أو تسمح به البواعث المتفاوتة فقط.

لكن لا بد من طرح تفسيرات بديلة قبل أن يكون بالامكان اعتبار الفرضية الحالية مثبتة. أحد الاحتيالات الواضحة هو أن أشخاص التجربة الذين هم من فئة السلاح إنما ردوا على خصائص الموقف المطلوبة طبقاً لرؤيتهم لها وأظهروا السلوك الذي ظنوا أنه مطلوب منهم (هذه المسدسات على الطاولة تعني أنه يفترض بي أن أكون عدوانياً، لذلك سأوجه صدمات كثيرة»). لكن ثمة اعتبارات عدة تدحض على ما يبدو، هذا التفسير. أولها هو أن هناك تسجيلات لكلام الشخص نفسه. وما من شخص منهم أبدى أي شك فيها يتعلق بالسلاح، زيادة على ذلك، أنهم حين سئلوا أنكروا بصورة عامة أنه كان للسلاح أي تأثير عليهم. لكن حتى أولئك الأشخاص الذين عبروا عن شكوكهم بالنسبة إلى التجربة فقد تصرفوا عموماً مثلها تصرف الأشخاص الآخرون. وهكذا فإن الأشخاص الثهانية الذين يشكلون فئة \_ السلاح \_ غير المغضبة والذين تم رفضهم، لم يوجهوا إلا ما متوسطه ٢,٥ صدمة، في حين أن عناصر فئة \_ عدم \_ وجود \_ شيء \_ المغضبة أو فئة \_ وجود \_ شيء \_ المحايدة وعددهم ثهانية عشر، طردوا جميعا، فقد كان متوسط المعنمات لديهم هو ٥,٥ صدمة. وبالمقابل، فإن أفراد فئة \_ السلاح \_ المغضبة الاثني عشر الفين تم رفضهم وجهوا ما متوسطه ٨,٥ من الصدمات، ولقد كان واضحاً أن هؤلاء تأثروا أيضاً بوجود السلاح.

لكن إذا ما وضعنا هذا كله جانباً، لن يكون من المؤكد تماماً، من فكرة الخصائص

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المطلوبة، أن أشخاص التجربة المغضبين وحدهم سيكونون ميالين للعمل وفق طلبات المجرب المفترضة. فالأفراد غير المغضبين في فئة السلاح لم يظهر لديهم عدد مرتفع من الصدمات الموجهة إلى شركائهم. فهل تكهن بهذا الأمر من قبل الباحثون المهتمون بخصائص الطلب؟ هذا الاكتشاف يثير، بالحقيقة، ملاحظة أخيرة. فالبحث الحديث الذي لم ينشر بعد والذي قام به آلين وبراغ، يدل على أن معرفة الغاية التي يسعى إليها المجرب لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة ظهور السلوك الذي يفترض أن المجرب يرغب فيه.

ولقد بين آلين وبراغ، بمعالجتها نوعاً من أنواع السلوك المرفوض اجتماعياً (الخضوع) أن المستويات العالية من المعرفة باهتمامات المجرب المتكونة تجريبياً تؤدي عموماً إلى تناقص نسبة السلوك المقصود. وهذا، إذا كان أشخاص دراستنا قد عرفوا أن المجرب مهتم بجراقبة سلوكهم المعدواني فمن المحتمل أنهم قاموا بتوجيه صدمات أقل، لا أكثر، نظراً لأن توجيه الصدمات مرفوض اجتماعياً هو الآخر. بيد أنه لم تجر مراقبة هذا النوع من الظواهر لدى فئات ـ الأسلحة.

مع ذلك، نؤكد هنا أنه لا يمكن لأية تجربة بمفردها أن تنفي نفياً قاطعاً جميع التفسيرات البديلة الأخرى. فالفرضيات العلمية هي مجرد احتمالات لا غير، ولا بد من مزيد من البحث كي يزداد الاحتمال في أن تكون الفرضية الحالية صحيحة.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العدوان لدى الفئات الاجتماعية by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ركز القسم السابق على ديناميكية العدوان لدى الفرد. والعدوان، بالطبع، هو شكل من أشكال السلوك المتبادل بين الأشخاص، لذلك فإن أي تحليل يقتصر على سلوك أو ديناميكية أي طرف في عملية تبادل العدوان لا يكون لديه أمل في تقديم فهم كامل للظاهرة. لقد ظهرت أهمية الناس الأخرين على نحو جلي حتى في القسم الذي يتناول ديناميكية العدوان الفردي. إذ ركز بحث هوكانسون، مثلاً، على الاستفزاز الآلي للفرد، إلا أنه تم فهم تلك التغيرات كاستجابات فقط لسلوك الشريك في التجربة في موقف لعب بين شخصين. كما بينت دراسة براون وإليوت أن النزعة العدوانية لدى أطفال حضانة ذات صلة وثيقة بسلوك المعلم.

غير أن دراسة الجهاعات هي أكثر تعقيداً وصعوبة من دراسة الأفراد، والسبب في ذلك يعود جزئياً إلى أن عدد الأفراد الذين ينبغي اخضاعهم للتجربة يتضاعف. أما الصعوبة الرئيسية فتكمن في أن سلوك كل فرد هو محصلة ليس فقط لديناميكيته النفسية، بل أيضاً لديناميكية الجهاعة \_ أي لمجموع التبادلات والعلاقات بين أفراد الجهاعة. وكها هي الحال في دراسات الشطرنج ه من السهل كثيراً أن نعالج اللعبات الافتتاحية لكن تحليل اللعبات الوسيطة يغدو أكثر صعوبة واكتشافها أقل احتمالاً. نظراً لأنه ينبغي على كل لاعب أن يكيف خطته العامة مع الحركات التي يقوم بها خصمه، كها تصبح الاحتهالات غير محدودة تقريباً. لقد عالج هوكانسون هذا الأمر ببرمجة ردود فرد واحد من اثنين سلفاً. لكن هذا لا يمكن أن يجري في المواقف الأكثر طبيعية ، نتيجة لذلك، فإن معظم الباحثين في دراسات العدوان لدى الجهاعة قد تخلوا عن الطريقة التجريبية واختاروا بدلاً منها الاعتهاد على أساليب المراقبة على الطبيعة ، آملين بفحصهم الطريقة التجريبية واختاروا بدلاً منها الاعتهاد على أساليب المراقبة على الطبيعة ، آملين بفحصهم الظاهرة .

هذا الاجراء سليم ويتيح للمرء أن يدرس السلوك العنيف الذي يتعذر البحث فيه غبرياً. من جهة أخرى، فإن له تأثيراً آخر ألا وهو التركيز على التحريض وعوامل الحث على حساب الكوابح. وبقصر الدراسات على الحالات التي حدث فيها العدوان والعنف فعلاً، فقد ضاق نطاق البحث، بصورة آلية، ليقتصر على المواقف التي كان التحريض فيها يفوق الكوابح، سواء على صعيد الفرد أم صعيد الجهاعة. نتيجة لذلك، فإن السؤال الذي يطرح عادة، بصورة ضمنية أو صريحة، ليس «ما تراها كانت ديناميكية العدوان في هذه الحالة؟» بل هو التالي: «ما الذي سبّب التحريض على العدوان، الذي أثار بدوره هذا السلوك العدوان؟»

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكذلك دما هي العوامل الحافزة التي مهدت الطريق للعمل العدواني أو أطلقت شرارته؟ علماً أن صيغة الأسئلة المطروحة لا تحد من ميدان الدراسة فحسب بل أنها تفترض مسبقاً تفسيراً بيئياً كذلك. لهذا السبب، ليس من المدهش أن نرى أن الكثير من الباحثين حاولوا أن يفسروا العدوان لدى الجياعة بالارتداد إلى نظرية الاحباط - العدوان أو نظرية التعلم الاجتماعي، في حين ارتد بعضهم إلى المبادىء الإيثولوجية أو التحليلية - النفسية - على الرغم من أنه بذلت مؤخراً جهود لتفسير أشكال القتال الحربي وقتال العصابات على أنها نتيجة لما يفترض أنه واجب إقليمي فطري (آردري، ١٩٦٦).

إن دراسات هذا القسم التي تتناول العوامل التي تساهم في نشوء العنف والعدوان لدى الجياعة توحي بفرضيات عدة كما هي الحال فيها يتعلق بالكيفية التي يمكن بها تفادي العنف وماهية آليات الكبح التي يمكن أن تكون ناجحة إن جربت. لكن لا بد من اجراء المزيد من الدراسات عن المواجهات التي تحمل في ذاتها بعض مكونات العدوان إنما تبقى ، رغم ذلك ، غير عنيفة وباجراء مقارنة بين حالات العنف الجهاعي وحالات اللا عنف ، يمكننا التوصل إلى فهم أفضل للأهمية النسبية للمتغيرات التي تم اقتراحها على أنها أسباب للعدوان لدى الجهاعة ، كها يمكننا أن نستمد أيضاً بعض الفرضيات المتعلقة بعوامل الكبع المحتملة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الانعزال، الضعف والعنف: دراسة للمواقف في اضطرابات واطز والمشاركة فيها

## ادوارد رائسفورد

إن إحدى الطرق للبحث في العنف الجهاعي وتقصيه هي أن ندرس ديناميكية الأفراد ذوي العلاقة بالأمر. هذه الطريقة تبناها رانسفورد في البحث التالي الذي تناول فيه دوافع الزنوج في لوس أنجلوس الذين أوضحوا، بعد أن انتهت اضطرابات واطز، أنهم يودون أن يرتدوا إلى العنف.

هنا يركز رانسفورد في تحليله على التفاعل بين ثلاثة متغيرات: الانعزال، الشعور بالضعف والاستياء. فمشاعر الاستياء والضعف تثير الشعور بالاحباط، وبالتالي فإن النتائج التي توصل إليها تتفق مع نظرية الاحباط - العدوان. إن الانعزال أو العجز عن إيصال مشاعر كهذه عبر القنوات العادية، يحرم هؤلاء الناس من الوسائل الكلامية وغير العنيفة في التعبير عن عدوانهم وبذلك يخفف من التحريض. وعلى الرغم من أنه لا يستكشف هذا المتغير بصورة منهجية، إلا أن الباحث هنا يلاحظ وجود قدر أقل من الألتزام تجاه المجتمع ككل لدى الأشخاص المعرضين - للعنف. وقد يكون معقولاً أن نستنتج أنهم، بسبب هذا، قد تكون لديهم كوابح أقل تجاه العدوان إضافة إلى تحريض أشد نحوه.

منذ صيف ١٩٦٥، لم يعد ممكناً أن نصف اندفاع الزنوج طلباً لحقوق جديدة على أنه احتجاج خال من العنف تماماً. فأحياؤهم في المدن لا بد وأنها كانت تتعزّر لشدة الاكتظاظ. والصرخات الغاضبة المنطلقة من أشد شرائح مجتمعهم احباطاً وحرماناً باتت تقتفي منا أن نعترف بأن العنف هو أحد الوجوه الهامة للثورة الزنجية.

وفي المحاولات الكثيرة التي بذلت لفهم ازدياد العنف هذا عقيل الكثير حول البطالة، وحشية الشرطة، سوء المدارس، السكن، باعتبارها عوامل مساهمة. لكن، ثمة عدد من المدراسات السيكولوجية التي وجهت عنايتها لخصائص المشاركين أو الذين يحتمل أن يشاركوا في العنف العرقي. وليس هناك الكثير بما يمكن قوله حين تريد أن تعرف. أية أقلية يحتمل أن ينظر أفرادها إلى العنف بوصفه وسيلة مبررة لتصحيح المظالم العرقية. إن الغاية من هذا البحث هي التعرف إلى مثل هؤلاء الأفراد ـ وبالتحديد، التعرف إلى أولئك الزنوج الذين رغبوا في استخدام العنف كوسيلة خلال الفترة التي أعقبت اضطرابات واطز مباشرة.

# المنظور النظري

غالباً ما قدمت لنا الدراسات التي تتناول التطرف السياسي والاحتجاج الراديكالي وصفاً للمساهمين في أعمال كهذه على أنهم معزولون أو ضعيفو الارتباط بمؤسسات المجتمع. فقد بين كير وسيغل هذه العلاقة باكتشافهم أن الاضطرابات التي تتم بغير موافقة النقابات هي أكثر شيوعاً بين فئات المهن المعزولة، كالتعدين مثلاً، أعمال المرافىء، صناعة الأخشاب (كير وسيغل، شيوعاً بين فئات المهن المعزولة، كالتعدين مثلاً، أعمال المرافىء، صناعة الأخشاب (المعام والمعايير الدي هذه الفئات المنعزلة التزام ضعيف تجاه الرأي العام والمعايير الديوقراطية للمجتمع. وهكذا حين يشتد الشعور بالظلم ويكون الارتباط بمؤسسات المجتمع ضعيفاً، يكون الاحتمال كبيراً في حدوث انفجار للسخط (اضراب) أكثر من اللجوء للمفاوضات أو قنوات التعبير المالوفة الأخرى.

وحديثاً جداً، قامت نظرية المجتمع الجماهيري بتحديد هذه العلاقة ما بين الانعزال والتطرف (كورنهاوسر، ١٩٥٩، برامسون، ١٩٦١)، هذه النظرية ترى أن العمليات البنيوية الراهنة ـ كانهيار ـ العلاقات الأسرية مثلاً، زيادة التنقل، تضخم البيروقراطية. . . الخ - تعزل الكثير من الأفراد عن مصادر الضبط، مغزى الحياة، والرضى الذاتي. كما يعتقد أن أولئك الذين هم أكثر انعزالاً عن مراكز القوة والسلطة هم الأكثر عرضة لانتهاك القانون والأكثر تقبلاً لحركات العنف الجماهيرية . والواقع ، أن كورنهاوسر يقول لنا إن استقرار المجتمع السياسي برمته منوط إلى حد ما بأن يكون المواطنون مرتبطين ارتباطاً ذا معنى بمؤسسات هذا المجتمع (كورنهاوسر، عفيد في التوسط بين الفرد والأمة، رابطاً هذا الفرد بمعايير المجتمع الديموقراطية .

هذا ويؤكد الاغتراب الذاتي للفرد أكثر وأكثر على العلاقة بين الانعزال البنيوي والتطرف. فالاحتيال في أن يشعر الناس المعزولون بأنهم مقطوعون عن المجتمع الكبير وبأنهم عاجزون عن التحكم بأحداث المجتمع، هو أكبر بكثير بما نجده لدى الناس غير المعزولين. هذا الاغتراب الذاتي قد يزيد من استعداد الفرد لأن يسلك سلوكاً متطرفاً. مثال على ذلك، اكتشاف هورتون وثومبسون ان الاحساس بالضعف وانعدام السلطة ذو صلة وثيقة باتخاذ موقف المعارضة والاحتجاج (هورتون وثومبسون، ١٩٦٠، ١٩٦٢). فأولئك الذين يشعرون بعجزهم السياسي بحتمل كثيراً أن يكونوا مستائين من وضعهم في المجتمع وأن يقفوا مواقف نفور من قادة المجتمع. وتدل الدراسة على أن استياء الفئة الضعيفة يرتد إلى شكله العملي أثناء الاقتراعات \_ إذ أن التصويت بـ «لا» على قضية محلية هامة يعد شكلاً من أشكال الرفض يحاول فيه الفرد أن يشطّب على سلطات المجتمع، هذا التفسير للاغتراب على أنه قوة تدفع للاحتجاج، تتفق مع النظرية الماركسية الأصلية القائلة بأن الاغتراب يؤدي إلى هجوم جذري على البنية الاجتماعية القائمة (فروم، ١٩٦٢).

وبالاجمال، ثمة طريقتان مترابطتان تستخدمان عموماً لتفسير المساهمة في سلوك سياسي متطرف. أولاهما تتناول الدرجة التي يكون بها الفرد معزولاً عن بنية المجتمع أو مرتبطاً بها وبمؤسساتها. أما الثانية فتتناول وعي الفرد لعزلته وتقييمه لها ـ متال على ذلك، شعوره بافتقاد السيطرة على قضايا أساسية أو شعوره بالاستياء الناجم عن موقعه الهامشي في المجتمع. تبعاً لهذا التوجه، فإن هذا البحث يستخدم مفاهيم العزلة العرقية. الشعور بالضعف والاستياء العرقي كأدوات نظرية لتفسير اشتراك الزنوج في أعمال العنف.

## مخطط الدراسات والفرضيات

في المناقشة التالية، سنعمل على مناقشة المتغيرات المستقلة الثلاثة لهذه الدراسة (العزلة، الضعف والاستياء) على نحو منفصل وكذلك على نحو مشترك باعتبارها مؤشرات تدل على المساهمة في العنف.

# العزلة العرقية

ذات يوم أشار رالف إليسون إلى الزنجي في هذه البلاد بأنه «الرجل الخفي» (اليسون، ١٩٥٢)، وعلى الرغم من أن هذا تحديد وصفي، فقد حاولت الدراسة السوسيولوجية أن تضفي صبغة مفهومية أكثر دقة على عزلة الزنجي الأمريكي. فأولئك الذين درسوا مواقف التعصب، مثلاً، غالباً ما ينظرون إلى العزلة العرقية على أنها افتقار للتهاس الحر المتيسر المبني على أساس من المساواة الاجتهاعية والحميمية. ورغم أنه كثيراً ما يحدث تماس بين الاعراق المختلفة. فإنه غالباً ما يتضمن تفاوتات كبيرة في الموقع الاجتهاعي عما يقف عائقاً أمام تيسير التواصل العفوي الصادق، كما يتعذر معه أن يشعر الفرد المنتسب للأقلية بأن له وجوداً في النظام القائم.

اننا في هذا البحث ننظر إلى التهاس الحميم مع البيض باعتباره مجموعة العلاقات الوسيطة التي تشد الفرد العرقي إلى قيم فئة - الأكثرية - ولا سيها القيم المحافظة التي تحبذ العمل عبر الأقنية الديموقراطية بدلاً من اللجوء للعنف لمهاجمة النظام الاجتهاعي. طبقاً لذلك، يقول البعض إن الزنوج الذين هم أكثر عزلة عرقية (نتيجة انخفاض درجات التهاس الحميم مع البيض) ستكون لديهم قنوات تواصل أقل يتم من خلالها تفريغ مظالمهم وبالتالي سيكون لديهم التزام أقل تجاه قادة المجتمع ومؤسساته.

وهذه الفئة، المحجوبة عن التواصل ذي المعنى مع البيض، ستكون أشد رغبة في استخدام أساليب الاحتجاج العنيف من الفئات ذات الصلات الأوثق بمجتمع البيض.

# الشعور بالضعف والاستياء العرقي

يعد الضعف والاستياء العرقي، مقابل العزلة البنيوية، هما العنصران الذاتيان من

عناصرنا النظرية. فالشعور بالضعف هو شكل من أشكال الاغتراب. ونعرُّفه في هذا البحث على أنه انخفاض الأمل في التحكم بالاحداث.

وقد تبين أن هذا الموقف هو متغير صحيح بالنسبة إلى الزنوج الذين يقطنون في أحياء منعزلة خاصة، أي أن الفئات الممنوعة من المشاركة الكاملة في المجتمع تكون عرضة أكثر لأن تشعر بضعفها في ذلك المجتمع. والشعور بالضعف هو أيضاً متغير له، على ما يبدو، علاقة منطقية بأشكال الاحتجاج العنيف. أي باختصار، يقول البعض إن الزنوج الذين يشعرون بأنهم عاجزون عن تغيير موقعهم الاجتماعي أو التحكم بالقرارات الحاسمة التي تؤثر في حياتهم ومصيرهم، يكونون أكثر ميلاً لاستخدام الوسائل العنيفة بغية تحصيل حقوقهم مما هي الحال مع أولئك الذين يشعرون بأن لهم بعض السيطرة أو الفاعلية ضمن المنظومة الاجتماعية. إن الشعور بالضعف، لدى الزنجي الذي يواجه حواجز من التمييز العرقي الشديد، إنما هو ببساطة تعليق بالمجتمع، أو بالتحديد، اعتقاد بأن كافة الأقنية الخاصة بالاصلاح الاجتماعي مسدودة. الموقف الثاني، أي الاستياء العرقي، نعرفه بأنه الدرجة التي يشعر بها الفرد بأنه موضع الموقف الثاني، أي الاستياء العرقي، نعرفه بأنه الدرجة التي يشعر بها الفرد بأنه موضع

الموقف الثاني، اي الاستياء العرقي، نعرفه بأنه الدرجة التي يشعر بها الفرد بأنه موضع معاملة سيئة بسبب عرقه. وهذا نوع من الاغتراب العرقي، بمعنى أن الفرد يدرك أن موقفه في المجتمع غير شرعي، وذلك بسبب التمييز العرقي. ولقد مثلت اضطرابات واطز شكلاً بالغاً من أشكال التعبير عن الاحباط والاستياء. ومن المتوقع أن يكون أولئك الأشد سخطاً لمعاملتهم كزنوج هم المساهمون في عنف كهذا. بذلك فإن هؤلاء «الأشد» سخطاً عرقياً هم دائماً الأكثر ميلاً لاستخدام العنف من «الأدن» درجة في هذا الموقف.

ولدى مقارنتنا بين شكلي الاغتراب الذاتي (الضعف والاستياء العرقي) يجدر بنا أن نلاحظ أننا، وعلى الرغم من وجود ترابط ما بين الموقفين (مقدار معين من النفور والاستياء يرافق الشعور بالضعف)، نقول إن لكل منها مساهمته المستقلة فيها يتعلق بالعنف.

# توحيد المتغيرات ذات الدلالات المستقبلية

إن أفضل فهم للعنف، حسب اعتقادنا، يمكن أن يتحقق باستخدام مخطط اجتهاعي \_ سيكولوجي يترابط فيه المتغير البنيوي (العزلة العرقية) بمواقف الفرد الذاتية (أي الشعور بالضعف والاستياء).

في هذا المخطط، نحاول أن نحدد الشروط التي تكون العزلة بموجبها أشد تأثيراً على العنف. ويقول البعض ان العزلة تكون الأهم بالنسبة إلى البت بمسألة الاشتراك في العنف: (آ) حينا يشعر الأفراد بأنهم عاجزون عن تقرير مصيرهم ضمن الظروف القائمة أو (ب) حينها يكون الأفراد على درجة عالية من الاستياء من معاملتهم العرقية. ويمكننا أن نرى ان كلا الموقفين جسر منطقي يصل ما بين العزلة العرقية والعنف.

فبالنسبة إلى الحالة الأولى (أي الشعور بالضعف)، نقول هنا إن الارتباط الواهي بالأكثرية

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في المجتمع ومعايرها يؤدي إلى انفصام جدري عن القانون والنظام عندما يدرك الأفراد أنهم لا يستطيعون التأثير في الاحداث الهامة بالنسبة إليهم الي أنهم لا يستطيعون تغيير موقعهم العرقي من خلال الفعاليات التي يمارسونها عبر الأقنية الدستورية.

في هذه الحالة، يغدو العنف الطريق الآخر للتعبير عن الذات وتحصيل الحقوق. وعلى العكس، تكون العزلة العرقية ذات تأثير أقل بكثير على العنف حين يشعر الأشخاص بأن لهم قدراً من السيطرة ضمن المنظومة.

أما في الحالة الثانية (أي الاستياء العرقي) فإننا نعتقد أنه يكون للعزلة تأثير أكبر بكثير على العنف حين يكون الاستياء من المعاملة العرقية شديداً. إذ أن العزلة عن المجتمع تصبح حينداك حاسمة الأهمية بالنسبة إلى العنف، بمعنى أن الشخص المستاء يشعر بالقليل من الالتزام تجاه المقانون والنظام، ويكون الاحتيال أكبر في أن يستخدم أساليب متطرفة ينفس بها عن مظالمه. وإذا ما تكلمنا بصورة إحصائية نقول إننا نتوقع أن يكون هناك تأثير، تفاعلي بين العزلة والشعور بالضعف من جهة وبين العزلة والاستياء من جهة أخرى، لدى التكهن بالعنف(١).

#### الطرق

تقتضي فرضياتنا إجراء قياسات للتهاس الوثيق مع البيض والشعور بالضعف والشعور بالاستياء العرقي باعتبارها مترابطات مستقلة وكذلك الرغبة في استخدام العنف باعتبار ذلك متغيراً تابعاً. هنا، سنعمل على مناقشة عملية القياس لهذه المتغيرات وكذلك لأساليب أخد العينات.

## التهاس الاجتهاعي

إن نمط التهاس الاجتهاعي الذي تعين قياسه هو أن يكون من النوع الوثيق أي تماس الند من حيث الموقع الاجتهاعي، ذلك التهاس الذي يسهّل الاتصال المريح بين العروق المختلفة. لذا وبادىء ذي بدء، سئل كل زنجي مشترك إذا كان لديه أي تماس راهن مع البيض في سلسلة من الأوضاع: في العمل، في الحي ، في المنظهات التي ينتسب إليها، وفي أوضاع أخرى (كالتبضع مثلاً). بعد هذا المسح العام للتهاس مع البيض سئل المشترك في الدراسة: هل قمت بأي عمل اجتهاعي مع هؤلاء البيض، كارتياد السينها مثلاً أو تبادل الزيارات معهم في بيوتهم؟

١) مقابل منظور المجتمع الجماهيري الذي ينظر إلى العزلة بإعتبارها سبباً من أسباب الاغتراب الذاتي ، فاننا ننظر إلى الإثنين على أميا مترابطان ترابطاً ناقصاً . مثال على ذلك ، كثير من الزنوج الذين لهم تحاس ( أي غير منعزلين » قد يشعرون أيضاً بالضعف وذلك بسبب حواجز التمييز العرقي . لهذا ، فإننا نركز على الاستقلال الجزئي للاغتراب الموضوعي والذاتي ونشعر أن من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار كلا المتغيرين من أجل تحقيق تكهن المفضل بالعنف .

(وليامز، ١٩٦٤) وقد شكلت الاجابات متغيراً بسيطاً ذا شعبتين: علامات تماس «عالي» لأولئك الذين قاموا بعمل اجتماعي ما (٦٦ بالمائة من العينة) وعلامات تماس «منخفض» لأولئك الذين كان لهم تماس اجتماعي ضئيل أو ليس لهم تماس البتة (٣٩٪).

#### الشعور بالضعف

تبعاً للصيغة المفاهيمية التي وضعها ملفين سيان، يعرّف الشعور بالضعف بأنه انخفاض الأمل في التحكم بالأحداث (سيان، ١٩٥٩)، وقد استُخدِم اثنا عشر بنداً، الاختيار فيها إجباري، لاختبار هذا الموقف. وكانت معظم البنود تتناول توقعات التحكم بالنظام السياسي. وفيها يلي مثال على ذلك:

- العالم يديره قلة من الناس ذوي السلطة، وليس هناك ما يستطيع الصغار أن يفعلوه في هذا المجال.

ـ يستطيع المواطن العادي أن يكون ذا تأثير في قرارات الحكومة.

وبعد اختيار بنود الرائز من أجل الموثوقية تم توزيع العلامات إلى فئتين بدءاً من الوسط.

# الاستياء العرقي

يعرُّف موقف الاستياء العرقي بأنه الدرجة التي يشعر بها الفرد بأنه موضع معاملة سيئة بسبب عرقه. وقد وضع رائز من خمسة بنود لقياس هذا الموقف. وكانت الأسئلة المطروحة على الزنجي المجيب تركز على المقارنة بين معاملته (في مجالات مختلفة، كالسكن، العمل، المعاملة العامة في المجتمع) ومعاملة شتى الفئات المرجعية، كالزنوج في الجنوب مثلاً أو البيض، كذلك كان كل سؤال من الأسئلة الخمسة يسمح باجابة على صعيد من صعد ثلاثة: لا استياء، استياء خفيف، استياء شديد. وفيها يلي نموذج من هذه البنود: «إن قارنت بين الفرص المتاحة لك والمعاملة التي تتلقاها من البيض في لوس أنجلوس وبين فرص ومعاملة الزنوج في الجنوب، هل تقول ان وضعك أفضل كثيراً أم أفضل قليلاً \_ أم أنه نماثل تماماً لوضع الزنجي في الجنوب؟ وبعد تندقيق موثوقية البنود، قسمت الاجابات في مقياس الاستياء هذا إلى فئتين: عالية ومنخفضة. غير أن الخط الفاصل بينها وضع على أساس مفاهيمي وليس انطلاقاً من المتوسط، نما أدى إلى غير أن الخط الفاصل بينها وضع على أساس مفاهيمي وليس انطلاقاً من المتوسط، في الاستياء في الاستياء في الاستياء في الاستياء في الاستياء في اللاستياء في اللاستياء في اللاستياء في الاستياء في الاستياء في الاستياء في الاستياء في الاستياء في الدرجة «المنابة» في الاستياء في الدرجة «المنخفضة» في الاستياء في الاستياء في الاستياء في الدرجة «المنابة» في الاستياء في الدرجة «المنابة» في الاستياء في الدرجة «المنخفضة» في الاستياء في الاستياء في الدرجة «المنابة» في الدرجة «المن

## الرغبة في العنف

إن المتغير التابع في هذه الدراسة هو الرغبة في استخدام العنف. ويعرّف العنف بقرينة اضطرابات واطز بأنه الرغبة في استخدام العدوان المباشر على الجهاعات التي يعتقد أنها تمارس التمييز العنصري، كالشرطة والتجار مثلًا. والسؤال الذي طرحناه للتوصل إلى هذه النظرة هو

«هل ترغب في استخدام العنف للحصول على حقوق الزنوج؟» ومع المعطيات التي جمعت بعد اضطرابات واطز بفترة قصيرة، شعرنا أن بامكان المجيبين أن يفهموا السؤال تماماً. ففي فترة جمع المعطيات، كانت الأبنية ما تزال تحترق، كما أن العنف الذي اتخذ شكل السلب والنهب والحرق والتدمير لم يكن احتمالاً بعيداً بل واقعاً ملموساً. وبنتيجة الاختبار بلغ عدد الميالين ـ للعنف ثلاثة وثهانين.

في المقياس الثاني للعنف سئل الشخص إن كان قد استخدم في يوم من الأيام طرق العنف للمحصول على حقوقه كزنجي، فكان هناك ستة عشر فقط من أصل ٣١٣ ذكروا (أو اعترفوا) أنهم شاركوا في أعمال العنف، ونتيجة لضآلة العدد فقد استخدم البند كمؤشر للاتجاهات لكنه لم يستخدم كمتغير تابع من متغيرات الدراسة الأساسية.

#### العينة

كانت العينة تتألف من ثلاثهائة واثني عشر زنجياً ذكراً ممن هم أرباب أسر وتتراوح أعهارهم بين الثامنة عشرة والخامسة والستين. وقد أجاب هؤلاء الأشخاص على استهارة مقابلة أجراها مقابلون من الزنوج، بعد أن تم اختيارهم بصورة عشوائية وأجريت المقابلات في منازلهم أو شققهم. لقد كان ضمن هذه العينة أفراد يعملون وأفراد باطلون عن العمل، رغم أنه تم التركيز على انتقاء النوع الأول عند اختيار العينة (٢٦٩ يعملون مقابل ٤٣ باطلاً عن العمل) وقد أخذت العينة من ثلاث مناطق رئيسية في لوس انجلوس: منطقة طبقة متوسطة نسبياً ومتكاملة (تعرف باسم منطقة «كرينشو») ومجتمعات شديدة الانعزال تغلب عليها صفة الطبقة الدنيا في منطقة «ساوث سنتراك» «واطز».

ولقد صنفت العينة بأنها «غير متجانسة طبقياً» نظراً لأن نسبة الأشخاص المنتسبين لكل من المناطق الثلاث لا تتطابق مع توزع الزنوج العملي في لوس أنجلوس. إذ تقرر، مثلاً، أن من المستحسن بالنسبة إلى أي تحليل لاحق، أن تكون نسبة أبناء الطبقة الوسطى لأبناء الطبقةالدنيا هي مناصفة أي خسون بالماثة لخمسين بالماثة لكن هذا كان يعني أن زنوج «كرينشو» (أي الطبقة الوسطى) ينبغي زيادة تمثيلهم زيادة كبيرة نظراً لأن خصائصهم ليست هي الخصائص النموذجية للمجتمع الزنجي في لوس أنجلوس ككل، كها أن غالبية زنوج لوس أنجلوس لا يقطنون في هذه المنطقة \_ أو أية منطقة مشابهة.

## النتائج

لقد تكهنا بأن تكون الرغبة في استخدام العنف أشد لدى فئات ثلاث: المعزولة، الضعيفة، والمستاءة وقد أثبتت المعطيات المقدمة في الجدول رقم ١ هذه التوقعات. كما كانت اختلافات النسبة المئوية، بالنسة إلى الحالات الثلاث، ذات أهمية إحصائية تفوق مستوى الد٠٠٠٠.

إذن، الأدلة التجريبية تؤيد قولنا بأن الزنوج الذين هم أكثر انفصالاً عن المجتمع بالمعنى البنيوي (أي العزلة) والذاتي (أي الشعور بالضعف والاستياء العرقي) هم أكثر عرضة لأن ينظروا إلى العنف باعتباره شرطاً ضرورياً لاقامة العدالة العرقية مما هي الحال بالنسبة إلى أولئك المرتبطين بالمجتمع على نحو أوثق.

الجدول رقم ١ نسبة الراغبين في استخدام العنف، بحسب التهاس الاجتهاعي الشعور بالضعف والاستياء العرقي

| الإجالي (٪)     | راغبون (٪) | غير راغبين (٪) | المتغيرات           |
|-----------------|------------|----------------|---------------------|
| ۱۰۰ (العدد ۱۹۲) | 17         | ۸۳             | تماس اجتماعي عال    |
| ۱۰۰ (العدد ۱۱۰) | ٤٤         | ٥٦             | منخفض               |
| ۱۰۰ (العدد ۱۱۰) | ٤١         | 09             | الشعور بالضعف عال   |
| ۱۰۰ (العدد ۱۲۰) | 17         | Λ٤             | منخفض               |
| ۱۰۰ (العدد ۹۸   | ٤٨         | 07             | الاستياء العرقي عال |
| ١٠٠ (العدد ٢١٢) | ۱۷         | ۸۳             | منخفض               |

والحقيقة أن إقامة علاقة مبنية على الرغبة في العمل شيء ودراسة السلوك الفعلي شيء آخر فلسوء الحظ أن ستة عشر فقط من أصل ٣١٢ شخصاً خاضعاً للتجربة (أي ٥٪) اعترفوا بالاشتراك في أعمال العنف من أجل حقوق الزنوج. لكن هذا العدد الضئيل قدم أساساً يمكن بناء عليه اختبار فرضياتنا. فمن الستة عشر اللين اشتركوا في أعمال العنف، كان أحد عشر معزولاً في حين كان لخمسة منهم فقط تماس اجتماعي. بيد أن الحقيقة الأشد تأثيراً هنا هي أن خمسة عشر من أصل الستة عشر هؤلاء كانت علاماتهم عالية في بند الشعور بالضعف وثلاثة عشر منهم كانوا يشعرون بدرجات عالية من الاستياء. بل حتى مع هذا العدد الضئيل، فإن هذه علاقات محددة تعزز التفسير القائل بأن من يرغبون في استخدام العنف ومن تحوي سجلاتهم سوابق عنف، يظهر لديهم الميل نفسه نحو الشعور بالضعف والاستياء العرقي والانعزال. مهمتنا التالية كانت أن نكتشف العلاقات القائمة بين متغيراتنا ذات الدلالات المستقبلية.

فقد قلنا، مثلًا، بأن للشعور بالضعف مغزى خاصاً بالنسبة إلى العنف (انخفاض الأمل في تغيير الظروف من خلال الإطار الدستوري القائم) قد يكون أكثر من استياء معمم، أي كنا نتوقع أن يكون لقياساتنا للشعور بالضعف والاستياء العرقي آثار متهاثلة نوعاً ما على العنف.

وقد دلت المعطيات على أن هناك تأثيراً تفاعلياً بين الموقفين. فالشعور بالضعف عامل هام من عوامل تقرير العنف لدى الزنجي الغاضب من المجتمع أو الشديد الاستياء. كذلك، فإن الاستياء العرقي أكثر أهمية بكثير في تقرير العنف لدى أولئك الذين يشعرون بالضعف وبالاجمال، تدل البيانات على أن من المحتمل أن يلجأ الزنجي للعنف حين يترافق مع شعوره بالضعف والسخط الشديد على موقفه الاجتماعي. مع ذلك، يمكننا أن نلاحظ أنه حتى بين

أولئك الذين كانوا راضين نسبياً عن الظروف العرقية، فقد كان للشعور بالضعف تأثير ما على العنف (اختلاف ١٣٪). وأغلب الظن أنه كان لانخفاض الأمل في ممارسة السيطرة تأثير مشابه إلى حد ما على العنف.

وكطريقة ثانية لملاحظة العلاقة القائمة بين متغيراتنا التكهنية ، ننتقل إلى اختبار منظور الانعزال التطرف الأكثر أهمية وحساً وهو المنظور الذي يضبط فيه تأثير العزلة العرقية على العنف بقياس الشعور بالضعف والاستياء . لكن علينا أن نتذكر أن الناس المعزولين (ذوي الالتزام الأدنى بالمعايير الديموقراطية والقنوات التنظيمية) يكونون أكثر ميلاً \_ للعنف حين يدرك هؤلاء الناس أنهم عاجزون عن تحديد مصيرهم على هواهم ضمن الاطار المؤسساتي القائم (شعور عال بالضعف) أو حين يلمسون التفاوت في معاملتهم كزنوج وبالتالي يصابون بالاستياء . ففي مثل بالضعف) أو حين يلمسون التفاوت في معاملتهم كزنوج وبالتالي يصابون بالاستياء . ففي مثل هذه الحالات الذهنية الذاتية ، يغدو الارتباط الواهي بفئة الأغلبية ذا أهمية شديدة ، على ما يبدو ، في خلق التطرف . والجدول رقم ٢ ، المكرس لهذه التكهنات ، يقدم التأييد الشديد لفرضياتنا في كلتا الحالتين .

الجدول رقم ٢

نسبة الراغبين في استخدام العنف ، بحسب التحكم بالتهاس الاجتهاعي طبقاً للشعور بالضعف والاستياء العرقي

| ء العرقي (٪)  | شعور بالاستيا  | نبعف (٪)      | شعور بالم      |            |
|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| _             | منخفض          | عال           | منخفض          |            |
| ۹۹ (العند ۲۳) | ۲۲ (العدد ٤٧)  | ۵۳ (المدد ۷۸) | ۲۳ (العدد ۳۱)  | تماس منخفض |
| ۲۷ (العدد ۳۶) | ١٥ (العدد ١٥٨) | ٢٦ (العند ٦٦) | ۱۳ (العدد ۱۲۳) | تماس عال   |
| النسة ١٠٠٠    | النسبة < ٢٠٠٠  | النسة < ٠,٠١  | النسة < ۲۰٪    | ×τ×        |

هذا وإن للعزلة العرقية، بين من يشعرون بالضعف والاستياء، تأثيراً شديداً على ارتكاب العنف. وبالعكس. فإن المعطيات تدل على أن للعزلة صلة بالعنف أقل بكثير لدى أولئك الذين يشعرون بالقدرة على السيطرة ضمن المنظومة وأولئك الذين هم أكثر رضى عن النظام (في كلتا الحالتين، الدالة بحدود نسبة الـ ٢٠٪ فقط.)

وكون العزلة (كسبب للعنف) تؤدي إلى تفاوت في النسبة المثوية ضئيل هكذا لدى الأشخاص الأقل شعوراً بالاغتراب، حقيقة تقتضي مزيداً من البحث. ففي الظاهر، ليست العزلة، دليلاً أقوى على ارتكاب العنف في المستقبل من قبل الناس الذين يشعرون بالضعف والاستياء فحسب، بل هي فقط العامل الهام والواضح في تقرير العنف لدى الأشخاص الذين يعانون من الشعور بالاغتراب. أما بالنسبة إلى الفئات الراضية وذات \_ توجه \_ السيطرة نسبياً، فإن كونها معزولة لا يعد عاملاً بالغ الأهمية في تقرير العنف. وهذا يدل على أن ضعف الارتباط

المعياري بفئة الأغلبية (أي العزلة) ليس كافياً بحد ذاته لتفسير اشتراك الفرد الذي يمت للأقلية المضطهدة في أعمال العنف، بل ان التفاعل بين العزلة والاحساس بالضعف (أو الاستياء العرقي) هو العامل الحاسم بالنسبة إلى التكهن بالعنف.

وهناك محاولة أخيرة لتوحيد العوامل الثلاثة تتعلق بالاثر التراكمي لمتغيراتنا التكهنية الثلاثة جميعاً على العنف جميعاً على العنف. وبما أننا لاحظنا أن لكل من هذه المتغيرات التكهنية الثلاثة أثراً ما على العنف (إما على نحو مستقل أو على شكل فئات فرعية محددة)، فإنه يبدو منطقياً تماماً أن يؤدي التأثير المشترك للمتغيرات الثلاثة إلى انتشار شديد للعنف. نتيجة لذلك، يمكننا أن نرى أن اجتهاع هذه المتغيرات يشكل الأنماط المثالية للزنجي المغترب وغير المغترب. وطبقاً لذلك، فإن الجدول رقم ٣ يرتب المعطيات ضمن تركيبات النمط \_ المثالى هذه

جدول رقم ٣

نسبة الراغبين في استخدام العنف، بحسب التأثير المشترك للتهاس الاجتهاعي،. الشعور بالضعف والاستياء العرقي

| إجمالي          | راغبون | غيرراغبين |                             |
|-----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 7.              | 7.     | 7.        |                             |
|                 |        |           | النمط _ المثالي للمغترب     |
|                 |        |           | (انخفاض التهاس. ارتفاع      |
|                 |        |           | الشعور بالضعف، ارتفاع       |
| ۱۰۰ (العدد ۵۱)  | ٦٥     | 40        | الشعور بالاستياء)           |
| ۱۰۰ (العدد ۱٤۷) | 37     | ٧٦        | متوسط الشعور بالاغتراب      |
|                 |        |           | النمط المثالي لعدم الاغتراب |
|                 |        |           | (تماس عال انخفاض في         |
| ۱۰۰ (العدد ۱۰۷) | ۱۲     | ۸۸        | الشعور بالضعف والاستياء)    |

تمثل الفئة التي هي في قمة الجدول الفئة الأكثر انفصالاً عن المجتمع \_ إنها من الأفراد المعزولين ذوي النسب العالية في مقياس الشعور بالضعف والاستياء. أما الفئة التي هي في أسفل الجدول فهي الأشد انخراطاً في المجتمع، فلهؤلاء الناس صلات وثيقة بالبيض، ولديهم شعور بالسيطرة ورضى أشد تجاه الظروف العرقية، في حين تتكون الفئة المتوسطة من أولئك الذين هم ذوو تركيبات مختلفة من قياسات الانخفاض والارتفاع. لكن يجدر بك أن تلاحظ الفارق الكبير في المين المعتمد بين فئة النمط \_ المثالي للمغترب (٦٥٪ يرغبون في استخدام العنف) وبين الفئة الأكثر ارتباطاً بالمجتمع (فقط ١٢٪ يرغبون) في حين يظهر لدى «المتوسطين» في الاغتراب ميل للعنف يتراوح بين هذين الطرفين.

من المحتمل أن تكون العلاقة بين متغيراتنا التكهنية والعنف عائدة لترابط داخلي مع متغيرات أخرى ذات صلة بالأمر فالطبقة الاجتهاعية، مثلًا، قد تكون ذات صلة بالعنف وبقياساتنا للعزلة - الاغتراب على حد سواء. علاوة على ذلك، فبامكاننا أن نتوقع نزوعاً نحو العنف في المناطق الجغرافية التي يحدث فيها انتهاك شديد للضوابط القانونية كمنطقة «ساوث سنترال» و«واطز» مثلاً (وذلك بالمقارنة مع منطقة كرينشو، حيث لم تحدث أية قلاقل). ففي أحياء خاصة معزولة كهذه، يمكن أن يعرف العنف من قبل قاطنيها على أنه تعبير مشروع عن حالتهم انطلاقاً من ظروفهم المعيشية التي لا تحتمل، وهو التعريف الجماعي الذي يمكن أن يطغى على كل الآثار التي تتركها العزلة أو الاغتراب على العنف. وباختصار، يبدو أمراً أساسياً تماماً أن نضبط متغيرات عزلتنا \_ اغترابنا وفق دليل الطبقة الاجتماعية ومنطقة الحي الخاص (الجيتو)()

ونظراً لضآلة فئة العنف نوعاً ما، فقد كان من الضروري أن نتفحص متغيراتنا التكهنية متغيراً متغيرات من جهة وبين العنف من جهة أخرى، محكوماً عليها من خلال منطقتين سكنيتين: منطقة واطز سينترال ساوث في قلب منطقة حظر التجول (حيث يحدث العنف، ومنطقة كرينشو الواقعة على أطراف (أو خارج) منطقة الحظر (حيث أعمال العنف نادرة).

علاوة على ذلك فإن الجدول يتضمن بند ضبط خاص بالتعليم كمقياس لتحديد الطبقة الاجتهاعية ».

الجدول رقم ١

نسبة الراغبين في استخدام العنف، بحسب التهاس، الشعور بالضعف والاستياء العرقي، مع المطابقة بين منطقتين وحساب التعليم.

|                    | الحي                       | التعليم                          | 1                  |  |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|--|
| المتغيرات المستقلة | ساوث ۔ واطز کرینشو         | منخفض<br>(مدرسة ثانوية<br>أو أقل | عال ٍ<br>( جامعة ) |  |
| تماس منخفض         | ٥٣ (العدد ٦٢) ٣٣ (العدد ٥  | ٤٥) ٢٥ (العدد ٧٧) ٤              | ا دالعدد ۲۳۰       |  |
| تماس عال           | ۲۷ (العدد ۸۳) ۱۰ (العدد ۹  | ۱۰۹) ۲۲ (العدد ۲۸) ۰             | (العدد ١٠٥)        |  |
| شعور بالضعف منخفض  | ۲۲ (العدد ۷۳) ۱۱ (العدد ۸، |                                  |                    |  |
| شعور بالضعف عال    | ٥٥ (العدد ٧٧) ٢٥ (العدد ١٨ |                                  |                    |  |
| استياء منخفض       | ۲۲ (العدد ۸۱) ۱۲ (العدد ۳۰ |                                  |                    |  |
| استياء عال         | ۵۳ (العدد ۲۸) ۳۹ (العدد ۲۸ |                                  |                    |  |

١) اعتبر السن متغير ضبط أيضاً لكنه أسقط حين تبين أنه لم يكن هناك ترابط بين السن والعنف أو المتغيرات المستقلة الأخرى. وقد كان المعدل يتفاوت ما بين ٤, و ٩, ه.

٢) في هذا المجال ـ كنا نعتقد أن التعليم لابد أن يكون فائق القيمة بالنسبة للأدلة الأخرى التي تشير للطبقة . إنه المؤشر الأكثر تحرراً إمن المهنة أو الدخل ) من القيود المجتمعية والتمييز العنصري الذي يواجهه الزنجي . كذلك تبين أن المهن التي يمارس الزنوج في مناطق الجيتو الشديدة الحرمان لا تقارن بالمهن نفسها التي أدرجت في الروائز المعيارية . كروائز نورث هوت ، أو بوغ مثلاً .

وحين نعتبر عامل المنطقة السكنية ثابتاً، يتضح لنا أن متغيراتنا المستقلة هامة بذاتها. مع ذلك، أثبت التعليم (الطبقة الاجتهاعية) أنه متغير الضبط الأقوى. فبين خريجي الجامعات، وحده الانعزال يظل مؤشراً مستقبليا للعنف. أما الشعور بالضعف والاستياء العرقي فإنها يسقطان فعلياً. لكن كل متغير من هذه المتغيرات له تأثير شديد على العنف بين الفئات التي هي دون التحصيل الجامعي (الطبقة الدنيا). أي بعبارة أخرى، ليس لدينا حالة تزييف، حيث يمكن تعليل المتغيرات التكهنية في جزئيها كليها، لكن المجموعة الأخرى من التأثيرات الفاعلة مواقف الضعف والاستياء \_ تبرز كمؤشرات مستقبلية للعنف بين أفراد الطبقة الدنيا فقط.

هذه النتائج، قد يكون بالامكان تعليلها بطرق عدة. فالأشخاص الأعلى في السلم الاجتهاعي قد يكون لديهم الكثير بما يمكن أن يخسروه، من حيث المركز والعمل والقبول من المجتمع الأبيض، إذا ما وافقوا على اتباع أساليب التطرف. وهكذا، فإن خريج الجامعة (طبقة متوسطة) قد لا يكون راغباً في أن يعرض مركزه للخطر، بغض النظر عن كل ما يشعر به من ضعف واستياء عرقي. إضافة إلى ذلك، قد تدل هذه النتائج على أن معايير الطبقة الوسطى التي تفضل الدبلوماسية واستخدام القنوات الديموقراطية (باعتبارها مضادة للعدوان المباشر) تطغى على أي ميل نحو العنف. وامتداداً لهذا التعليل فإن زنوج الطبقة الوسطى قد يكونون نشطين فاعلين لكنها فاعلية اللا عنف، في حركة الحقوق المدنية. وهكذا، فإن معايير الطبقة قد تحدُّ من الاستياء وتؤطره ضمن أشكال من الاحتجاج أكثر تنظياً.

#### الخلاصية

في محاولة لتحديد الزنوج الذين يشاركون في العنف، نجد أن الزنوج المعزولين والزنوج المذين تنتابهم مشاعر شديدة بالضعف والاستياء أكثر نزوعاً لأعمال العنف من أولئك الذين هم أقل شعوراً بالاغتراب. أضف إلى ذلك أن العزلة تكون ذات تأثير أشد على العنف حين يشعر الأفراد بأنهم ضعفاء عاجزون لا دور لهم في المجتمع أو حين يشعرون باستياء عرقي شديد. أما بالنسبة إلى أولئك الذين لديهم آمال أكبر في أن يكون لهم دور في المجتمع أو يشعرون برضى أكبر بالنسبة إلى أولئك الذين لديهم آمال أكبر في أن يكون لهم دور في المجتمع أو يشعرون برضى أكبر تجاه معاملتهم العرقية، فإن العزلة تكون ذات تأثير أقل بكثير بل حتى تأثير غير ذي شأن على العنف (رغم أنه يكون في الاتجاه المتكهن به).

وهذا يعني أن الارتباط الواهي بفئة الأغلبية ليس كافياً، بحد ذاته، على ما يبدو لتفسير المشاركة الواسعة النطاق في أعمال التطرف. كذلك تدل هذه الدراسة على أن التفاعل بين الارتباط الضعيف والاحساس بالضعف (أو الاستياء) هو العامل الحاسم الأهمية فيها يتعلق بالمشاركة بالعنف.

وإذا ما نظرنا للأمر من زاوية أخرى، نرى أن تأثير المتغيرات التكهنية الثلاثة كلها مجتمعة هو الذي يقدم لنا الصورة الأساسية للأفراد الذين هم أكثر ميلًا للعنف. فالزنوج الذين يكونون منعزلين ويشعرون بالضعف والعجز وكذلك يعبرون عن استيائهم الشديد بسبب التمييز

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العنصري هم الذين يشكلون، وبكل وضوح، الفئة الأكثر تقبلًا للتطرف، فقد وجدنا أن ٦٥ بالمائة من هذه الشريحة ترغب في استخدام العنف (مقابل ١٢ بالمائة فقط من ذوي التأثير «المنخفض» لعوامل الاغتراب مجتمعة).

لقد أدخلنا في الدراسة منطقة الجيتو والتعليم كعاملي ضبط فتبين أن كل عامل مستقل (إذا ما أخذ بصورة منفصلة) يحتفظ بقدر من التأثير الهام على العنف في منطقتين جغرافيتين (أيام حوادث واطز) وبين أشخاص التجربة الأدنى تعلياً. لكن، ليس للشعور بالضعف والاستياء تأثير على العنف بين خريجي الجامعات، وقد قدمت تفسيرات عدة لهذا الاكتشاف.

واننا نلاحظ، إذا ما طبقنا مكتشفاتنا هذه على قرينة التمرد الزنجي في السنين الخمس عشرة الأخيرة، أن هناك فارقاً هاماً بين العاملين في حركة الحقوق المدنية بطرق اللا عنف وبين الفئة الميالة \_ للعنف التي تناولتها هذه الدراسة. إذ تدل الأدلة الموحية (إنما غير الحاسمة) على أن الاحتيال الأكبر هو أن يكون المشتركون في احتجاجات الحقوق المدنية المنظمة من أبناء الطبقة الوسطى أصلاً، وأن يكون لديهم أمل كبير في التوصل إلى المساواة في الحقوق وأن يكونوا على تواصل أوثق بالأغلبية \_ هؤلاء يمثلون الفئة ذات والأمال الصاعدة، في تحقيق المساواة الكاملة (سيرلز ووليامز، ١٩٦٧: رانسفورد، ١٩٦٦، غور وروتر ١٩٦٣). وفي الطرف المقابل حددت هذه الأدلة موقع الجهاعة المكانية المختلفة الأخرى \_ إنها الجهاعة التي يشعر أفرادها بالاستياء الشديد، كما يشعرون بعجزهم عن تغير وضعهم وبأدني درجات الالتزام تجاه المجتمع الأكبر. لقد فقد هؤلاء الزنوج إيمانهم بزعاء المجتمع ومؤمساته وعلى الأغلب ليس لديهم إلا أمل ضئيل لقد فقد هؤلاء الزنوج إيمانهم بزعاء المجتمع ومؤمساته وعلى الأغلب ليس لديهم إلا أمل ضئيل للتواصل مع مجتمع البيض، حيث يمكن من خلاله الاعراب عن الغضب وممارسة السيطرة \_ ولو لبرهة وجيزة من الزمن.

# السيكولوجيا الاجتماعية للعنف

#### هانس توتش

لعل العوامل التي حظيت بأقل قدر من الدراسة، من بين الأصناف الرئيسية الثلاثة التي تؤثر في العنف، إنما هي العوامل الظرفية أو الباعثة. وليس هذا لأنها أقل أهمية، إذ ما من أحد حضر مباراة كرة قدم في كلية يحتاج لمن يقنعه بالكيفية التي يمكن بها لردود أفعال الجمهور أن تمهد الطريق للنزعة العدوانية الجهاعية لدى اللاعبين. لقد بين علماء الجريمة أن سلوك الضحية يقوم بدور الحافز للعدوان وغالباً ما يكون عامل إثارة للاستجابة العدوانية. فقد درس وولفغونغ بدور الحافز للعدوان وغالباً ما يكون عامل إثارة للاستجابة العدوانية. قد عجل بوقوعها سلوك الضحية ذاته.

مع ذلك، من الصعب كثيراً القيام بدراسات كمية صارمة للعوامل الظرفية، وذلك بسبب المشكلات المتعلقة بتثبيت مستوى الباعث لدى الأشخاص الخاضعين للتجربة جميعاً. لقد استخدم بيركويتز وليباج الأشياء كبواعث. أما الدراسات المخبرية التي استخدمت الناس كبواعث فإنها غالباً ما كانت تلجأ إلى الرسائل المبريجة من قبل أو البواعث التي يساق شخص التجربة للاعتقاد بأنها سلوك تلقائي لشخص آخر، كها هي الحال في الدراسات التي قام بها هوكانسون وبيركويتز وليباج. لكن، ثمة مجربون آخرون يستخدمون أناساً مدربين على أن يسلكوا طبقاً لغرض الدراسة أو يستخدمون ـ وذلك لكي يحققوا استمرارية وثباتاً أكبر في البواعث ـ أفلاماً عن سلوك الناس، كها هو الشأن في بعض الدراسات التي سجلها ولترز.

وإذا ما رغب المرء في أن يضحي بصرامة المعايير المخبرية، فإن بامكانه أن يتوصل إلى فهم أغنى، وان يكن أقل دقة، لمركب التفاعلات التي تؤدي إلى العدوان. وفي الدراسة التالية، اختار توتش اجراء المقابلات مع الناس الذين شاركوا في العنف بشكل أو بآخر، محاولاً أن يفهم التحركات والتحركات المضادة لما سهاه بـ«سيناريو العنف». إنه، بتركيزه على تعاملات العنف الجارية بين الشرطة والمدنيين، يحدد هدفاً له ألا وهو دراسة التفاعلات كها يدركها كلا الطرفين. ولتسهيل التواصل والفهم، فقد كان رائداً في استخدام «مقابلة الأقران» وهي المقابلة التي يقوم فيها شرطي بمقابلة شرطي آخر ومرتكب لأعمال العنف بمقابلة زميل آخر من زملائه. بعدئذ، استمد توتش من هذه المقابلات نظاماً تصنيفياً استطاع طبقاً له أن يصنف أنماط التفاعلات وطرزها. هذه الأنماط أوحت بدورها، بفرضيات فيها يتعلق بأصناف السلوك التي يكون معها الاحتمال كبيراً في تسبيب العنف.

لقد حاولنا، في مشروعنا هذا، أن ندرس السيكولوجيا الاجتهاعية للعنف ضمن اطارين خاصين. أحدهما هو إطار الصراع بين الشرطة والمواطنين، والآخر هو المؤسسة الجزائية.

لكن، قبل كل شيء، أود أن أشير إلى أن المنظور الذي ننطلق منه هو «سيكولوجي اجتهاعي» وذلك ليس إخلاصاً منا لما نشأنا عليه وحسب، بل أيضاً لأننا نحاول أن نركز وربما أكثر من الدارسين الآخرين للعدوان ـ على الأحداث التي تقع للأشخاص والتي تؤدي لأعمال العنف. إننا نحاول أن نجد أشكالاً ثابتة أو أنماطاً متبلورة في الألعاب التي يلعبها الناس، بعضهم مع البعض الآخر والتي تؤدي لإيقاع الأذى الجسدي بأحدهم أو بالآخر، ولقد قمنا، عند تحليلنا للوثائق واجرائنا للمقابلات مع عدة فئات من الأطراف المتنازعة بتقسيم الأسباب التي نجمت عنها أعمال العنف تقسيماً دقيقاً إلى مراحل أو خطوات أو حركات أو أفعال ثم جدولنا المشاعر المرافقة لها والافتراضات التي تشكل الأساس لها.

بعدئذ حاولنا أن نجمع هذه السلاسل الذاتية والمتبادلة ما بين الأشخاص ضمن أنماط. لكن، دعوني أوضح الطريقة ونتائجها بمثال أو مثالين سريعين. أولاً، بودي أن أوضح لكم ما نعني بعبارة نمط التعامل الشخصي المؤدي إلى العنف. ثانياً، سأحاول أن أقدم لكم ما نفهمه من عبارة نمط العنف داخل الشخص. وأخيراً، سأحاول أن أضع شخصين يلجآن للعنف بصورة متكررة، أحدهما قبالة الآخر، بحيث يمكننا إلقاء نظرة على حالة الاصطدام بين غطيها.

لناخذ أولاً مشكلة نمذجة التعاملات الميالة ـ للعنف. ولنلق نظرة على مجال البحث الذي سبق وذكرته، أي مهاجمة شرطي الحي، وهي اللعبة التي يزداد إسهام الناس فيها يوماً بعد يوم.

ولكي نصل لفهم الكيفية التي تنشأ فيها حوادث كهذه، بدأنا بمصنف يحوي تحليلات لع 3 وصفاً قدمها أفراد شرطة لاعتداءات وقعت عليهم. بعدئذ أجرينا مقابلات مع أكبر عدد استطعنا مقابلته من المعتدين، ثم اجتمعنا فيها بعد بضحاياهم.

لقد أوضح تحليلنا للمواد المتوفرة تلك أنه غالباً ما تحدث الاعتداءات على الشرطة كنتيجة للعبة ذات معايير محددة تماماً بين الشرطي والمواطن ـ ففي ٢٦٦ حالة من أصل ٤٤٤، مثلاً، كانت النظم أو التعليهات التي أراد الشرطي فرضها هي التي تقوم بدور المحرض.

وفي ٢٤٦ حالة، حدث العنف بعد أن أعرب المعتدي عن احتقاره للشرطي لكن الشرطي استمر في الضغط. وفي ٦٧ من حالات النزاع، كان العمل الأخير الذي قام به الشرطي والذي عجل بالعدوان إنما هو وضع يده على كتف المعتدي، وذلك بعد أن خلص (أي الشرطي) إلى أن التعليات الشفهية غير مجدية. على أن تسلسل التعامل الأكثر شيوعاً فيها واجهناه يبدأ بأمر أو طلب يطلبه الشرطي، فيثير رداً مزدرياً من قبل المواطن (يترافق أحياناً مع استخدام لغة بذيئة) هذا التسلسل يكرر نفسه ثم ينتهي بعدد متنوع من الخطوات اللاحقة - في بعض الحالات بعد توجيه انذار بالقبض على المواطن. وفي حالات أخرى بدونه. هذا التسلسل الأساسي يقف وراء ٤٠٪ من الحوادث التي درسناها.

وسأوضح ذلك بتلاوي حرفياً لاثنين من أكثر تقارير الشرطة اختصاراً، يصفان هذا النمط الأساسي. لقد غيرنا الأسهاء الحقيقية في التقارير، لكننا احتفظنا بكل ما عدا ذلك. وفيها يلي الشكل البسيط للتسلسل:

«بينا كنت أقوم بدورية في حديقة البوابة الذهبية في التاريخ المدون أدناه وأنا بثيابي المدنية العادية. شاهدت مشبوها يتسكع في المنطقة ويتطلع داخل سيارة. وبما أن سرقة السيارات هي احدى المشاكل الدائمة في منطقة الحديقة، فقد اقتربت من المشبوه ثم عرفته بنفسي وسألته عما يفعل قرب السيارة، فأجابي أنه يتطلع إليها. ولما كان المتهم يحمل في يده خوذة راكبي الدراجات النارية فقد سألته إن كان هو صاحب الدراجة النارية التي تقف قريباً منا، فأجاب بالايجاب، بعدئد طلبت إليه أن يعرفني بنفسه فقال انه لن يفعل ذلك، ثم مضى إلى الدراجة النارية غرجاً حقيبة ظهرية منها وابتعد. تعقبت المشبوه ثم أريته هويتي مرة ثانية فقال إنه فهم تماماً أني شرطي لكنه يرفض أن يكلمني. ولما كان المتهم يمشي بخطا سريعة، فقد حاولت أن أقف في طريقه، حينذاك دفعني المشبوه جانباً ثم قال: «إن لمستني آذيتك. هنا حاولت بيدي إيقاف في طريقه، حينذاك دفعني المشبوه جانباً ثم قال: «إن لمستني آذيتك. هنا حاولت بيدي إيقاف المشبوه فاشتبكنا جسدياً ثم سقطنا كلانا على الأرض، بعدئذ تابع المشبوه تهديداته بإيقاع الأذى في ولدى نهوضي حاول أن يجرني ثانية إلى الأرض،

أما التسلسل الذي واجهناه في دراستنا والذي يأتي في الدرجة الثانية من حيث كثرته، إذ يغطي حوالي ٢٧٪ من الحوادث فهو التسلسل الذي يكون العنف فيه قد ظهر فعلاً حين دخول الشرطي إلى مكان الحادث. في حالات كهذه، يكون اللطف الشديد مطلوباً تماماً لكي يضمن الشرطي عدم انتقال العنف إليه. ولسوء الحظ، غالباً ما تكون متطلبات الحل السلمي مفقودة وفيها يلي نسخة مختصرة عن تسلسلنا الأساسي هذا. علماً أنه من ضمن المثالين اللذين اخترتها لكم هناك مثال يحتوي على قدر من الملاسنة الأولية، أما الآخر فلا. وها هي ذي الحادثة الأولى التي تعرض لها الشرطي. فالتقرير يقول:

«قالت المذكورة ان زوجها، المتهم، كان قد وصل المنزل لتوه ثم حطم النافذة المجاورة للباب ودخل فناء البيت الواقع في ساحة باتيون رقم ٣٨٧. سئل المتهم من قبلنا عما حدث فقال انه حطم النافذة فعلاً وإنه لا يرغب بوجودنا في شقته. وحين أعلمناه بأننا جثنا بناء على طلب زوجته ثارت ثاثرته وقال إن علينا ألا ندخل منزله بغير إذن رسمي. نصحناه بأننا نحاول فقط أن نتأكد مما حدث انطلاقاً من اهتهامنا بحفظ السلام وكذلك اهتهامنا بسلامة زوجته. إذ كانت منفعلة كل الانفعال بل كانت ترتعد فعلاً من الخوف، كها افترضنا. هنا ازدادت سورة المتهم منفعلة كل الانفعال بل كانت ترتعد فعلاً من الخوف، كها افترضنا وكتان لكمة. وفي الدقائق حدة وأمرنا صارخاً وأخلوا البيت، أخلوا البيت» فوجه إليه الشرطي اوكتان لكمة. وفي الدقائق القليلة التائية بذلنا جهداً كبيراً لتفادي ضربات يديه وقدميه الأمر الذي أوقع بالشرطي أوكتان أذى شديداً لحق بسبابة يده اليسرى، وما إن وضعنا ايدينا عليه حتى حاول المتهم الاستمراد بعنفه إلى درجة اضطررنا معها لتقييد يديه.»

إن غطاً من هذا النوع لتسلسل الأحداث لا يقدم، بالطبع، جواباً للسؤال المطروح:

كيف يحدث العنف ـ بل إنه يثيره أكثر. فهذا النمط يزودنا بالاطار المرحلي الذي جرت فيه اللعبة ويقدم لنا الخط العام للحدث. وإذا ما حصلنا على مثل هذا الزاد، يغدو بوسعنا أن نمضي قدماً لاكتشاف الكيفية التي يساهم فيها كل شخص بتطور الأمور. وبذلك يصبح الهدف الرئيسي للبحث هو أن نحدد من يفعل ما يفعله بمن يفعله بصورة تؤدي تراكمياً للعنف \_ وكذلك لماذا يفعله.

لهذا السبب لا تركز دراستنا على نمطية حوادث العنف بل على النشوء النموذجي لحوادث كهذه من قبل أشخاص عنيفين عادة. لقد حاولنا أن نفهم وأن نصنف الأشخاص الذين يشاركون بصورة متكررة في حوادث عنف بل حتى في دراستنا لملفات الشرطة، ركزنا على الأشخاص الذين تكرر وقوع الاعتداء عليهم وعلى المواطنين ذوي السوابق الاعتدائية، وذلك بهدف إيجاد نماذج لحوادث العنف التي تورط فيها شخص بعينه.

هذه النهاذج تنقسم بصورة جوهرية إلى قسمين. أولها يتضمن أنماط الموقف أو رد الفعل الشخصي. والمصدر الرئيسي للنمذجة هنا يكمن في النطاق المحدود للمواقف التي يحدها الشخص العنيف على أنها دافع مبرر أو موجب. مثال على ذلك، في الوقت الذي يمكن أن يشعر فيه فرد من الأفراد حين يقوم بانتهاك قاعدة ما بأن ذلك العمل مسموح به " يمكن لأخر أن يرد رداً انتقامياً على ما يراه نوعاً من السلطة التعسفية. في حين قد يستخدم شخص ثالث، وبصورة عادية، القوة للحصول على ما يرغب به من أشياء الزمرة الثانية من رد الفعل الشخصي الميال للعنف هي سرعة الاستجابة لما ندعوه بـ «الكورس» ـ أي الأشخاص الأخرين (سواء كانوا حقيقين أم وهميين) الذين يمارسون تأثيراً في اتجاه العنف. هذا النمط من سرعة الاستجابة يتراوح ما بين الرغبة في تبوء مركز لدى الجهاعة التي تكافىء نزعة التقاتل والتنافس، وبين يتراوح ما بين الرغبة في تبوء مركز لدى الجهاعة التي تكافىء نزعة التقاتل والتنافس، وبين الاشتراك في رابطة حماية متبادلة أو فريق قتالي .

الصنف العريض الثاني من نماذج العنف الشخصية هو ذلك الصنف المعروف بذوي الاستراتيجيات الميالة ـ للعنف. وأشدها إثارة للدهشة هي تلك الاستراتيجية ذات السياجة الفظة عادة، سواء، في معالجة المشكلات القائمة ما بين الأشخاص أم في تقدير ما يعود بسببها. ضمن هذا الصنف نجد، مثلًا الشرطي الذي «يلاحق القوي» عادة. وهناك نوع آخر من الاستراتيجيات الميالة للعنف يتكون من تقنيات تهدف للوصول إلى مواقف يمكن للشخص أن يحددها على أنها عنف موجب. ويدخل في زمرة هذه الاستراتيجيات الميل لتهديد الآخرين أو تحديم، النزوع للعب العدواني وكذلك ميل المرء لأن يشعر بالاضطهاد ولأن يرد وفقاً لذلك.

لكن مرة ثانية، أشعر أنني دخلت في عالم المجردات. لذلك، سأضرب مثالاً يتألف من حادثتين حدثتا للشخص نفسه، وقد أخذناهما من إحدى مقابلاتنا مع أشخاص مطلقي السراح بعد أن أخذوا عهداً على أنفسهم تجاه فرقة الأمن المسؤولة وعمن صنفوا على أنهم ميالون للاعتداء بصورة عادية. المقتطفات الأولى هنا تتعلق بحادثة وقعت في سجن الولاية. وها هو ذا رجلنا يصف أمسية دافئة كان يقضيها بجانب موقد النار في سجنه.

«حسناً، لقد أقاموا المهاجع هناك على شكل معسكر وكنا نعيش في المهاجع في ذلك الحين، وكنا قد أكلنا الفاصولياء حتى اتخمنا وكنا نشاهد لعبة الورق هذه.

سؤال: هل كنت قد تناولت أقراص بنزدرين؟

جواب: أجل وكنا نراقب هذه القطط وهي تلعب الورق كما كنا نقف خلف هذا المتأنق الملون الذي كان واحداً من رافعي الأثقال الكبار، كما تعلم. عرضه حوالي تسعين قدماً، كما تعلم، إنه واحد من أولئك الرجال الضخام. بعد لأي، التفت إلينا ثم قال «وايتي لا تقف خلفي حين ألعب أيها الزهري» فتطلعت مباشرة إلى شريكي كما تطلع هو إلي لكنني لم أجب بشيء بل تابعت وقوفي فقط. «لأننا كنا مسؤولين عن المهجع بشكل من الأشكال، أو كنا نشعر بأننا كذلك. س: من هو وايتي؟

ج: إنه شريكي. ولقد تطلعت إليه لمعرفة رد فعله كها تطلع هو إلى للغاية نفسها. فاكتفيت بالابتسام كها ابتسم هو ونحن ما نزال واقفين. كان شعوري حينذاك وكأنني أقول له «افعل ما يحلو لك، فأنا مثلك» فنظر إلى وكأنه يقول: أنت معي؟» إلا أنه لم يكن ينوي الرد على ذلك الشيطان الكبير. لكن ذلك الرجل التفت مرة ثانية وقال «قلت لكم لا تقفوا ورائي» فرد شريكي «مبارك أنت يارجل» حينذاك هب المتأنق ناهضاً، فضربته أنا من جانب وضربه الرجل الآخر من جانب، كنا كلانا نضربه. ولقد ضربناه حتى أهلكناه، دون أن يتدخل أحد لحهايته كها تعلم. بالطبع، نحن كنا حوالي ستة أو سبعة شركاء في المهجع، وفي الوقت نفسه لم يكن هنالك إلا أربعة ملونين. لكنهم لم يتدخلوا. فهم يعرفون وضعهم جيداً. . لذلك ما إن بدأنا ضربه حتى أهلكناه. هكذا جرت المسألة . . . ضربناه حتى اضطروا إلى نقله للمستشفى . بعد ذلك شعرت وكأنني ملك . أجل . . شعرت بشيء كهذا يا رجل . . شعرت «أنني أنا الرجل» لكنك لن تثير لي مشكلة . . »

ترى ما الذي أوحى لصاحبنا هذا بأن يلجأ لعمل من أعمال العدوان الجسدي؟ إن بامكانك أن تلاحظ بين العناصر التي تكوّن الحادث، النقاط المهمة التالية:

١- ثمة إحساس بأن الضحية شخص أسود ضخم الجثة.

٢\_ شعور المعتدي بأن سمعته موضع رهان

٣\_ شعوره بأن هناك تحدياً.

٤- نظرته إلى نفسه على أنه يؤازر صديقاً مؤازرة الوفاء كذلك يمكنك أن تلاحظ الوجود الأولى للحوافز الكياوية التي لا نعرف تماماً دورها السيكولوجي وفي تركيزنا على المرحلة النهائية من الحادثة، قد يثير دهشتك أن صاحبنا هذا قد ظهر عليه فرح لا لبس فيه لما أوقعه من ضرر كبير بضحيته كما أحس بالراحة نتيجة تدعيم امبراطوريته المزعومة.

لكن قبل أن أختتم هذا الوصف لبحثنا، لا بد لي من أن أذكر الصنف الأخير من الأنماط التي استرعت اهتهامنا \_ نمط التداخلات الاجتماعية. هذا النمط من الحوادث هو الذي يخلقه اصطدام الأنماط بين شخصين مختلفين، إنه عمل من أعمال العنف يحدث حين يلتقي شخصان

ميالان للعنف ويقوم كل منهما بدور المحرض للآخر. إنه نوع من المحصلة التي تحصل عليها

ميالان للعنف ويقوم كل منهما بدور المحرض للآخر. إنه نوع من المحصله التي تحصل عليها حين تجمع بين شخصين «مبرمج واحدهما للآخر ـ حسب تعبير أحد ضباط الشرطة في دائرة شرطة أوكلاند ـ وكلاهما يضغط على زر الأخر» .

وإنني لأمل ألا تسيء فهمي فتقول بأنني أنكر وجود العدوانيين ذوي العدوانية الصارخة والضحايا المسالمين. فخلافاً لرقصة التانغو، ليس من الضروري أن يوجد اثنان لكي يحدث العنف. لكن ما أريد التأكيد عليه هنا هو أن تصرفات الضحية مهمة، بل مهمة كثيراً في بعض الأحيان، فكما أشرت من قبل تكون الضحية، أحياناً، أكثر عنفاً من المعتدي نفسه.

هنا، دعوني أوضح بصورة سريعة هذا النوع من الجدل الذي أشير إليه وذلك باقتطاف بعض الأوصاف المتوازية التي حصلنا عليها لمواجهة جرت بين شرطي ومواطن فتي. تبدأ الحادثة باحتكاك شرطي بفتى زنجي يجلس على مقعد في ساحة مدرسة في وقت متأخر من الليل، ونورد فيها يلى ما قاله الفتى:

«وهكذا قال لي ماذا تفعل هنا؟» «فقلت لا شيء، أجلس وحسب» فقال «تعال هنا» والحقيقه أنه كان هناك سياج طويل له بابان وكنت أنا جالساً في المنتصف تماما. أجل كنا في منتصف سياج المدرسة بالضبط. إذن قال لي «هيا در وتعال هنا «فقلت إنني في طريقي إلى المنزل» لكنه قال إنه يريد أن يتكلم معي فقلت «حسناً، أنا لم أخطيء بشيء، كلمني عبر السياج». فقال «لا، تعال هنا أريد أن أتحدث معك». بعدئذ سألني عن اسمي فقلت «أنا لم أخطىء بشيء، سأقول لك اسمي إن قلت لي ما ارتكبته من خطأ».

عندئذ عاد إلى السيارة وقال شيئاً ما عن فتى أو شاب، ورد ذكره في الراديو في شارع كذا وكذا وهو الشارع الذي كنا فيه. بعدئذ عاد إلى قائلاً «انظر. أنا لاأريدأية متاعب بسببك» وفقلت» وأنا أيضاً لا أريد أية متاعب بسببك» حينذاك بدأ السير باتجاه إحدى نهايتي السياج فبدأت السير بالاتجاه المعاكس، إلى مقعد يبعد حوالي ١٠ أو ١٥ قدماً. حينها توقف عن متابعة طريقه وعاد في الاتجاه المعاكس ثم قال «اسمع انت، لا أريد أية متاعب بسببك» فقلت «وأنا أيضاً لا أريد أية متاعب لكن قل لي فقط ما الذي ارتكبته من خطأ كي نتمكن من الكلام. فأنا لم أخطىء بشيء»:

حينها دخل إلى سيارته ثم ساقها إلى طرف السياج وفجأة فكرت في سري، كما تعلم «هذا شرطي أحمق» ثم قلت لنفسي «سألعب به لا غير. . فهو شرطي أحمق» عند ذاك خرج من سيارته وأشعل مصباحه الكهربائي وبدأ يجري إذ كان بامكاني أن أسمعه وهو يصدر صلصلة وجلجلة . لذلك بدأت أجري باتجاه الطرف الأخر من الملعب ثم صحت به «لن تمسك بي عمرك، بهذه الطريقة» .

فقد كنت أظن أنه لا يعرف المنطقة جيداً، فالمكان الذي أقطن به يحوي الكثير من الأزقة الضيقة والمدارج. وهكذا جريت صاعداً التل ثم هبطت إلى شارع آخر يؤدي إلى هذا الزقاق الضيق..».

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هنا تلاحظ أن الفتى قد نظر إلى الشرطي باعتباره مستبداً متحسفاً يثير له رد فعل كله نفور وكراهية وهذا الفتى يجاول اللعب بنمط من اللهو العدواني يهدف لتحقيق تسلية مسائية لنفسه وإحباط كبير للاعب الآخر. فكيف يرد الشرطي على هذه اللعبة، هو المتعكر المزاج من قبل؟ لنلق نظرة على ما أجاب به ذلك الشرطي حين طرحنا عليه هذا السؤال. إنه يقول: القد نهض عن المقعد والتفت حوله. هنا ظننت أنه واقع تحت تأثير مخدر أو كحول أو شيء من هذا القبيل، فقد كانت نظرته غائمة حالمة، كما أطلق باتجاهي ضحكة صغيرة إساخرة، شيء من هذا القبيل، فقد كانت نظرته غائمة حالمة، كما أطلق باتجاهي ضحكة صغيرة إساخرة، استعداد لدخول الملعب والامساك به. وكان هنالك بابان أحدهما في غربي الحاجز المدرسي الطويل والآخر في شرقيه. فمشيت غرباً فمشي شرقاً ثم مشيت شرقاً فمشي غرباً. وظللنا نلعب الطويل والآخر في شرقيه. فمشيت غرباً أسرعت إلى سيارتي وعيني لا تفارقه ثم أمسكت بالجهاز وأخبرتهم أنني بعاجة لوحدة من الشرطة، فهناك شخص في باحة المدرسة يرفض اثبات هويته أو الخروج من الباحة. عند ذاك سمعتهم يوجهون وحدة إلى مكان وجودي والتفت بالخات هويته أو الخروج من الباحة. عند ذاك سمعتهم يوجهون وحدة إلى مكان وجودي والتفت لأضع الجهاز في مكانه السابق، فرأيت الفتي يبتعد مسرعاً باتجاه الطرف الغربي للساحة. ثم جريت عبر الباب. لذلك دخلت إلى السيارة واندفعت باتجاه الطرف الغربي للساحة. ثم جريت عبر الباب.

لذلك دخلت إلى السيارة واندفعت بانجاه الطرف الغربي للساحة. ثم جريت عبر الباب. رآني فغير مساره ثم خرج مسرعاً باتجاه الباب الشرقي. . . عبره ثم صفقه خلفه ومضى بأقصى سرعة نازلاً الطريق مقهقهاً مثل مجنون. كما سمعته يصرخ قائلاً «أنت ستموت» أو شيئاً من هذا الشبيل . حسناً ، كنت حينذاك قد خرجت من الباب وكان هو قد ذهب . وكان واضحاً بالنسبة إلى أننى لن أستطيع الامساك به فهو يجري بسرعة الغزال .

لكن سياري كانت على مقربة مني فجريت إليها، ثم فتحت اللاسلكي وأخبرتهم أن هناك في الغالب أحد الفارين من إصلاحية عقلية، يصرخ بشيء ما، ربما هو تهديد بالخطر لحياتي، وأنني بحاجة للبعض كي نمسك به قبل أن يوقع الأذى بأحد»

هنا تلاحظ أن الشرطي يشعر أنه ينبغي أن يستمر طالما أنه بدأ. فيواجه الميل للعبث عند الفتى باقناع نفسه، أنه يواجه أحد المجانين العدوانيين الخطرين. كذلك يخلص إلى أنه ينبغي إلهاء القبض على محصمه بسرعة. هذه الحقيقة كانت ذات نتائج في المشهد التالي من الدراما، وهو المشهد الذي يحدث حين يقرر الفتى أن يعود لمتابعة اللعبة، ويصفه الشرطي كما يلي:

«خلال ثانية فقط كنت قد لحقت به. فالتفت ليواجهني لكنه تراجع من جديد صاعداً التل. فسرت في إثره، كما تعلم، متحدثاً إليه لأنني كنت اعتقد حتى تلك اللحظة أن الفتى مخبول. لقد قلت له «انظريا فتى، أنا لا أريد أن أطاردك. فارجع» في تلك اللحظة قدرت أنه في حوالي التاسعة عشرة لكنه كان في السادسة عشرة. وقد قال لي» انظر، لماذا تريديني يارجل؟ أنا لم أرتكب خطأ «فقلت» حسناً، انظر إلي، إن كنت ستجبرني على مطاردتك، فسوف تقع في مشكلة حقيقية. تعال إلى هنا» لكنه ظل يتراجع، إنما بدأ في تلك اللحظة يتراجع بخطوات أكبر. وأظن أنني كنت قريباً جداً من الكشك، حوالي ٦ أو ٧ أقدام، لذلك، صحت به دون

أن أدري كيف: انظر، أنت، أنا لا أريد أن أطلق عليك النار» وذلك كنوع من القول الكلاسيكي الذي اعتدناه. فأنا لم أخرج مسدسي من مكانه، ولا يمكن أن أفعل ذلك، لأن شخصاً مثله يرفض التعريف بنفسه لا يستحق سحب مسدس عليه. لكن قولي ذاك صدمه تماماً، لذلك توقف ثم قال «ماذا تعني؟ تطلق علي النار؟» وحين توقف أمسكت به من ذراعه اليمني، بالطريقة المعروفة التي تمكنني من السيطرة عليه، ثم عدت به إلى السيارة وقلت «انظر، عليك أن تدخل السيارة».

حينذاك بدأ المشاكسة فقد صاح قائلاً «أبعد يديك عني أيها (كلمة بذيئة). أنا لن أدخل سيارة شرطة». وتابع المشاكسة. لقد كان ضخم الجئة. ولا أبالي ان قلت لك إنه أوقعني في مشاحنة جهنمية فقد انقلبنا كلانا على أرض الشارع.»

وكما يمكنك أن ترى، فإن الشرطي أوقع نفسه في ورطة حقيقية جعله فيها الخوف يفقد السيطرة على نفسه بل ويهدد باطلاق النار على الفتى، بعدئذ يحاول أن يسيطر جسدياً على الفتى الهائج الخطر الذي صورته له مخاوفه بصورة الوحش، وفي الوقت نفسه يستمرفي تضخيم موقف الخصم. هذا التطور الجديد يقدم للفتى، بالطبع، نمطاً من زملاء اللعب يختلف تماماً عن نمط «الشرطي الأحمق» الذي كان يود مداعبته أصلاً ظهور هذا الاكتشاف يمكن تتبع أثره فيها قاله الفتى عن اشتباك العودة:

«وهكذا صعدت الدرج وحالما عدت إلى الشارع الرئيسي، حيث كانت المدرسة رأيته يهبط هذا التل مسرعاً حتى كاد يصطدم بي. لقد أوقف السيارة ثم قفز خارجاً منها منقضاً علي فتراجعت. حينها قال الآن، اسمعني، أنت أيها الأبله أو شيئاً من هذا القبيل ثم تابع «إذا ركضت أو حاولت أن تفر مرة ثانية سأطلق عليك النار» حسناً لقد كنت على دراية جيدة بالقانون وكنت أعرف ما ينبغي أن تكون قد فعلته من جناية حتى يحق له أن يطلق عليك النار، لكنني لم أكن قد ارتكبت جرماً أو جناية، إلا أنه بدا مذعوراً تماماً، لذلك وقفت هناك، مبتعداً بنفسي ففال «تعال، ادخل السيارة، وسوف نتكلم» لكنني كنت أعلم أن تلك مجرد كذبة لا غير. ففي البداية، كان يريد أن يتكلم فقط، أما الآن فهو يريد أن أدخل السيارة، فقلت «لا، لن أدخل السيارة ما لم تقل لي ماذا أخطأت» حينذاك راح يسألني عن اسمي. ولم أكن لأخبره عن اسمي أو السيارة ما لم تقل لي ماذا أخطأت» حينذاك راح يسألني عن اسمي . ولم أكن لأخبره عن اسمي أو أي شيء، إلا إذا فهمت لماذا يريدني».

بعدئذ، بدأ يقترب مني، ولم أكن استطيع الفرار إذ أنه أنذرني بأنه سيطلق النار، لذلك وففت في مكاني فاقترب مني، ثم جرى إلي في الخطوات الأخيرة منقضاً على انقضاضاً، محاولاً الامساك ببدي خلف ظهري، كما يفعلون بالمعتقلين. حينذاك فقط عرفت أنه لا فائدة من الجري بعيداً أو محاولة الفرار، وبالطبع، جسمك في لحظة كهذه يتوتر، كما تعلم، خاصة حين يقبض علمك شخص ما، فقلت له «دعني وشأني. سأذهب بنفسي إلى السيارة، لنتكلم هناك». في تلك الاثناء بدأ صراعاً حقيقيا معي، بينها كنت أحاول أن أقول له دعني وشأني، سأتكلم معك، لكن فجأة توصل إلى استنتاج بأنني قوي فصاح «قوي مثل حصان» تلك كانت كلماته بالضبط.

لقد قال «قوى مثل ثور (أو حصان).»

هنا انقلبت الأمور، إذ غدا الفتى هو الذي يرى الشرطي لا معقولًا. والحقيقة أنه أشار في وقت لاحق من المقابلة إلى نقطة عودته على أنها تجربة اكتشاف. انه يقول:

«كنت أشعر انني على خير ما يرام لأنني كنت أقول في نفسي «هذا الشرطي أحمق. أنا لم أرتكب أي خطأ، سأوقعه في مشكلة، إنه يسبب لي المتاعب، سأسبب له المتاعب «لكن بعد أن قبض علي بدأت أقول لنفسي «أوه، لا، هذا لا يمكن أن يحدث، لقد انتهى كل شيء الآن... لا لعب بعد الآن.. ينبغى أن أكلمه الآن.. فهو جاد على ما يبدو.»

عند هذه النقطة، كان الهلع قد تمكن من الرجلين كليها، وباتا عاجزين عن التصرف بالأسلوب الصحيح وفي الوقت الذي كان الفتى يشعر فيه بأنه مستعد لأن يلقي بنفسه في الموحلة، فقد رأى الشرطي نفسه عالقاً في عراك شديد يائس. في هذه المرحلة كانت خطوط الاتصال قد فقدت تماماً. لنلق نظرة على الوصف الذي قدمه الشرطي لهذا العراك الأخير:

«حينذاك بدأت أشدد الخناق عليه وبدأ هو يرد علي. وكان كل ما استطعت أن أسمعه هو قوله: «إنك تخنقني» وكان فعلاً قد بدأ يتراخى قليلاً. فقلت في نفسي «حسناً.. انتهى الأمر.. هيا.. تابع.. يا رجل.. فأنا بدأت أتعب.. وعلي إما أن أنهي أمره الآن، أو أتخل عن الأمر كلية» لذلك ضغطت عليه بكل قوتي فسقط على الأرض أخيراً.. وإنني أتذكر أنني استنزفت كل طاقتي إلى درجة لم أعد أستطيع ابعاد يدي اليسرى عنه فقد تشنجت عضلاتها... وهذا ما جعل الفتى يسقط أرضا.. ثم وضعته في السيارة فيها بعد... وتلك هي الحادثة».

ترى ما يمكننا أن نقوله \_ كخلاصة نهائية \_ حول نمذجة العنف؟ في البداية، حاولت أن أقول إنه في بعض المواقف المتفجرة (كالاحتكاكات بين أفراد الشرطة والمشبوهين مثلاً) يمكن للمآزق العامة التي تحدث فيها بين الأشخاص أن تؤدي إلى حدوث العنف بأشكال متشابهة نسبياً. وإنني لأضيف أنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتكرر لجوؤهم للعنف، يشتد العنف لديهم بصورة متسلسلة وبطرق متشابهة تقريباً، نظراً لأن عنفهم هو محصلة لخصائص الشخصية الدائمة نسبياً ولاستعداداتها وميولها. وختاماً، حاولت أن أبين كيف يمكن أن تظهر التفاوتات في موضوعات العنف من خلال التفاعل الديالكتيكي للثوابت السيكولوجية.

#### overted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered vers

# الأسباب المباشرة وغير المباشرة للاضطرابات العرقية

## ستانلي ليبرسون - آرنولد سيلفرمان

يميل الأمريكيون للتفكير بأن العنف العرقي هو ظاهرة حديثة نسبياً، لكن الحقيقة هي أن الاضطرابات العرقية لم تبدأ بصدور قرار المحكمة العليا سنة ١٩٥٤ كما أنها لم تبدأ بغارة براون على فيري هاربر عام ١٨٥٩ والبحث التالي يقدم لنا نوعاً من المنظور التاريخي من خلال تحليله لأسباب ٧٦ اضطراباً عرقياً حدث في الولايات المتحدة خلال فترة الخمسين سنة الماضية (من ١٩١٣ إلى ١٩٦٣). إذ يقوم ليبرسون وسيلفرمان، مستخدمين تقارير الصحف كمصدر لمعلوماتهما، بمقارنة ظروف المدن التي حدثت فيها الاضطرابات بظروف مدن مماثلة لم تحدث فيها اضطرابات، وذلك كمحاولة لاختبار مختلف الفرضيات المتعلقة بأسباب العنف العرقي. إن الكثير مما توصل إليه ليبرسون وسيلفرمان يتفق كل الاتفاق مع ملاحظات رانسفورد حول مسببات العنف، وكذلك مع نظريات العدوان التي ذكرناها من قبل. غير أن أهم ما يلفت النظر في اكتشافاتهما هو أن الاضطرابات تحدث على الأغلب بين الفئات التي لا تلبي حاجاتها بـ وهي النتيجة التي تتفق تماماً مع نظرية الاحباط ـ العدوان. كذلك وجدا، كما وجد رانسفورد، أن الوضع يتفاقم سوءاً إذا ما كانت الفئات العرقية عاجزة عن التواصل، بعضها مع البعض الآخر. فالعجز عن التواصل يؤدي إلى الشعور بالاحباط ويبعد من الطريق كل وسيلة من وسائل اللا عنف التي يمكن اللجوء إليها لتخفيف الاحباطات والتعويض عن المظالم، ورغم أن البحث السيكولوجي الذي قدمه لنا هوكانسون في القسم الثاني وتحليل إتزيوني للانفراج السوفييتي ـ الأمريكي الذي حدث عام ١٩٦٣ في القسم الرابع، يدلان كلاهما على أنه يمكن للتواصل الودي بين طرفين أن يخفف من التوتر، فان الفشل في تحقيق مثل هذا التواصل يجعل نتيجة كهذه مستحيلة حتى وإن كان طرفا النزاع ميالين لفعل ذلك. ولقد أوضح البحث الذي أجراه بيركويتز وليباج وكذلك بحث توتش أهمية البواعث كمفاتيح للردود العدوانية، كذلك تسلط نتائج الدراسة الراهنة الأضواء على هذا العامل. بيد أن البحث الحالي هو واحد من أبحاث قليلة نقبت في طبيعة العوامل الحافزة التي يمكن أن تعمل على كبح العدوان. المثال على ذلك نستمده من هده الدراسةوهوأن المؤلفين اكتشفا أن المبادرة السريعة من الشرطة، خاصة إن كانت تعتبر عادلة وغير متحيزة، يمكن أن تحبط أعمال الشغب. nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والدراسة الحالية، شأنها شأن الدراسات التي أجراها فيها بعد كينر كوميسون (١٩٦٨) وكابلان وبيج (١٩٦٨) تدل على أن سبب الشغب ليس المشاغبين، تماماً مثلها أن سبب الاحتجاج ليس المحتجين، بل إن المعطيات تدل على أن العنف العرقي ينشأ من ظروف اجتهاعية محددة. نستخلص من ذلك أنه على الرغم من أن الشرطة قد تتمكن من إرجاء لحظة انفجار العنف، إلا أن سن القوانين الهادفة لازالة الظروف الاجتهاعية المسببة للعنف هو وحده الذي يقدم حلاً أفضل طويل المدى.

•

موضوع بحثنا هذا إنما هو الأسباب المباشرة والأسباب غير المباشرة للاضطرابات العرقية التي حدثت في الولايات المتحدة خلال نصف القرن الماضي. إننا، باستخدامنا للمعطيات والمتطرفة، ووالمعتدلة، وكذلك باستخدامنا للتقارير الصحفية والبيانات الاحصائية أيضاً، يمكننا أن نستعرض بأسلوب أكثر منهجية نوعاً ما التأثير الذي كان لمختلف العوامل التي ذكرت كأسباب للشغب في دراسات الحالة السوسيولوجية وفي النصوص المتعلقة بالسلوك الجهاعي (بلومر، المشغب في دراسات الحالة السوسيولوجية وفي النصوص المتعلقة بالسلوك الجهاعي (بلومر، المماء) المحالة العرقية، ١٩٦٧، غريشو ١٩٦٠، ١٩٦٧،

فالشغب، كشكل للعنف يختلف عن الاعدامات بغير محاكمة قانونية أو الأشكال الأخرى للعنف الجهاعي، يشتمل على تعدِ على الأشخاص والممتلكات وذلك ببساطة لأن هؤلاء الأشخاص والممتلكات وذلك ببساطة لأن هؤلاء الأشخاص والممتلكات جزء من فئة فرعية من فئات المجتمع. بالمقابل، فإن الاعدامات بغير محاكمة قانونية وغيرها من أنماط العنف تكون موجهة نحو فرد بعينه وذلك كرد جماعي على تصرف من التصرفات. هذا التمييز يصعب أحياناً تطبيقه عملياً، خاصة حين نريد أن نقرر متى يتحول حادث عرقي ذوصفة محلية إلى شغب، لقد استبعدنا من تحليلنا هذا بعض حوادث الشغب السكنية، وذلك لأنها كانت موجهة تحديداً للزنوج الدين حاولوا الانتقال إلى منطقة سكنية خاصة بالبيض، لا إلى الزنوج بحد ذاتهم أو إلى هدف آخر أكثر عمومية.

لقد عدنا إلى فهرس والتايز النيويوركية المفترة الواقعة بين ١٩١٣ و١٩٦٣ فوجدنا ٧٧ حادثاً مختلفاً يمكن تصنيفها تماماً على أنها حوادث شغب عرقية بين البيض والسود. كما أن وصف حوادث الشغب هذه في شتى طبعات وكتاب الزنوج السنوي، دعم بعض تقارير والتايز، كذلك قدم لنا تقارير عن أربعة حوادث شغب اضافية وللحصول على المزيد من المعلومات فقد لجأنا، في خالات عدة، للمجلات والصحف. كما استخدمنا، أخيراً، الوصف السوسيولوجي المتوفر عن بعض الاضطرابات العرقية. إن الاعتهاد على الرواية الصحفية لعينتنا الأساسية من حوادث الشغب يعني بالحقيقة أن الدراسة خضعت لنوع من الانتقائية التي تعالج فيها الصحف الاضطرابات العرقية الاضطرابات العرقية الاضطرابات العرقية الاضطرابات العرقية الاضطرابات العرقية

عدود أيضاً وذلك بسبب الإيجاز في بعض الروايات الوصفية لها وكذلك بسبب التشويهات التي يحتمل أن تكون قد لحقت بها عند تسجيلها. أما بالنسبة إلى الأسباب الاجتماعية البعيدة لتلك الاضطرابات، فقد اعتمدنا إلى حد كبير على المعطيات الاحصائية.

## الاسباب المباشرة

كما يمكن أن يتوقع، يطلق شرارة الاضطراب العرقي، عادة، استفزاز يحدث بين أفراد ينتسبون إلى عرقين غتلفين فأربعة حوادث فقط من أصل ٧٦ حادث شغب وقعت دون سبب مباشر أو واقعة عجلت بحدوثها، بل حتى في هذه الحالات القليلة، فإن عدم وجود سبب ظاهر، ربما يعود لانعدام تسجيل وصفي لها وليس لانعدام السبب المباشر. ففي حوادث الشغب، تعامل الحياة والممتلكات بلا مبالاة وإهمال يناقضان تماماً القيم الأساسية السائدة في المجتمع الغربي (ما عدا وقت الحرب) لذلك من المهم أن نسأل أي نوع من الوقائع عجل في حدوث ثغرة حادة كهذه في الانضباط الاجتماعي وكذلك أن نتساءل فيما إذا كانت هذه الأسباب عامة أم خاصة وذات طبيعة استفزازية خاصة أم لا.

وعلى الرغم من أن الاعدامات بغير محاكمة قانونية ليست اضطرابات عرقية. فإن المعلومات التي جمعت عن الاسباب المباشرة لـ ٣٧٠٠ حالة إعدام من هذا النوع في الولايات المتحدة ما بين ١٩٨٩ و١٩٣٠ تلقي لنا بعض الضوء، فمن بين الاتهامات المعروفة، كان أكثر من الثلث اتهامات بالقتل (٣٧٠,٧)؛ وفي ربعها تقريباً (٤,٣٣٪) كانت الاتهامات اغتصاباً أو شروعاً فيه، أما التهجم والاعتداء فنستها ٨,٥ بالمائة والسرقة ٧,١ بالمائة (ريبر، ١٩٣٣). وبالمقارنة مع كثرة وقوع هذه الجرائم في الجنوب، فقد بولغ في تقديم جرائم القتل والاغتصاب أي انتهاك المحرمات الاجتماعية على أنها هي الأسباب المباشرة للاعدامات بغير عاكمة قانونية .

وتبعاً للأسلوب نفسه نقول ان الأسباب المباشرة للاضطرابات العرقية تتعلق بصورة دائمة تقريباً بنوع من المواجهة بين فئتين عرقيتين، أفراد إحداها ومظلومون، ظلماً شديداً بالفعل أو بالقول من قبل أفراد الأخرى. وغالباً ما تكون الأسباب المباشرة لاضطرابات عرقية من هذا النوع انتهاكات شديدة يقوم بها شخص يمثل الفئة الأخرى. غير أن الصعوبة تكمن في امكانية الحصول على حكم نزيه يتناول شدة الاساءات التي تعجل في حدوث الشغب.

يمكننا هنا أن نقدم، بالنسبة إلى نمطين من الأسباب الكثيرة الوقوع نوعاً ما، بعض الأدلة المستقلة عن شدتها. أول هذين النمطين هو الاضطرابات التي غالباً ما تنشأ في الولايات المتحدة عن الجراثم ولا سيها الجراثم الواقعة على الأشخاص لا الممتلكات فقط أو النظام العام. فنجراثم القتل، الاغتصاب، الاعتداء، ذبح الانسان، والسطو تثير أكبر قدر من الاهتمام وتحظى بأشد أشكال الانتشار شعبية في وسائل الاعلام (لينارد، ١٩٥٧).

ففي عام ١٩٥٠، كان الحكم الوسطي الذي حُكِم به رجال ارتكبوا اساءات ضا اشخاص هو ٩,٩ سنة، في حين كان هذا الوسطي ٩,٩ سنة بالنسبة إلى أولئك الذين اتهموا بجرائم أخرى، بل حتى لو استثنينا جرائم القتل، فإن الأحكام الصادرة على جرائم واقعة على أشخاص كانت ذات مدد أطول بمرتين من أحكام الجرائم الواقعة على الممتلكات أو النظام العام (مكتب السجون الاتحادي، ١٩٥٤، الجداول ٣٧، ٣٨). ولما كانت العقوبة تعكس القيم العامة فيها يتعلق «بالشر» الداخلي الذي تتضمنه مختلف الأعمال، تكون العقوبة، بهذا المعنى، هي المقياس المستقل لحدة الأعمال التي تعجل بحدوث الاضطرابات العرقية.

لكن، ثمة صنف آخر من الاحداث التي تنتهك انتهاكاً واضحاً المعايير الراسخة في والمجتمع، هذا الصنف يتعلق بالزنوج الذين يتجاوزون مختلف الحواجز العازلة التي تستهدفهم. فمن الأسباب التي تتكرر كثيراً في السنوات الأخيرة ، تلك الأعمال التي تعد «سيئة» لا لشيء إلا لأن التعامل بين الزنوج والبيض يحظّرها عموماً، مثلاً، حين يستخدم الزنوج حوض السباحة نفسه الذي يستخدمه البيض.

لقد صنفنا حوادث الشغب الأثني والسبعين التي توفرت لدينا معطيات عنها طبقاً لطبيعة السبب المباشر للعنف. (انظر الجدول رقم ١) لكن القارىء سيدرك أنه ليس من الواضح دائياً أية واقعة هي التي أطلقت شرارة الشغب، خاصة حين تحدث سلسلة وقائع متداخلة. هنا لا يكون من الصعب فقط أن نحدد أين يبدأ سبب الشغب وأين ينتهي بل غالباً ما يكون هنالك أسباب عدة. وقد قمنا في هذه الحالات بالبت فيها إذا كانت بعض الوقائع على الأقل تتعلق بانتهاكات لقيم مقدسة نسبياً أم لا.

جدول رقم ۱

حرق علم امريكي من قبل الزنوج

لم تتوفر أية معلومات

| 1.     | اغتصاب، قتل، تهجم، امساك امرأة بيضاء من قبل زنجي           |
|--------|------------------------------------------------------------|
| بیض ۱۵ | حالات قتل، قبض، تدخل، اعتداء أو بحث عن زنجي من قبل شرطة    |
| 11     | جرائم قتل أخرى أو اطلاق نار بين العرقيين                   |
| 17     | شجارٍ بين العرقين، مع عدم ذكر لسلاح قاتل                   |
| 1 &    | حريات مدنية، مرافق عامة، تمييز عنصري، احداث سياسية، سكن    |
|        | خروج الزنوج عن الاضرابات، الترقيات، أو صراعات العمل الأخرى |

الأسباب المباشرة للاضطرابات العرقية ١٩١٣ - ١٩٦٣

إذن غالبية الأسباب تتعلق بانتهاك فرد من جماعة لقيم جماعة أخرى بالفعل أو بالقول. والحالات العشر التي هاجم فيها رجال من الزنوج نساء من البيض كانت حالات شديدة الالتهاب، وهي ظاهرية تتعلق بانتهاكات لأحد المحرمات الشديدة التحريم. على أن الأعمال الشديدة الخطورة التي سنبدأ بها، وهي القتل، الاغتصاب، الاعتداء على النساء، تكون أشد

۲

خطورة عندما يكون المرتكب والضحية من عرقين مختلفين. فالزنوج يشكلون تقريباً نصف مجموع الأشخاص الذين أعدمتهم بتهمة القتل المحاكم المدنية في الولايات المتحدة ما بين ١٩٣٠ و ٢٩٥٢ وتسعون بالماثة تقريباً من أولئك الذين أعدموا إنما أعدموا بتهم الاغتصاب (مكتب السجون الاتحادي . ١٩٥٤) . وفي تحليلها لشغب لابسي ـ بذلة الزوت ١١ الذي حدث في لوس أنجلوس عام ١٩١٣ ، يقول تيرنر وسيراس أن الاعتداء الجنسي هو الذي أطلق الشرارة : التهمة الأشد بروزاً التي يوجهها كلا الطرفين للآخر هي أن الطرف الآخر قد اعتدى على فتياته. وقد ذكر أحد التقارير أن البحارة ثارت ثائرتهم بعد أن سمعوا شائعة تقول ان لابسي بذلات ـ الزوت يقومون «باعتداءات على فتيات يرتبطن بصلة قربي مع رجال البحرية». كذلك كانت التهمة الموجهة ضد البحارة هي أنهم يمتهنون ويسيئون باستمرار للفتيات المكسيكيات. وعلى الرغم من أن تقارير الصحف أوردت تهاً كثيرة أخرى، بما في ذلك أقوال لم تثبت صحتها عن أعمال تخريبية للجهود الحربية، فان تهم الجنس هي التي كانت طاغية على الأسباب الأخرى عن أعمال تخريبية للجهود الحربية، فان تهم الجنس هي التي كانت طاغية على الأسباب الأخرى عن أعمال تخريبية للجهود الحربية، فان تهم الجنس هي التي كانت طاغية على الأسباب الأخرى وسيراس . ١٩٥٦)».

يتعلق النمط الثاني من الأسباب المعجلة بحدوث الاضطرابات، وهي الاساءات التي يرتكبها المسؤولون البيض عن تطبيق القانون تجاه الزنوج، بانتهاك البيض لقيم وأعراف لاتقل قدسية لدى الزنوج عن تلك التي تتعلق باغتصاب امرأة بيضاء من قبل زنجي. لقد بدأت اضطرابات هارلم إبان الحرب العالمية الثانية حين ألقى شرطي أبيض القبض على امرأة زنجية بتهمة السلوك الفوضوي. فقام جندي زنجي، وهو في اجازته، بمحاولة لايقافه، الأمر الذي أدى لنشوب عراك انتهى بالرجلين كليهما إلى المستشفى، الشرطي مهشم الرأس والجندي مصاب بجرح في كتفه من طلقة مسدس ويعد ذا أهمية كبيرة هنا، وصف الحادث الذي انتشر مصاب بجرح في كتفه من طلقة مسدس ويعد ذا أهمية كبيرة هنا، وصف الخادث الذي انتشر غيره بسرعة كبيرة بين الزنوج وقتل بطلق خبره بسرعة كبيرة بين الزنوج وقلد انتشر على النحو التالي: يقال إن جندياً من الزنوج قتل بطلق ناري في ظهره أطلقه عليه شرطي من البيض بحضور أم الزنجي (التايم، ١٩٤٣، نيو ربيبليك، ١٩٤٣).

ولقد نجم حادث الشغب الذي وقع في حي هارلم في تموز عام ١٩٦٤ عن مظاهرة قامت للاحتجاج على ذبح غلام زنجي عمره ١٥ سنة من قبل شرطي أبيض، وهو العمل الذي نظر إليه الزنوج باعتباره أحد أشكال الوحشية العابثة التي تمارسها الشرطة. كذلك فإن اضطرابات بيد فورد، ستويفسانت، روشيستر، مدينة جيرسي، وفيلادلفيا ١٩٦٤، وجميعها خارج الفترة التي تغطيها دراستنا \_ إنما كان سببها اعتقالات قامت بها الشرطة أو وجود الشرطة بحد ذاته (نيويورك تايمز ١٩٦٤).

١) بذلة الزوت : بذلة رجالية ذات صدرية ضيقة وسترة طويلة وبنطلون ضيق .

علاوة على ذلك، فإن الإساءات المرتكبة من قبل المسؤولين البيض عن تطبيق القانون تعد شديدة الاثارة بذاتها، لكنها تتفاقم سوءاً حين تتعلق بارتكاب خطأ فعلي أو مزعوم من جهة رسمية يتوقع منها أن تشرف على تطبيق القانون وحمايته بأسلوب لا تحيز فيه. إن عدداً من

الاضطرابات العرقية التي حدثت مؤخراً بسبب قضايا الحقوق المدنية إنما كان سببها سلوك

وفي مناقشتنا للأسباب البعيدة للاضطرابات العرقية، لدينا الكثير مما يمكننا قوله عن دور الشرطة في هذا المجال.

الشرطة، وخاصة عند تفريق المظاهرات.

الصنف التالي من الأسباب، «أي جرائم القتل أو إطلاق النار المتبادل بين عرقين غتلفين»، يتطلب بعض التعليق الاضافي. فاطلاق النار على شرطي أبيض من قبل زنوج (ثلاث حالات) رغم أنها ليست مثيرة بحد ذاتها كالإساءات الموجهة ضد نساء أو أطفال العرق الآخر، يتعلق مع ذلك بقتل ممثل للحكومة أو محاولة قتله. «أما الاشاعات التي انتقلت عن ضرب الغلام الزنجي حتى الموت في مستودع دائرة شرطة نيويورك بعد أن القي القبض عليه بتهمة سرقة غزن، وعن الاعتداءات الوحشية على النساء والاطفال، تلك الاشاعات التي دارت بين كلا العرقين خلال اضطرابات ديترويت في الحرب العالمية الثانية، فإنها تتفق اتفاقاً واضحاً مع المقدمة التي انطلقنا منها وهي أنه يغلب أن تكون الأسباب انتهاكات لمعايير أخلاقية هامة. ففي حالتين من تلك الحالات كانت الاشاعات باحتهال وقوع عنف سبباً في حدوث شغب فعلي. في احداهما كانت هناك اشاعة عن شغب مقبل وفي الأخرى، توقع لاعدام من غير محاكمة قانونية. لكن في كلتا الحالتين كانت الاشاعات المتعلقة بانتهاك للحقوق من عرق لآخر مقبولة على نطاق واسع كمنطلق أساسي.

وأخيراً، فإن اثنتين من جرائم القتل أو اطلاق النار الأربع كانتا مصحوبتين باساءات ارتكبها زنوج ضد نساء من البيض، وكما لاحظنا من قبل، قد يكون هناك أكثر من عنصر واحد له علاقة بالاضطراب العرقي. ففي حادث من هذه الحوادث، قام ثلاثة زنوج بقتل رجل من البيض وانتشرت شائعة تقول أنه كان يحاول أن يحمي امرأة بيضاء منهم (التايمز النيويوركية، ١٩٢٠).

وفي الحادث الآخر، كان الزنجي قد تقوّل بأشياء مهينة عن امرأة بيضاء كان زنجي آخر قد أعدم بسببها من غير محاكمة قانونية قبل بضعة أسابيع (وورك، ١٩٢٣).

أما حوادث الشغب الستة عشر التي نجمت عن عراكات بين العرقين ولم تستخدم فيها أسلحة بميتة فإن معظمها ليس له علاقة، على ما يبدو، باساءات من هذا النوع الحاد. هنا تبرز لدينا صعوبة وهي أن الروايات التي تصف هذه الحوادث نادرة إلى حد لا نعرف معه فيها إذا كانت قد انتشرت شائعات قبلها أم لا، أو ما هي القضية التي نشب الصراع بسببها، أو السيات الأخرى التي جعلت الحادث مدعاة للهياج على ذلك النحو، مثال على ذلك شاب يهجم على رجل مسن أو عاجز. غير أن العنصر الشائم إلى حد كبير في حوادث الشغب التي هي من هذا

النوع هو سلسلة الوقائع التي يهب فيها أفراد كل فئة من الفئتين العرقيتين لمساعدة الآخرين المتورطين في العراك من قبل. إذ يغلب على هذا العمل أن يثير المتفرجين الذين يصلون بعد حدوث الاستفزاز الأولي، لا سيها إذا كان أفراد أحد العرقين يبدون وكأنهم هم الطرف الخاسر في المعركة.

أما «الحريات المدنية المرافق العامة بالعزل، الأحداث السياسية والسكن فهي الزمرة الباقية التي تشتمل على أسباب متباينة المعضها يتوافق مع المقولة التي طرحناها بخصوص انتهاك القيم المقدسة ، مثال على ذلك ، حادثة الشغب التي وقعت في ولاية نيويورك في منتصف الثلاثينات إنما كان وراءها بيض حاولوا تفريق اجتماع عقد لجمع مساعدة لواحد من الزنوج اتهم بهاجمة فتاة بيضاء (التايز النيويوركية الاعمال ) . فهذا العمل ، من وجهة نظر البيض ، يتعلق بموضوع التحرش الجنسي وهو ليس موضوعاً خاصاً ، أما من وجهة نظر الزنوج ، فانه محاولة من البيض للحيلولة دون أن يقوم الزنوج بمحاولة لضمان معاملة عادلة لزنجي متهم بعمل استفزازي . وحادث الشغب الذي حدث في أثينز ، ولاية ألاباما ، سنة ١٩٤٦ كان سببه أن البيض وهرب زنجي (لورنس ، ١٩٤٧) لكن في معظم الحالات ، من الصعب رسم الحد الذي البيض وهرب زنجي (لورنس ، ١٩٤٧) لكن في معظم الحالات ، من الصعب رسم الحد الذي بعض الحالات نجد ما يغرينا بالقول إنها كانت كذلك ومنها الحالتان اللتان ذكرتا سابقاً ، أو حالة الخلام الزنجي الذي حاول الرقص مع فتاة بيضاء في رقصة ترعاها سلطات المدينة ـ لكنها في الحلات الأخرى أقل يقيناً فيها يتعلق بطبيعة الأعمال ذاتها .

من حوادث الشغب الخمسة الناجمة عن أسباب تتعلق بالعمل هناك ثلاثة تتعلق بالزعم أن الزنوج خرجوا على أمر بالاضراب، وحادث واحد بسبب ترقية نالها زنجي، والحادث الأخير حدث ببساطة في إطار صناعي. وانطلاقاً من حالة المحافظة، فإننا لا نميل لأن نطلق على هذه الحوادث اسم «انتهاكات معايير مقدسة».

أما حرق العلم الأمريكي فهو نمط مختلف من الارتكابات إذ أنه لا ينتهك حقاً من حقوق شخص معين أو أي محرم من محرمات التمييز العنصري، بل هو ويكل وضوح اساءة موجهة إلى واحد من أشد رموز الوطن قداسة. لكننا سنتكلم عن هذا النمط من الاسباب، الذي هو سبب غير مألوف عادة في حوادث الشغب في الولايات المتحدة، حين نناقش الاضطرابات العرقية والعنصرية في أماكن أخرى في العالم.

وباختصار، فإن نسبة كبيرة على الأقل من الأسباب المباشرة للاضطرابات العرقية يبدو أنها ذات علاقة بانتهاكات متبادلة بين الأعراق لمعايير مجتمعية هامة. وإنها لجديرة بالذكر هنا تلك الأعداد الكبيرة من الأحداث التي كان الأذى الجسدي فيها هو السبب المباشر اضافة إلى ذلك العدد الأصغر من الحالات التي كان سببها انتهاكات المحرمات التي يفرضها التمييز العنصري على عرق من العروق.

## الأسباب البعيدة أو غير المباشرة

اننا نلاحظ، حين نطبق منهج دوركهايم، أن كثيراً من الأسباب المباشرة كانت عبارة عن أعيال تستدعي إجراءات رادعة، أي أنها «كانت تتألف بصورة أساسية من تصرف مضاد لحالات محددة وراسخة من حالات الوجدان العام» (دوركهايم ١٩٣٣). والاجراءات أو العقوبات الرادعة تقوم بها عادة المحاكم في الولايات المتحدة طبقاً لقانون العقوبات. مثال على ذلك، القتل، الاغتصاب، وأعيال العنف الجسدي الأخرى كلها يعاقب عليها القانون عقاباً شديداً في مجتمعنا وكثيراً من الانتهاكات، إنما ليس كلها، تلك التي تلحق بالمحرمات التي يفرضها التمييز العنصري في الفترة التي تناولتها الدراسة، كانت أيضاً تخضع للعقاب، لكن في يفرضها التمييز العنصري في الفترة التي تناولتها الدراسة، كانت أيضاً تخضع للعقاب، لكن في تقبل المؤسسات التي كانت تتولى عادة معالجة ارتكابات كهذه. لقد كان يحدث الاضطراب الذي يتعلق، تحديداً، برد ذي صبغة عامة موجه لجاعة بدلاً من أن يوجه للمسيء وغالباً ما كان المسيء الفعلى ينجو من العقاب بالحقيقة.

وعلى الرغم من أن الأسباب المباشرة لتلك الحوادث كانت مثيرة للغاية الفإنه يظل بامكاننا ان نساءل لماذا حدث الشغب بدلاً من أن تحدث العمليات العادية من اعتقال ومحاكمة وعقاب إذ أن الاحتكاكات بين الأعراق المختلفة تحدث على نحو أكبر بكثير بما يدل عليه ذلك العدد الضئيل من المناسبات التي انفجرت فيهاالاضطرابات العرقية. كذلك يمكننا أن نتساءل لماذا انفجر العنف حيث انفجر وليس في أماكن أخرى وقعت فيها حوادث مشابهة؟ أو لنقل بطريقة أخرى، ربما تحدث الانتهاكات التي سبق وذكرناها أو ما هو من نوعها بصورة يومية تقريباً لكنها في معظم الحالات لا تؤدي لتفجر العنف الجهاعي، فهل هناك ظروف خاصة تزيد أو تنقص من فرص نشوب الشغب؟

أحد التفسيرات المعقولة لتحديد زمان ومكان الشغب يقول ببساطة ان حوادث الشغب تتوزع توزعاً عشوائياً. وأي حادث له صفة سببية من هذا النوع يزيد في فرص الاضطراب. إنما ليس هناك سبب منهجي يفسر لماذا تقع الاضطرابات في المكان والزمان اللذين تقع فيهها، ما عدا الفوارق المحتملة في كثرة وقوع تلك الحوادث السببية بين مدينة ومدينة أخرى. الطريقة الثانية تقوم على الفكرة القائلة إن بعض الظروف الاجتماعة التي يعيشها المجتمع تزيد من الاحتمال في أن يؤدي الحادث ـ السبب إلى شغب . من هذا المنظور ، يمكننا أن نتساءل عها إذا كانت المدن التي عاشت حوادث شغب تختلف عن المدن الأخرى فيها يتعلق بالشروط المؤسساتية التي سبق وذكرنا أنها تزيد من فرص حدوث الشغب .

# توزع يواسون

لكي نقيِّم التفسير الأول، أي فيها إذا كانت حوادث الشغب تتوزع توزعاً اعتباطياً من

حيث الزمان والمكان، فقد لجأنا إلى مقياس توزع بواسون، أي أن انخفاض نسبة الاضطرابات العرقية (١,٥ في السنة بين ١٩١٣ و ١٩٦٣) يجعل من الملائم تماماً اجراء مقارنة بين النسبة الفعلية لحدوث الاضطرابات وما يمكن توقعه حسب التوزع الاعتباطي. والعمودان ٢و٣ من الجدول رقم ٢ يبينان، حسب التسلسل، العدد الفعلي والتوقع للاضطرابات في كل سنة على مدى إحدى وخمسين سنة تمتد من ١٩٦٣ وحتى ١٩٦٣.

الجدول رقم ٢

|              |            | بالمدينة    |           |            | بالسنة       |
|--------------|------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| حوادث متوقعة | حوادث      | اضطرابات    | حوادث     | حوادث      | اضطرابات     |
| (بواسون)     | منظورة     | في السنة    | متوقعة    | منظورة     | في السنة     |
| ٦            | ٥          | ٤           | (بواسون)۳ | (Y)        | (1)          |
| YA1, Y       | ۳.,        |             | ۱۱,٤      | 77         |              |
| ٤٧,٢         | 70         | 1           | ۱٧,١      | ١.         | ١            |
| ٤,٣          | ٣          | ۲           | ١٢,٨      | ٧          | ۲            |
| ٠,٣          | ٣          | ٣           | ٦,٤       | ۲          | ٣            |
| :.           | ١          | ı           | ۲,٤       | ١          | ٤            |
| <i>:</i> .   | ١          | 12,0        | ٠,٧       | .:.        | ٥            |
|              |            |             | ٠,٢       |            | ٦            |
|              |            |             | * *       | ۲          | ٧            |
|              |            |             |           | ١          | ٨            |
|              |            |             | :.        | ١          | ٩            |
|              |            |             | ••        | <i>:</i> . | 1.           |
|              |            |             | ***       | ١          | 11           |
| 777,_        | <b>ሉሉሉ</b> | مجموع المدن | 01        | 01         | مجموع السنين |

ويدل التقصي على أن توزع بواسون يحقق مطابقة ضعيفة . ففي ٢٦ سنة مثلًا لم يسجل أي حادث شغب رغم أن التوزع النظري يؤدي بنا إلى أن نتوقع ١١ سنة فقط من هذا النوع وبتطبيق اختبار (chi-square) الكاي سكوير(١٠ على صلاحية المطابقة ، نخلص إلى أننا لا نستطيع قبول الافتراض القائل بأن احتبال حدوث الاضطرابات متساو في كل سنة .

كذلك يمكننا ، بالأسلوب نفسه ، أن نلقي نظرة على تمركز الاضطرابات في المدن . لقد اقتصرنا في در ستنا على المدن الـ ٣٣٣ التي يبلغ سكان واحدتها ٢٠٠, ٥٠ نسمة وما فوق عام ١٩٦٠ ، وقمنا بالمقارنة بين الحدوثات الفعلية والمتوقعة في المدن التي عرفت عدداً محدداً من الكاي سكوير : هو مقدار حاصل القسمة الناتج عن تقسيم مربع الفرق بين القيم النظرية والقيم الملحوظة لكمية ما على القيمة النظرية .

الاضطرابات لكن « هناك مدن لم تجر فيها اضطرابات ، ومدن ثانية حدثت فيها اضطرابات عدة « خلافاً لما يمكن توقعه على أساس توزع بواسون (العمود ٥ و ٦) : فالاضطرابات وقعت في ٣٣ مدينة فقط من هذه المدن . ويثبت اختبار صلاحية المطابقة انطباعنا بأن التوزع النظري لا يتطابق مع التوزع الفعلي للاضطرابات في المدن .

ولعل هذه النتائج قد تأثرت بالنمطين المتبعين لأخذ عينات الانحراف. الأول منها هو أن الصحف ربما كانت متقلبة في ميلها لتسجيل الاضطرابات حتى أن عدد الحوادث في فترة معينة من الزمن يزيد من الاحتيال في أن الاضطرابات قد سجلت بعد فترة من وقوعها. وهذا يماثل ميل الصحافة لأن تجعل عدد الاغتصابات أو الحوادث الأخرى التي تدخل في نطاق الجريمة يتذبذب حينها يكون المتغير الرئيسي في الواقع هو عدد ما سُجّل من حوادث كهذه. أما الانحراف الثاني المحتمل فينشأ من أن مصدر معلوماتنا الرئيسي هو التايمز النيويوركية، وهذا يعني أن من المحتمل أن تكون الأشكال الخفيفة من العنف العرقي الذي حدث في مدينة نيويورك ومنطقة أواسط الأطلسي قد سجلت أكثر مما هو الشأن بالنسبة إلى اضطرابات من المستوى نفسه في أماكن أخرى. الأمر الذي يؤدي بنا إلى توزع للاضطرابات المتكررة مغاير لما هو متوقع حسب صيغة بواسون. كذلك ينبغي أن نلاحظ أن اختبارنا يشير فقط إلى الاضطرابات وليس إلى الحوادث المسببة بذاتها. لذلك لا يمكننا التوصل إلى نتيجة محددة فيها يتعلق بتوزع المسببات من حيث الزمان أو المكان. لكن على الرغم من هذه الصعوبات، فإن النتائج لا تعطينا سبباً للاعتقاد بأن حوادث الشغب تقع على نحو اعتباطي من حيث الزمان والمكان.

#### تحليل مقارن

بما أن نمط الحادث الذي يسبب الشغب هو أكثر عمومية من حوادث الشغب الفعلية، فإن بامكاننا أن نتساءل ما إذا كانت هذه الصيغة من العنف الجهاعي تعود إلى أسباب بعيدة تجعل شريحة واحدة على الأقل من السكان بعيدة عن قبول الرد المؤسساتي العادي على حادث استفزازي. من هذا المنظور تعتبر المسببات المباشرة سبباً لازماً إنما غير كاف لحدوث الشغب.

بعد حدوث الشغب في مجتمع من المجتمعات ، يقدم عدد واسع النطاق من التفسيرات والتعليلات . منها مثلاً « التزايد السريع لعدد السكان الزنوج « المصاعب الاقتصادية » وحشية الشرطة ، السقوف الوظيفية ، تنافس الزنوج مع البيض ، أحياء الفقراء « موظفو المدينة غير المتعاطفين ، العدوى « العناصر الشيوعية ، المحرضون ، الجو الدافىء « العناصر الفوضوية إضافة إلى عوامل أخرى تتجسد في التفسيرات السكانية وشبه السكانية للاضطرابات العرقية . وعلى الرغم من أن الدراسات الميدانية للاضطرابات العرقية تكون ذات قيمة بالغة حين تقدم وصفاً دقيقاً للأحداث التي وقعت قبل الاضطراب وإبانه ، إلا أن من الواضح أنه يستحيل البت في العوامل التي تعد ذات أهمية بالنسبة إلى سواها ، انطلاقاً من خبرات مدينة واحدة .

لكن حين ننتقل من تقديم الأسباب المقبولة إلى الاختبار التجريبي المنهجي للأهمية الفعلية لمختلف الأسباب التي تعزى لها زيادة فرص الشغب، فاننا نواجه صعوبات جدية. إذ أنه لن يكون لدينا وفرة من المتغيرات المستقلة وحسب بل يكون من الصعب للغاية اختبار أهميتها الفعلية. فالمعلومات الكمية المتعلقة بكثير من هذه الخصائص نادرة. وعلى أي حال يظل من الصعب أن نعرف مقدار الأهمية السببية التي يمكن أن نعزوها لها. مثال على ذلك. يمكن أن يقع حادث شغب في مدينة تحوي منطقة فقيرة يسكنها الزنوج. والحقيقة القاسية هي أن الظروف السكنية للزنوج سيئة فعلا في كل مدينة من مدن الولايات المتحدة. ولكي يستنتج المرء الرابطة السببية، عليه أن يبت ليس فيها إذا كانت أحياء الزنوج الفقيرة موجودة في المدينة التي حدث فيها الشغب، بل فيها إذا كانت تلك المدينة أسوأ حالاً في هذا المجال من المدن الأخرى التي لم يقع فيها شغب، كذلك، يمكن للبيض والزنوج العاطلين عن العمل في أية مدينة كبيرة أن يتجاوبوا مع فرصة متاحة لاضطراب عرقي. هنا، يكون السؤال مرة ثانية: هل كان عدد هؤلاء الناس في مع فرصة متاحة لاضطراب عرقي. هنا، يكون السؤال مرة ثانية: هل كان عدد هؤلاء الناس في ذلك المجتمع أكبر بكثير مما هو في مجتمع آخر؟

إن ما نحتاجه من بيانات كمية تغطي جزءاً، على الأقل، من فترة الخمسين سنة يحد من الفرضيات التي يمكننا اختبارها. ففي معظم الحوادث التي درسناها، كنا نعتمد على احصائيات العقود الستة الماضية من أجل الحصول على معلومات ذات علاقة ببعض الاقتراحات التي واجهناها في الدراسات الميدانية والتفسيرات العامة لحوادث الشغب العرقية. لذلك، فإن هذا الجزء من دراستنا اتسم حكماً بصفة معينة وهي: أن تكون المعلومات ذات علاقة بالموضوع.

#### الطريقة

لكي نتفحص تأثيرات المتغيرات خلافاً لما اقترح من قبل كأسباب بعيدة للاضطرابات العرقية، فقد استخدمنا أسلوب التحليل بالمقارنة بين \_ زوجين. إذ قارنا بين مدينة مرت باضطراب عرقي وبين مدينة أخرى مماثلة، ما أمكن، من حيث الحجم والمنطقة، إنما لم يحدث فيها اضطراب خلال السنوات العشر التي سبقت أو أعقبت تاريخ ذلك الاضطراب. وقد أعطيت الأفضلية للمدينة الواقعة في الولاية نفسها والأقرب من حيث حجم السكان، بشرط أن يكون عدد سكانها نصف سكان المدينة التي وقع فيها الشغب على الأقل إنما لا يزيد عن الضعف. وحيث لم نتمكن من ايجاد مدينة كهذه، فقد اخترنا المدينة الأقرب حجماً والواقعة في المنطقة، أو الاقليم نفسه. كها أجرينا مقارنة بين المدن الكبرى كمدينة نيويورك مثلاً، شيكاغو، لوس أنجلوس وبين مراكز رئيسية أخرى في البلاد قريبة لها من حيث السكان مع غض النظر عن الاقليم الذي تقع فيه.

وباستخدام اختبار العلامة غير النمطية، فقد قيَّمنا المقدار الذي تختلف فيه مدن الشغب عن المدن التي طابقناها معها في الاتجاه المفترض. وحين كنا نجد أن هناك مدينة مرت بأكثر من حادث شغب واحد فقد أدرجناها ضمن مدن الشغب وذلك حسب عدد الحوادث. ونظراً لأن

المعلومات الاحصائية من حيث حجم المكان والعقد الزمني لم تتوفر لنا دائماً فقد كان «العدد» في معظم الحالات أقل بكثير من حوادث الشغب الـ ٧٦ التي ناقشناها من قبل. لكن لسهولة التقديم، فقد قسمنا الفرضيات إلى أربع زمر: النمو السكاني وتركيبه، ظروف العمل، المسكن، الحكومة.

### العوامل الديموغرافية

إن التزايد السريع في عدد الزنوج، والبيض أحياناً، في المدن، هو بالتأكيد أحد الأسباب التي يرد ذكرها كثيراً كمسببات لوقوع اضطراب عرقي. وعلى الرغم من أن الهجرة الواسعة النطاق لا ينظر إليها عادة على أنها سبب كاف للاضطراب، إلا أنها تعبر بصورة عامة سبباً هاماً ذلك أن التدفق السريع لعنصر معين من السكان يخلخل النظام الاجتماعي الجاري ويخلق مشكلات شتى في المجتمع لقد تمكنا، بالنسبة إلى ١٦ حادث شغب، من تحديد نسبة النمو لدى الزنوج والبيض بين السنوات الاحصائية التي سبقت الاضطراب العرقي والتي أعقبته، وذلك فيها يتعلق بكل مدينة شغب وكل مدينة مقارنة بها اختيرت في بداية العقد.

نتيجة لذلك توفرت لدينا معلومات عن ٦٦ زوجاً من المدن كل زوج يتألف من مدينة شغب ومدينة ضبط.

في نصف الحالات تقريباً، كانت الزيادات المثوية في كل من عدد السكان الاجماني وعدد سكان البيض أصغر في مدن الشغب بما هي في مدن عدم ـ الشغب. والأكثر من ذلك، أنه في ٥٦ بالمائة من المقارنات كانت مدن الضبط تعاني من زيادات مثوية في عدد الزنوج أكبر بما هي في مدن الشغب. ومن الواضح أن نتائجنا تفشل في دعم الحجة القائلة إن التغير السكاني السريع ترافقه حوادث شغب.

ولقد وجدنا، بالنسبة إلى السنوات الواقعة بين ١٩٢٧ و ١٩٢١ و هي الفترة التي تميزت بهجرة الزنوج وكثرة الاضطرابات على حد سواء \_ أنه ليس هنالك فرق كبير بين مدن الضبط ومدن الشغب في ما حققه عدد السكان الزنوج من زيادة مثوية خلال عقود من الزمن. كذلك كانت مناقضة لتوقعاتنا الفوارق في التركيب العرقي بين مدن الشغب ومدن الضبط. إذ وجدنا، بالنسبة إلى ٦٦ زوجاً من المدن، أنه في نصف المقارنات بالضبط، كانت نسبة الزنوج أقل في مدينة الضبط،

ونظراً لأن نهج المقارنة هذا سيستخدم مع فرضيات لاحقة، فإننا سنلقي نظرة سريعة على دلالات هذه الاكتشافات.

أولاً: نحن لا نستنتج شيئاً حول ما إذا كان النمو السكاني للزنوج في مدن الشغب يختلف عن غوهم في مكان آخر في الولايات المتحدة. إن مدن الشغب عرفت نمواً أسرع من بقية البلاد وذلك ببساطة لأن حركة الزنوج كانت إلى حد كبير باتجاه محدد: من الريف إلى المدينة. كذلك ونظراً لأن طريقتنا مصممة بحيث تقارن بين مدن الشغب فقط وبين المدن الأخرى الماثلة لها من

حيث الحجم والاقليم، فإننا لا نخلص إلى استنتاجات تتعلق بالفوارق القائمة بين مدن الشغب ومدن الولايات المتحدة الأخرى جميعاً. بل ما نستخلصه هو أن مدن الشغب لا تختلف عن مدن عدم ـ الشغب ذات الحجم الواحد والمنطقة الواحدة في معدلات زياداتها السكانية. لذلك تفشل الزيادات السكانية في تفسير حدوث اضطرابات في مدينة بدلاً من أخرى.

# ظروف العمل المهن التقليدية

عالم الزنوج المهني محدود أكثر بكثير من عالم البيض، سيها أن بعض المهن غدت، بصورة عامة تقريباً، وخاصة بالزنوج تقليدياً». هذه المهن هي أدني عموماً من حيث الدخل والمكانة الاجتهاعية. تبعاً لذلك، وحيثها تمكنا، فقد قمنا بتحديد نسبة الزنوج من مجمل اليد العاملة التي كانت مستخدمة سواء كعهال أم في المهن المنزلية أو الخدمة العامة. وغني عن القول، أننا كنا مضطرين لأن نستخدم بعض الاجراءات الفجة نوعاً ما وكذلك التصنيفات العامة التي تتضمن ولا شك بعض المهن التي تقع خارج نطاق المهن «التقليدية» تلك. بيد أن الصعوبة الجدية التي واجهناها هي تلك التي خلقتها لنا الفرضيات المضادة التي تعتمد على مسألة واحدة هي: أي واجهناها هي تلك التي خلقتها لنا الفرضيات المضادة التي تعتمد على مسألة واحدة هي: أي المئتين تبدو المعتدية؟ فمن جهة، كان بامكاننا أن نتوقع عدائية أكبر لدى الزنوج في المهن التقليدية. ومن جهة أخرى، كان بامكاننا أن نتوقع أيضاً أنه حيثها استطاع الزنوج أن ينجحوا التقليدية. ومن جهة أخرى، كان بامكاننا أن نتوقع أيضاً أنه حيثها استطاع الزنوج أن ينجحوا نسبياً في محاولاتهم لكسر ذلك الطوق الذي يحدد لهم مهنهم، فإن عداء البيض سيكون أكبر نسبياً في محاولاتهم لكسر ذلك الطوق الذي يحدد لهم مهنهم، فإن عداء البيض سيكون أكبر.

ولقد استطعنا، فيها يتعلق ب ٤٣ حادث شغب، أن نحدد التوزع المهني للزنوج في كلتا مدينتي الشغب والضبط خلال الفترة الاحصائية الأقرب لنا، فوجدنا أنه في ٦٥ بالمائة من المقارنات الزوجية هذه، كانت نسبة الزنوج الذين يعملون في مهن تقليدية أقل في مدينة الشغب، مما يدل على أن الشغب يعود للتهديد النسبي الذي يواجهه البيض، حيث الزنوج أقل تمركزاً في مهنهم التقليدية. وإذا كانت تلك هي الحالة، إذن يمكننا أن نتوقع أن تكون نسب الزنوج والبيض في هذه المهن أكثر تشابها في مدينة الشغب مما هي في مدينة الضبط. وهذا بالضبط ما وجدناه: في ٣٠ مقارنة من المقارنات الثلاث والأربعين كان الفرق بين البيض والزنوج، من حيث النسب المشتغلة في العمل اليدوي والمهن المنزلية والحدمة العامة، أقل في مدينة الشغب. أي من الواضح أن تعدي الزنوج علي عالم البيض المهني يعمل غالباً على زيادة فرص الشغب، رغم أن علينا أيضاً أن نأخذ بعين الاعتبار احتمال اشتداد روح النضال عند الزنوج مع انتقالهم خارج معتزلهم التقليدي.

#### ملكية المخازن

ثمة عامل مهني محدد تماماً يترافق أحياناً مع حوادث الشعب ـ ولا سيها الشعب الذي يحدث في أحياء الزنوج الخاصة ـ ألا وهو قلة عدد مالكي المخازن في هذه المناطق. لكننا غير قادرين على التوصل إلى معلومات كهذه مباشرة. مع ذلك، إذا افترضنا أن جميع مالكي المخازن في الحي الزنجي هم من الزنوج فعلاً، سيكون بامكاننا بكل بساطة أن نتفحص نسبة الزنوج المستخدمين استخداماً ـ ذاتياً في مختلف جوانب تجارة التجزئة، كالمخازن مثلاً، المطاعم، الحانات. ورغم أن الفوارق بين مدن الضبط ومدن الشعب تميل لأن تكون ضئيلة، مع ذلك، وفي ٢٤ من أصل ٣٩ حادث شعب، كانت نسبة الزنوج الذين يملكون مخازن أكبر مما هي في مدينة ـ عدم ـ الشعب. وقد تكون النتائج أعلى نسبة لو كان بالامكان تصنيف الاضطرابات ضمن زمر فرعية. مثال على ذلك، غياب المالكين الزنوج للمخازن يفترض أن يساهم في ثوران الزنوج إنما يساعدهم قليلاً نسبياً في اعتداءات البيض.

## البطالة

تقدم لنا البطالة، وكها كانت الحال بالنسبة إلى المهن التقليدية، احتهالات متناقضة إلى درجة يمكننا معها أن نتوقع حدوث الشغب حين تكون معدلات البطالة مرتفعة نسبياً سواء لدى الزنوج أم لدى البيض. وتحليلنا أكثر فجاجة هنا أيضاً، نظراً لأن البطالة تتغير من سنة إلى أخرى، ولم يكن باستطاعتنا أن نستخدم المعطيات إلا فيها يتعلق بالسنة الاحصائية الأقرب. أولاً، ليس لمعدل البطالة لدى البيض تأثير، على ما يبدو، في احتهال نشوب شغب. ذلك أنه في ألا مقارنة كانت معدلات بطالة البيض أعلى في المدن التي عرفت الشغب وفي ١٣ حالة كانت أعلى في مدن الضبط. أما فيها يتعلق ببطالة الزنوج، فإن النتائج تميل للسير في الاتجاه المعاكس لما قد نتوقع. ذلك أن بطالة الزنوج هي أعلى في مدينة الضبط عما هي في مدينة الشغب في ١٥ من أصل ٢٥ مقارنة. والفوارق بين الزنوج والبيض هي أدنى في مدن الشغب عما هي في مدن الضبط في ١٥ من أصل ٢٥ مقارنة.

وبالطبع، هذه النتائج لا تؤيد توقعاتنا: فالبطالة العالية لدى البيض لا تزيد على ما يبدو من فرص الشغب، كذلك لا تترافق البطالة العالية لدى الزنوج مع حوادث الشغب، أي لا تسير في الاتجاه المتوقع. وبصورة عامة، فإن عدد الاضطرابات التي وقعت خلال الكساد الكبير في الثلاثينات لم يكن كبيراً بشكل غير عادي \_ لكن انطلاقاً من قلة المعطيات \_ خاصة وأنه لم يكن لدينا معدلات بطالة للسنة نفسها التي حدث فيها الشغب \_ يمكننا جميعاً أن نستنتج أننا أخفقنا في اثبات الفرضية، لا أننا نقضناها.

الدخل

نظراً لأن أثر الدخل على حوادث الشغب قد يعكس الوضع الاجتهاعي لكل من الفتتين، فإننا نواجه هنا مشكلة بماثلة لتلك التي ناقشناها بخصوص التركيب المهني للزنوج، غير أنه توفرت لدينا معطيات عن متوسط الدخل فيها يتعلق بـ ١٢ حالة شغب فقط مع ما يقابلها من مدن الضبط. في ست مقارنات، كان دخل الزنوج أعلى في مدينة الضبط وفي الست الأخرى أعلى في مدينة الشغب. لكن في ١١ من أصل ١٢ حالة، كان دخل البيض في مدينة الشغب أدنى عا هو في مدينة الضبط. كها أن الفارق بين دخل الزنوج ودخل البيض كان أكبر في مدينة عليل عدم ـ الشغب في ١٠ حالات من أصل ١٢ حالة . ضآلة هذا الرقم تستبعد امكانية تحليل هذه المكتشفات بتفصيل أكبر ، لكن يمكننا أن نلاحظ أنه يغلب على الاضطرابات ، أن تحدث في المدن التي يكون فيها دخل البيض أدنى من دخلهم في مناطق بماثلة . كذلك فإن الدخل في الأدنى للبيض يعني أن الفوارق بين البيض والزنوج تميل لأن تكون في هذه المناطق أقل مما هي في مناطق الضبط . لهذا السبب ، فإن النتائج ، رغم محدوديتها الكبيرة من حيث الزمان والمكان ، لا تؤيد الفكرة القائلة ان الاضطرابات العرقية هي نتيجة إما لتدني دخل الزنوج أو لفوارق الدخل الكبيرة نسبياً بين الزنوج والبيض .

### السكن

غالباً ما تعزى اضطرابات الاحياء الخاصة (الجيتو) للظروف السكنية البائسة التي يعيشها الزنوج، غير أن معطياتنا تخفق في كشف أي ميل أياً كان لأن يكون السكن في المدن التي مرت باضطرابات عرقية ذا سوية أدن. لقد استطعنا، فيها يتعلق بـ ٢٠ مقارنة زوجية، أن نحدد المدينة التي كان يوجد فيها نسبة أكبر من العائلات الزنجية التي تسكن سكناً شبه \_ معياري (وذلك باستخدام الفئات الاحصائية للمساكن «المخرَّبة» عام ١٩٥٠ و ١٩٦٠ وتلك التي «تحتاج إلى اصلاحات أساسية» عام ١٩٤٠)، وقد تبين في عشر حالات أنه كان يوجد في مدينة \_ عدم \_ الشغب سكن للزنوج أباس من سكنهم في مدينة الضبط. وعلى الرغم من أنه لا يمكن اعتبار جميع الاضطرابات اضطرابات أحياء خاصة (جيتو)، إلا أننا بالتأكيد سنجد بعض الميل لأن يكون لدى الزنوج الذين يسكنون المدن التي عرفت الاضطرابات مساكن أبأس من مساكنهم في يكون لدى الزنوج الذين يسكنون المدن التي عرفت الاضطرابات مساكن أبأس تزيد من احتمال المنطراب العنصري. ومن المحتمل كثيراً أن سكن الزنوج بائس في كثير جداً من الأماكن إلى درجة لا يمكن معها التفريق بين المدن التي عرفت الاضطرابات والمدن التي لم تعرفها.

# الحكومة

#### الشرطة

الحكومة المحلية هي واحدة من أهم المؤسسات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحليل الاضطرابات العنصرية. إذ يمكن لسياسات البلدة، وخاصة ما يتعلق منها بالشرطة، أن تكون ذات تأثير كبير في فرص نشوب اضطراب عنصري. لقد لاحظنا، فيها سبق، أن كثيراً من الحوادث التي كانت سبباً في قيام شغب تتعلق بسلوك شرطي أبيض تجاه زنوج. لذلك غالباً ما يحول التدريب الملائم للشرطة والتكتيك الصالح الذي تستخدمه دون تطور شغب ناشب (لومان، ١٩٤٧ سملر، ١٩٦٣). وفوق ذلك، فإن نشاطات الشرطة تعكس سياسات الحكومة المحلية ومواقفها وميولها.

أحد العوامل الذي غالباً ما يذكر كسبب للاضطرابات العرقية هو الافتقار لشرطة من الزنوج الأمر الذي ينجم عنه: أولاً شكوى الزنوج الدائمة من وحشية الشرطة البيض. لذلك بقدر ما يكون الشرطة من الزنوج، تنتفي امكانية أن تثبر الوحشية الفعلية مشاعر عنصرية حادة. ثانياً، تشجع الشرطة في بعض حوادث الشغب عنف البيض تجاه السود أو تتسامح تجاهه، لذلك يمكننا أن نتوقع أن تكون قدرة الشرطة على الضبط أشد حين تكون القوة مختلطة وكذلك حين تكون ثقة الزنوج بحياية الشرطة لهم أكبر. أخيراً، فإن تمثيل الزنوج في قوى كهذه يعد مؤشراً لسياسات المدينة تجاه العلاقات العنصرية بصورة عامة، نظراً لأن عدد الشرطة من الزنوج تحدده بصورة عامة الجهات المسؤولة في المدينة.

لقد اضطررنا لاستخدام التقارير الاحصائية الخاصة بمناطق مدينية كاملة، بسبب الصعوبة الشديدة في الحصول على المعلومات المطلوبة فيها يتعلق بالاعوام الواقعة ما بين ١٩٥٠ و ١٩٦٠. كذلك، ولعقود عدة من الزمن، لم تكن السجلات تذكر الشرطة بصورة منفصلة عن مهن وثيقة الصلة بها كالشريف والمساعد. مع ذلك، ومن أصل ٣٨ زوجاً من المدن، كان في ٢٤ من مدن عدم ــ الشغب نسبة من الشرطة الزنوج في كل ألف أكبر مما هي في مدينة المطابقة التي عرفت الشغب وعلى الرغم من أن الفوارق بين مدن الشعب ومدن الضبط ضئيلة نسبياً، إلا أن هذه النتائج تدل على أن التركيب الذي تتألف منه قوة الشرطة يؤثر في احتمال نشوب شغب.

#### مجلس المدينة

لقد انطلقنا من فرضية تقول ان الاسلوب الذي يتم فيه انتخاب أعضاء مجلس البلدة والحجم النسبي لهذا المجلس يؤثران في حدوث الشغب. وتقوم حجتنا على افتراضات عدة عانتخاب أعضاء المجلس على نطاق المدينة يرفع وبصورة عامة في وجه الفئات الأصغر عددياً عوائق حيال التعبير عن مصالحهم أكبر مما يواجهونه عندما يكون الانتخاب مباشراً والمدينة تقسم منطقياً (ولسون، ١٩٦٠). وفي المدن التي يكون متوسط حجم المجلس البلدي صغيراً،

يفترض أن يكون أعضاؤه أكثر تجاوباً مع رغبات السكان ، ولهذا السبب يكون لدى أفراد المجتمع آلية أكثر صلاحية لنقل مصالحهم واهتماماتهم ، الأمر الذي يعني أنه سيكون بامكانهم التعبير عن مصالحهم على نحو أوضح لدى هيئة الحكم في المدينة .

وفرضيتنا هذه هي أنه بقدر ما تكون العلاقة بين الناخب والحكومة مباشرة أكثر، يقل الاحتيال في حدوث الشغب أكثر. إذ أن حكومة أكثر تجاوباً مع الشعب تجعل الشغب أقل احتمالاً نظراً لأنها توفر قنوات مؤسساتية نظامية خاصة بالتعبير عن المظالم، كما تقول فرضيتنا إن المناطق الصغيرة توفر حكومات أكثر تجاوباً مع الشعب من المناطق الكبيرة، والمناطق الكبيرة المقسمة مكانياً أكثر من المناطق التي تتم فيها الانتخابات ككل. ففي مقارنة أجريناها بين مدينة تتم فيها الانتخابات على نطاق المدينة ككل وحسب المناطق في آنٍ معاً، توصلنا إلى أن الحالة الأخيرة تحمل احتيالات أقل في أن تؤدي إلى حدوث الشغب، وحيث كانت لكلتا المدينتين صيغة الانتخاب ذاتها فقد حسبنا متوسط الناس الذين الشغب، وحيث كانت لكلتا المدينتين صيغة الانتخاب ذاتها فقد حسبنا متوسط الناس الذين أساس السكان البيض فقط.)

لهذا السبب، فقد أعطينا صيغة الانتخابات الأولوية بالنسبة إلى حجم الاستمرارية في فرضيتنا السببية هذه.

ولقد تبين في ١٤ حالة من أصل ٢٢، أن متوسط السكان لكل عضو من أعضاء المجلس كان أكبر في المدينة التي عرفت الشغب مما هو في مدينة الضبط، أو كان يستخدم أسلوب الانتخابات ككل في مدينة الشغب والانتخابات المباشرة في مدينة الضبط. ورغم عجزنا عن الأخذ بالحسبان الدرجة التي تم بها تقسيم المدن ذات التمثيل المباشر إلى مناطق انتخابية مختلفة ، فقد قدمت هذه النتائج درجة مشجعة من التأييد لفرضيتنا .

#### مناقشة

يدل تحليلنا للأسباب المباشرة والبعيدة للاضطرابات العرقية على وجود عدد من المبادىء العامة التي تحكم تطورها. أولها، غالباً ما تتعلق الأحداث المسببة للشغب بارتكابات شديدة، قام بها أفراد من فئة ضد فئة أخرى، كالتهجم على النساء مثلاً، وحشية الشرطة وتدخلها، القتل، الاعتداء... وفي السنين الأخيرة بات انتهاك المحرمات التي يفرضها التمييز العنصري وكذلك مقاومة البيض لذلك من الأسباب المباشرة المتزايدة باستمرار. فالاضطرابات هي ردود ذات صفة عامة يحدث فيها اعتداء فئوي على أشخاص وممتلكات تمت للفئة العرقية الأخرى. عنف كهذا لا يكون محدوداً بل يمكن أن يخرج من إطاره أصحاب النزاع الأساسيون المسؤولون عن إثارة الحادثة.

هذا ويدل انتشار الرد الذي تبعثه الحادثة \_ السبب، كما تدل الحقيقة القائلة بأن الإساءات المزعومة غالباً ما تكون من النوع الذي يمكن للمؤسسات الرسمية المختصة أن تعالجه عادة، على

أن العوامل الاضافية هي التي توجه العمل المثير للشغب باتجاه قناة الشغب.

ونظراً لأنه غالباً ما يكون هنالك عدد من العوامل التي يمكن أن تساهم في إثارة الشغب في أي مجتمع من المجتمعات، فقد استخدمنا أسلوب المقارنة لكي نحدد لماذا تحدث الاضطرابات في بعض المدن ولا تحدث في مدن أخرى لها الحجم نفسه والموقع نفسه.

وإذا ما تجاوزنا معطياتنا وحاولنا أن نضع مكتشفاتنا ضمن إطار أوسع نقول إن احتيال حدوث الاضطرابات يكون أكبر حين يكون عمل المؤسسات الاجتهاعية غير صحيح أو حين تكون عاجزة عن رفع المظالم، أو من المتعذر حل المشكلات القائمة ضمن الأطر القانونية القائمة. كها نقول إنه يكون لدى الناس استعداد أو ميل مسبق للشغب وليسوا مجرد تجمعات محايدة يحولها إلى حشد عنيف صاخب تحريض فرد من الأفراد أو هالته السحرية. فالواقع أن السبب المباشر لا يفعل شيئاً سوى أنه يفجر توترات المجتمع الموجودة من قبل والمتعلقة بمصاعب مؤسساتية أساسية. ففشل الموظفين في أن يقوموا بالدور الذي تتوقعه منهم إحدى الفئتين العرقيتين أو كلتاهما أو الضغوط المتبادلة أو غياب المؤسسة القادرة على معالجة مشكلة اجتهاعية ذات صلة بالعلاقات بين العرقين، كلها يمكن أن تخلق الظروف التي يحتمل كثيراً أن تنشب فيها الاضطرابات. ان الكثير من الاضطرابات تنجم عن الإساءات التي تثير اهتهاماً وقلقاً كبيرين. فعندما يكون أفراد عرق مظلوم مضطهد مرتابين بنية الموظفين ذوي العلاقة أو قدرتهم على تحقيق العدالة أو التوصل إلى حل «عادل»، حينذاك تضعف الضوابط الاجتهاعية المالوفة إلى درجة كبيرة وذلك نتيجة الافتقار للايمان بمؤسسات المجتمع القائمة.

هذا وإن الأدلة التي توصلنا إليها تؤيد القول بأن ما تقوم به الحكومة المحلية من وظائف وأعال أمر بالغ الأهمية في تحديد ما إذا كان الشغب سيعقب حادثة مسببة أم لا. إذ يكن لتصرف سريع من الشرطة أن يحول دون تطور حادث عادي إلى شغب عام، كها أن سوء تصرفها أو تشجيعها الفعلي يمكن أن يزيد من فرص الشغب. كذلك فإن مدن الشغب تستخدم عدداً أقل من الشرطة الزنوج، وليس هذا وحسب بل هي عبارة عن مجتمعات يغلب على أنظمتها الانتخابية أن تكون أقل تلبية لطلبات الناخبين. هذا ويمكن للحكومة المحلية أن تزيد من احتمال حدوث الاضطرابات حين تسيء مؤسساتها التصرف أو لا تقوم بدورها الوظيفي كها ينبغي من وجهة نظر إحدى الشريحتين العرقيتين أو كلتيهها.

ان أحد الاكتشافات التي توصلنا إليها، وهو أن احتيال كون الزنوج أصحاب مخازن أقل في مدن الشغب مما هو في سواها، ليوضح لنا المشكلة التي تنشأ حين لا توجد مؤسسة اجتماعية قادرة على معالجة الصعوبات التي تواجه فئة عرقية في المجتمع. فالتجار الصغار يحتاجون إلى أرصدة ومهارة وبراعة لتشغيل مخازنهم وتحديد مواقعها وكذلك إلى مقدرة على تأمين فروغات وما شابه... وحسب معرفتنا فإنه لا توجد مؤسسة اجتماعية عاملة على نطاق واسع هدفها تحقيق هذه المغايات للزنوج المحرومين. كذلك، فإن اكتشافنا بأن من المحتمل كثيراً أن تنشب الاضطرابات حيث يكون الزنوج أقرب إلى البيض في نسب توزعهم ضمن المهن الزنجية

«التقليدية» وحيث تكون فوارق الدخل بين البيض والسود أقل، هذا الاكتشاف يدل على أن صراع المصالح بين العرقين يمتد بجذوره إلى العالم الاقتصادي .

على أن استخدامنا للاختبارات ذات الدلالات يقتضي المزيد من التعليق. إن كثيراً من العلاقات تسير في الاتجاه المتكهن به لكنها تقصر عن توفير المعايير العادية الخاصة بالدلالة. وتساهم في تعليل هذا الأمر عدة ظروف مخففة. أولها، أن كثيراً من فرضياتنا تشير إلى أنماط من الشغب محددة: مثال على ذلك، بعض حوادث الشغب هي بكل وضوح «حوادث بيض»، في حين أن البعض الآخر، وبالوضوح نفسه «شغب زنوج»، لكن الكثير منها حوادث شغب لهما كليهما، بمعنى أن الهجهات الشاملة موجهة إلى كلتا الفئتين. ولو توفرت لدينا معطيات بالشكل المثالي الذي نرغب فيه لكان باستطاعتنا أن نفصل بين اضطرابات الجيتو وهجهات البيض والأعهال القتالية القائمة بين العرقين ونصنفها ضمن زمر مختلفة ثم نطبق فرضيتنا على أوضاع شغب محددة. لكن بما أن عيننا صغيرة وأوصاف الكثير من الاضطرابات نادرة جداً، أوضاع شغب محددة للاضطرابات العرقية باعتبارها تتفق على الأقل مع نهجنا فيها يتعلق فقد كنا مستعدين لتقبل هذه الترابطات الضعيفة باعتبارها تتفق على الأقل مع نهجنا فيها يتعلق بالأسباب البعيدة للاضطرابات العرقية.

إن لنتائجنا هذه دلالات عدة وثيقة الصلة بالاضطرابات التي تنشأ في أماكن أخرى. فالحوادث العرقية والعنصرية التي تقع في أنحاء أخرى من العالم غالباً ما تنشأ هي الأخرى عن عنف جسدي. وفي وصف «دالكي» لمذبحة كيشنو في روسيا نجد أن السبب الهام لحدوثها إنما هو الأسطورة التي كانت واسعة الانتشار بين الناس وهي أن اليهود يقتلون سنوياً أطفالاً مسيحيين كجزء من طقوسهم الدينية (دالكي، ١٩٥٦). كما أن الاضطرابات الواسعة في سيلان عام ١٩٥٨ كانت تشتمل على عدد من الاشاعات البالغة الاستفزاز عن انتهاكات متبادلة بين العرقين. مثال على ذلك، «طفل سنهالي خطف من حضن أمه وغُطس في برميل من القطران الفوار» (فيتاشي، ١٩٥٨). ولقد نجمت اضطرابات دوربان عام ١٩٤٩ عن حادث صرع فيه أرضاً شاب افريقي من قبل تاجر هندي (ريتشمون، ١٩٦١).

بيد أن عدداً من الاضطرابات الأخرى نجم عن انتهاكات رموز لا أشخاص أو عرمات. فحرق العلم الأمريكي من قبل الزنوج أشعل فتيل اضطراب عرقي في الولايات المتحدة. وانطباعنا هو أن هذا النمط من الأسباب أكثر انتشاراً في بعض الأنحاء الأخرى من العالم. مثال على ذلك، اضطرابات كشمير، البنغال الغربية، باكستان الشرقية في أواخر عام ١٩٦٣ وأوائل على ذلك، اضطرابات كشمير، البنغال الغربية، باكستان الشرقية في أواخر عام ١٩٦٤ وأوائل والسبب الذي أدى لنشوب اضطرابات التيبت الصينية، أي حادثة ياوراوات، إنما كان رغبة والسبب الذي أدى لنشوب اضطرابات التيبت الصينية، أي حادثة ياوراوات، إنما كان رغبة الصين في أن ترفع الأعلام الصينية دون أن ترفع أيضاً علم التيبت الوطني (سكينر، ١٩٥٧).

قبل أن تحل بهم مذبحة كييف عام ١٩٠٥.

كذلك تدل نتائجنا على أن الاضطرابات العنصرية غالباً ما يساء فهمها. فقد واجهنا عدداً

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من الروايات في الادب الشعبي تعزو الاضطرابات لتأثير الشيوعيين أو قطاع الطرق أو مثيري القلاقل. وعلى الرغم من أن شبان الطبقة الدنيا وفتيانها يكونون نشطين ولا شك خلال حوادث الشغب، إلا أن الأسباب التي هي من هذا النوع ربحا تكون متوفرة في كل مجتمع تقريباً. ما يهمنا هنا هو فشل المجتمع في أن يرى الشغب بوصفه تقصيراً من المؤسسات عن أداء دورها أو صعوبات عرقية لا تحلها \_ وربحا لا تستطيع أن تحلها \_ المؤسسات الاجتماعية القائمة.

إن الكثير من الاضطرابات التي وقعت وتقع في أنحاء أخرى من العالم إنما تدور حول المؤسسات السياسية الوطنية كما هي الحال مثلاً، حين تجد شريحة من شرائح المجتمع نفسها محرومة من الامتيازات والحقوق، عاجزة عن التوصل إلى الاعتراف بمصالحها وشؤونها عبر القنوات السياسية العادية. ورغم أن هذا النمط من الاضطرابات غير شائع في الولايات المتحدة، إلا أن الشروط الأساسية ذاتها تكون متوفرة حين يرى البيض أو السود أنهم غير قادرين على اللجوء إلى المؤسسات القائمة لتلبية حاجاتهم وتأمين مصالحهم.

# الجماعات في حالات الانسجام والتوتر

### مظفر الشريف و كارولين الشريف

إن دراسات العدوان الجهاعي التي قدمت حتى الآن عملت كلها على تحليل الأحداث العدوانية بعد أن تقع وحاولت إعادة تركيب الأسباب. لكن، لسوء الحظ، لا يمكن للمرء أن يكون متيقناً اليقين كله من مصداقية التحليلات الارتجاعية. فالعائق الأول هو صلاحية المعطيات. لقد اعتمدت دراستا رانسفورد وتوتش كلتاهما على صلاحية المعلومات المستخلصة من المقابلات، فيها اعتمد سيلفرمان على دقة روايات الصحف.

بيد أن المشكلة الأكثر خطورة هي أن الترابط بين المتغيرين، بغض النظر عن مقدار توافقها أو موثوقيتها، لا يثبت أبداً أن أحدهما كان سبباً للآخر. وفي العلوم لا يعتبر ما يقع بعد الحدث دليلاً كافياً لاستخلاص سبب الحدث نفسه إذ ليس بامكان المرء أبداً أن يلغي الاحتيال بأن الترابط بين آ و ب ليس لأن آ كانت سبباً في حدوث ب بل لأن كلتيها كانتا نتيجة لمتغير آخر هو ج. مثال على ذلك يمكننا أن نلاحظ أن الاكثار من الكحول غالباً ما يسبق السلوك العدواني. ويبدو مقبولاً أن نستخلص أن الكحول ساهم في إحداث العدوان وذلك بتخفيضه مستويات الكبح، لكن رغم ذلك، قد يكون الاحباط هو الذي أدى إلى كل من شرب الخمر والعدوان.

مسائل كهذه لا يمكن حلها إلا بالعودة إلى الطريقة التجريبية التي تتساوى فيها الجهاعتان قيد الاختبار في المتغيرات الدخيلة كلها. وإذا ما تعرضت جماعة واحدة فقط للشرط الذي يعتقد أنه يُحدِث العدوان وحدث العدوان فعلاً لدى هذه الجهاعة دون أن يحدث لدى الثانية حينذاك يمكن أن نقول إن الرابطة سببية فعلاً.

لكن، كما لاحظنا، يصعب كثيراً أن نطبق الطريقة التجريبية على دراسة العدوان دون أن يكون الوضع الذي نخلقه وضعاً اصطناعياً إلى حد كبير. والدراسة التالية التي أجراها مظفر الشريف وكارولين الشريف هي واحدة من الدراسات التجريبية القليلة التي جرت على العدوان في إطار «الحياة الواقعية». في هذه الدراسة، جرت مراقبة آثار شرطين هما: التنافس والاحباط في مخيم صيفي. فقد أمكن رؤية آثار التنافس بالمقارنة بين السلوك الأولي لأفراد المخيم وبين سلوكهم بعد أن قُسِموا إلى فريقين متنافسين وكذلك فإن المقارنة بين سلوك الفريق الفائز وسلوك الفريق الفائز وسلوك الفريق الخاسر كشفت آثار الاحباط.

على أن دراسة الشريف هذه تعرض لنا بعض المخاطر التي تواجهها الدراسات التجريبية

التي تجري في جو طبيعي. ففي هذا المثال، سرعان ما تصاعد مستوى العدوان إلى نقطة اضطر المجربان معها إلى التخلي عن تجربتها وإلى اتخاذ خطوات سريعة لاستعادة التألف والانسجام بين الجهاعتين قبل أن يصاب أحد منها بأذى. تلك الاجراءات كانت عبارة عن حل الفريقين اللذين شكلا ضمن المخيم وخلق تنافس بين المخيم ككل وغيم مجاور. وهذا يزودنا بمعطيات إضافية، ذلك أن الدرجة التي ساهمت فيها هذه التكتيكات بتخفيف السلوك العدواني التدميري ذات دلالة غير مباشرة على تأثير التنافس.

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة موجهة خصيصاً لإجراء تحليل طبقاً لنظرية الاحباط \_ العدوان، فهي أيضاً ذات علاقة وثيقة بالنقاش الذي دار بين لورنز ونظري التعلم الاجتهاعي فيها يتعلق بفعالية التنافس الرياضي كوسيلة لتخفيف التحريض العدواني. لكن بدلاً من أن يعمل كعنصر تصعيد فعال، فإن التنافس الذي قدمته دراسة الشريف هذه قد استحث الاحباطات وعجل في وقوع الأحداث التي زادت من حجم السلوك العدواني. مع ذلك، فقد وجد ما يؤيد حجة لورنز القائلة بأن العدوان الذي تواجه به الجهاعة الغرباء يزيد من تآلفها وانسجامها.

## المخطط العام للتجربة

هذه الدراسة التي استهدفت تشكيل جماعات فرعية وعلاقات ما بين الجماعات إنما جرت في غيم منعزل قريب من حدود ولاية ماساشوسيتز ودامت ثهانية عشر يوماً. أقرب بلدة للمخيم كانت تبعد ثهانية أميال ولم يكن هناك خدمة باصات في الجوار، وبالتالي لم يكن هناك تسليات قريبة يمكن الحصول عليها من الجوار، إذ لا سينها، لا محلات لبيع المشر وبات، لا اختلاط بأناس آخرين... الخ. كذلك لم يكن يسمح للصبية ولا لهيئة الاشراف باستقبال الزوار خلال فترة الدراسة، علماً أن المخيم كان صيفياً أقيم تحت اشراف فرع علم النفس في جامعة يال وحضره من الطلاب المعنيون منهم.

مساحة المخيم كانت حوالي ١٢٥ فداناً من الأرض، تتكون من تلال وغابات، مع جدول ماء فيه أماكن مناسبة للسباحة وصيد السمك، كما كان هناك مبنيان بسيطان،قاعة طعام مفتوحة، مطبخ، مستوصف، مبنى ادارة، مراحيض وخيام تجهيزات، وكانت هناك مساحات مستوية واسعة لمارسة الرياضة ولم تكن هنالك أنوار كهربائية.

لقد تم تقسيم التجربة إلى ثلاث مراحل أو فترات:

المرحلة الأولى خططت باعتبارها فترة التجمعات غير الرسمية التي تجري بناء على الميول والاهتهامات الشخصية. في هذه الفترة كانت النشاطات كلها تجري على صعيد المخيم مع توفر الحرية الكاملة في اختيار الفتيان الآخرين و«الاختلاط بهم» في شتى مباريات المخيم وواجباته. بذلك أصبح بالامكان فرز جماعات الأصدقاء المتبرعمة والتعرف إليها من جهة وكذلك التعرف

بصورة تقريبية أيضاً إلى قيمة مثل هذه العوامل الشخصية لدى الفئتين التجريبيتين في المرحلة رقم ٢.

المرحلة الثانية وقد خططت باعتبارها مرحلة تشكيل جماعات فرعية متساوية ما أمكن في العدد وتركيب الأعضاء إذ كان على كل جماعة أن تشارك على نحو منفصل في نشاطات تشتمل على أعضاء الجماعة كلهم. وقد اختيرت النشاطات انطلاقاً من مقدار شدها لانتباه الأفراد وجذبها لاهتمام المجموعة ككل، علماً أن النشاطات المختلفة كانت توفر أوضاعاً مختلفة يمكن لأفراد الجماعة كلهم أن يجدوا فيها فرصاً للمشاركة و«التألق». أما المكافآت التي أعطيت في هذه المرحلة فقد وضعت كلها على أساس وحدة الجماعة. لا على أساس فردي خاص.

المرحلة الثالثة، وقد خططت لدراسة العلاقات المتبادلة بين الجهاعتين التجريبيتين، تلك العلاقات التي نشأت حين دفعت هاتان الجهاعتان إلى الاحتكاك:

١) في سلسلة من النشاطات والأوضاع التنافسية .

٢) في أوضاع محبطة قليلًا، رتبت بحيث تكون أفعال جماعة منها محبطة للأخرى. والتزاماً بمكتشفات دراسات الاحباط، لم تقدم التجربة أية احباطات خاصة بالأفراد، بل إن أفراد الجماعة كلهم كانوا ينظرون إلى الاحباطات التي واجهوها باعتبارها احباطات لجماعتهم ككل. وقد أوليت عناية كبيرة بحيث لا يقع اللوم في هذه المواقف المحبطة على الكبار المشرفين على تلك المواقف، بل على جماعة الفتية الأخرين. ولقد نجح مسعانا هذا إلى حد كبير.

كذلك تم اختيار النشاطات الخاصة في هذه االمراحل أو الفترات الثلاث من بين تلك النشاطات التي أبدى الفتية أنفسهم تفضيلهم لها . كها وقتت زمنياً حسب متطلبات المراحل الثلاث للدراسة . وهكذا فإن النشاطات والمواقف الحياتية التي شارك فيهاالفتيان كانت ذات قيمة واقعية جاذبة . ولم تكن مجرد مواقف ومههات وضعت من قبل كبار أو اختيرت من بين خيارات محدودة جداً . ولسوف نصف هذه النشاطات والاجراءات المحددة مع مكتشفات كل مرحلة .

لكن قبل أن نقدم المزيد من الوصف التفصيلي ، لابد من التوكيد على بضع نقاط ذات صلة وثيقة بالطرق التي جرت فيها المزاقبة ودور الكبار المشرفين على المخيم . فمن المعروف جيداً أن الأفراد يتصرفون تصرفاً مغايراً حين يعلمون أنهم موضع مراقبة أو دراسة ، خاصة إن كان المراقبون أو الدارسون من علماء النفس . ولم يكن بامكاننا أن « نسمح »بوقوع مثل هذاالأمر لدى تقييمنا للنتائج أو تفسيرها . لهذا السبب فقد ألححنا كل الإلحاح على كل من كانت له صلة بالدراسة أن يقول ما في وسعه للحيلولة دون أن يشك الطلاب في أن سلوكهم موضع مراقبة أو أن المراحل المختلفة لنشاطات المخيم كانت تسير وفق غطط تجريبي (وسنذكر في مكان لاحق من هذه الدراسة بعض الأساليب المتبعة لتجنب استنتاجات كهذه ) أما الوالدون والصبية فقد اكتفينا بالقول لهم اننا نختبر أساليب جديدة في التخييم . وبالطبع ، كان الوالدون على ثقة من أن صحة وسلامة أبنائهم ستكون مصونة بجميع الوسائل .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بعدئذ تم الحصول على مجمل المشاهدات من قبل مراقبين اثنين كانا من خريجي الجامعة . دور الناظر هذا الذي أخذه الباحث لم يشك به أحد ، وذلك طبقاً لما لاحظه المراقبون الرئيسيون وأفراد الاشراف الآخرون الذين أخذوا تعليات تقضي بأن يراقبوا بدقة ظهور أية علامة تدل على العكس . لقد كان الصبية يأتون عادة للسيد موسي بغية إصلاح أمتعتهم الشخصية أو أمتعة المخيم وكذلك طلباً لمساعدته في نقل الامدادات ، التجهيزات النح . . . ولسوف توضح هذا الدور بعض الأمثلة عن ردود الفعل النموذجية التي قام بها الصبية تجاه

الشخصية أو أمتعة المخيم وكذلك طلباً لمساعدته في نقل الامدادات ، التجهيزات الخ . . . . ولسوف توضح هذا الدور بعض الأمثلة عن ردود الفعل النموذجية التي قام بها الصبية تجاه السيد موسي . كها ان بالامكان مشاهدة موقف الراعي الذي أخذه الناظر في رد فعل أحد الصبية إذ أخذا دور المستشار الأول للجهاعتين التجريبيتين . كها كان لدى كل من هذين المستشارين مستشار مساعد يخضع لاشرافه المباشر وينفذ تعليهاته . وبما أن المستشارين المساعدين كانا من المتمرسين في أنشطة المخيهات ، فقد كان المستشاران الرئيسيان متفرغين تقريباً لمراقبة جماعتيهها

وللبقاء معهما طوال فترة المخيم.

مع ذلك ، فقد تلقى المراقبان الرئيسيان تعليهات في أن لا يسجلا أية ملاحظات في حضور الصبية ما لم يكن الموقف يتطلب تسجيلاً مباشراً لثي امن مثل مناقشة خاصة جداً ينبغي تسجيل « وقائمها » . ماعدا ذلك ، فقد كان المراقب ينسحب أو يسجل بصورة سرية بعض الملاحظات السريعة التي يكملها كل مساء بعد أن يرقد الصبية .

كذلك أعطيت التعليات لعناصر الإشراف الأخرى ، بما في ذلك المدير المسؤول عن المخيم " مدير النشاطات والمعرضة ، بأن يؤدوا واجباتهم في المخيم بصورة تعطبق تماماً مع الأنشطة والمراحل المخططة . كما كانت تناقش متطلبات التجربة الخاصة باليوم التالي ، وبصورة تفصيلية ، في كل ليلة بعد أن تؤخذ المشاهدات الرئيسية لليوم نفسه من المراقبين الرئيسيين . لذلك ، وبقدر ماكان الأمر يتعلق بالصبية ، فإن الوضع كان طبيعياً وجذاباً كأي وضع في خيم صيفي عادي . ولكي يكون الباحث الرئيسي متفرغاً أيضاً للمراقبة وكذلك لكي يتم توفير معايير التجانس بين الأشخاص الخاضعين للتجربة وعناصر هيئة الاشراف " فقد ظهر هذا الباحث في ساحة المخيم بوصفه ناظراً يدعى « السيد موسي " . هذا الدور أعطاه ، بالحقيقة ، الحرية الكاملة لأن يكون في الأماكن والأوقات الحرجة " ولأن يقوم بأفعال غريبة دون أن يلفت انتباه الصبية . علاوة على ذلك " فقد كان من المكن أحياناً أن يقول أقوالاً ساذجة وأن يوجه أسئلة البديهيات . مثال على ذلك ، كان يتظاهر عادة بأنه لا يعرف الجهاعة التي ينتمي لها الصبي ، البديهيات . مثال على ذلك ، كان يتظاهر عادة بأنه لا يعرف الجهاعة التي ينتمي لها الصبي ، وكان أحياناً قادراً على استخلاص المعلومات التي لم يكن بالامكان توفرها بالطرق الأخرى . وكان أحياناً قادراً على استخلاص المعلومات التي لم يكن بالامكان توفرها بالطرق الأخرى . حين كان السبد موسي يتعقب جماعته إلى مكان طعامها في نزهة . فقد صرخ الولد هيه . . سيد حين كان السبد موسي يتعقب جماعته إلى مكان طعامها في نزهة . فقد صرخ الولد هيه . . سيد حين كان السبد موسي يتعقب جماعته إلى مكان طعامها في نزهة . فقد صرخ الولد هيه . . سيد موسي . . . أسرع ، فليس باستطاعتنا أن نتظرك أبداً .

وفي آخر يوم ، حين كانت تجري عمليات هذّ الخيام وتنظيف الساحة ، كان « الناظر » مشغولاً بترتيب المعلومات والمعطيات فلم يظهر « الأمر الذي حدا ببعض الصبية للتذمر ، حين

لم يروه يؤدي وظيفته ، بل ان احدهم لاحظ «أين السيد موسي ، بحق الجحيم ؟ فهذه وظيفته » .

وعلاوة على المعطيات التي جمعت نتيجة المشاهدة ، فقد تم الحصول على اختيار كل صبي لصداقاته بشكل غير رسمي في نقطتين حاسمتين من التجربة . كذلك وضعت مخططات تبين ترتيبات القعود في الواجبات ، اختيارات المقاعد ، اختيار الفرق الرياضية ، الشركاء أو الزملاء في مختلف الأنشطة والمواقف وذلك بالنسبة إلى كل يوم من أيام المخيم ، علاوة على ذلك فقد حفظ سجل للبريد الصادر والوارد .

النقطة الأساسية التي كان ينبغي إبقاؤها في الذهن بغية فهمالنتائج التي ستعقب تلك الدراسة هي أن المراقبين المساهين اللذين ظهرا في دور المستشارين كان دورهما في المخيم أساساً هو المراقبة . وقد ألححنا عليها المرة تلو المرة هما وبقية عناصر الاشراف ألا يقوموا بدور القادة بالمعنى المعروف لدور القيادة الذي يقوم به الكبار في غيم للصغار . كما أعطيناهم التعليبات في أن يحددوا شروطاً للأنشطة التي يمارسها الصبية وأن يهتموا بسلامتهم وصحتهم ، وأن يصححوا الأمور إذا ماتجاوز أحد الصبية الحدود . بذلك ، لم يطلب إلى المستشارين ولا إلى القادة من الصبية النين برزوا خلال سيرورة التجربة أن يمارسوا أي نوع بذاته من أساليب القيادة ديوقراطياً كان أم استبدادياً . كذلك لم يكن على عناصر هيئة الاشراف أن تفوض الصبية بالسلطة أو تقدمها لهم . وإذا مالوحظ ميل لدى أي من أفراد هيئة الاشراف في إهمال أي من الباحث الرئيسي عناصر هيئة الاشراف من الوقوع فيها هي ميلهم لأن يندبجوا بهذه الجهاعة أو الباحث الرئيسي عناصر هيئة الاشراف من الوقوع فيها هي ميلهم لأن يندبجوا بهذه الجهاعة أو تلك . وقد تبينت ضرورة هذا التحذير وأهميته الشديدة على نحو خاص خلال مرحلة العلاقات تالك . وقد تبينت ضرورة هذا التحذير وأهميته الشديدة على نحو خاص خلال مرحلة العلاقات ما بين الجهاعتين ( المرحلة الثالثة ) فقادة الصبية ومساعدوهم برزوا من صفوف الجهاعتين خلال ما بين الجهاعتين ( المرحلة الثانية ) .

أما البرنامج اليومي للمخيم فقد كان يتشكل من الأنشطة التي أبدى الصبية أنفسهم ميلهم إليها . وقد وضع برنامج رسمي لهذه الأنشطة والله خلال أيام المخيم الأولى ( المرحلة الأولى ) ومرحلة العلاقات مابين الجهاعتين ( المرحلة الثالثة ) . مع ذلك فإن ظهور هذه الأنشطة في البرنامج بدا وكأنه تلبية لرغبات الصبية ، وقد وضع تحت تصرف هيئة الاشراف كل ماتحتاجه من أدوات أساسية للقيام بمعظم هذه الأنشطة . مثال على ذلك ، إذا ماتم التخطيط لنزهة على الأقدام فقد كانت تُوفر الخيام ، الزوادات ، الطعام ، المعدات اللازمة وكأنما هم الذين طلبوها . لكن النقطة الخاصة التي كانت تنفذ إنما هي ترك الصبية مع معداتهم الخاصة عند تنظيم النشاط . وحتى اختنام التجربة ، أي في نهاية المرحلة الثالثة ، لم يطلب أحد إلى الصبية ولم يعمل أحد على تنظيمهم لكي يناقشوا فيها بينهم الأسلوب الذي يمكنهم به تنفيذ الصبية ولم يعمل أحد على تنظيمهم لكي يناقشوا فيها بينهم الأسلوب الذي يمكنهم به تنفيذ أنشطتهم . وذلك انطلاقا من أنه ينبغي أن يكون موقف الكبار قائماً على أن تلك القضايا هي قضايا الصبية أنفسهم ، والمناقشات مناقشاتهم والتصرف تصرفهم . هذا الموقف يناقض نماماً

الموقف المعتاد لقائد مخيم من هذا النوع . وقد تم تشجيع هيئة الاشراف على اتخاذ هذا الموقف بأسلوب أثبت نجاعته ألا وهو التمحيص اليومي لعلاقات هذه التجربة وأغراضها ككل في كل اجراء من هذه الاجراءات وخطة من هذه الخطط .

وبالاجمال ، فان مقتضيات المواقف ، لا قيادة الكبار ، هي التي دفعت بالجهاعتين لأن تناقش قضاياها بصورة جماعية . فذات مرة ، مثلاً ، قدم المراقب الرئيسي لجهاعته بطيخة كاملة ، تاركاً مسألة تقسيمها لهم وحدهم . وفي مناسبة أخرى أعطيت أربعة ألواح شوكولاته كبيرة لكل فئة من ١٢ صبياً وذلك كمكافأة لأعمال صيدهم الجهاعي . وقد ترك أمر تقسيم الشوكولاته والبطيخة وأساليب هذا التقسيم للصبية تماماً وبالطبع ، فقد كان هؤلاء الصبية معتادين على مواقف مخيهاتية تتخذ فيها قرارات من هذا النوع من قبل الكبار . لذلك كان أمراً بسيطاً نسبياً أن يسلم الأمر لهم وهذا ما تم بنجاح . . .

# نتائج التجربة المرحلة الأولى

كانت خطتنا بالأساس تقوم على أن تكون الأيام الثلاثة الأولى من المخيم مرحلة التجمعات الطبيعية او التلقائية التي تقوم على أساس ما يحب الصبية وما يكرهونه وكذلك على الاهتهامات المشتركة فيها بينهم ، وذلك بهدف أساسي هو إلغاء او على الأقل التخفيف إلى أدن حد من احتهال تفسير نتائج التشكلات الفئوية التي حدثت فيها بعد وكذلك العلاقات التي قامت فيها بينها انطلاقاً من الميول الشخصية للأفراد ، بعضهم تجاه البعض الأخر .

لقد نقل الصبية إلى المخيم في باص ، وأقاموا بمجموعهم الأربعة والعشرين في مبنى واحد كبير في هذه المرحلة . كما أعطيت لهم الحرية الكاملة في أن يختاروا مقاعدهم، كراسيهم عند الوجبات و زملاءهم أثناء اللعب ، فرقهم الرياضية . . الغ . . كذلك كانت الأنشطة تجري على صعيد المخيم كله . . أي من المحتمل أن يشمل النشاط صبية المخيم جميعا . . كما اختيرت الانشطة بحيث تفرض على كل صبي أن يحتك بالأخرين جميعاً وأن تعطي كلا منهم الفرصة في أن يساهم فيها بطريقته الخاصة . مثال على ذلك السباحة ، الكرة اللينة (ضرب من ألعاب الكرة) ، كرة القدم ، نزهات المشي لمدة ساعتين وكذلك عرض المواهب ، الأنشطة الليلية ، أنشطة الزمر الصغيرة ، كلعبة البنغ بونغ ، لعبة الحدوة (ضرب من ضروب اللعب) ، صيد السمك ، لعبة الطرة والنقش ، لعب الورق . . .

خلال هذه الأيام الثلاثة ، جرت مراقبة الكيفية التي بدأت الصداقات والتجمعات تتشكل بها وكذلك علاقات القادة ـ الاتباع . وعلى الأغلب ، فقد برز القادة في أنشطة محددة ثم ترسخ دورهم بصورة مؤقتة فقط ، كانت تستمر عادة فترة استمرار النشاط ذاته ، أي لم يكن هؤلاء الصبية بالفرورة هم الذين ارتفعوا إلى سدة القيادة او المراتب العليا في مرحلة لاحقة من هذه

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الدراسة . . .

في نهاية المرحلة الأولى ، أُخِذ الصبية بصورة غير رسمية ، وفي فترة من فترات و النشاط الحر ، لاجراء مقابلات غير رسمية ، بحجة الحصول على اقتراحات تتعلق بالأنشطة المفضلة وبتحسين المخيم . وقد تم خلال هذه المقابلات التعرف إلى الاختيارات التي قام بها الصبية لصداقاتهم وذلك بصورة عرضية حيث تم تسجيلها من قبل أحد أفراد هيئة الاشراف الذي كان يختفي خلف ستارة . .

بعدئذ استخدمت اختيارات الأصدقاء التي تم الحصول عليها بصورة غير رسمية في وضع تصنيفات الشعبية (أي مخططات اجتاعية). هذه المخططات بينت ، كها بينت دراسات أخرى وكذلك المشاهدات ، أن الصبية كانوا قد بدؤوا بتشكيل مجموعات أصدقاء تتألف من صبيين أو ثلاثة أو أربعة وقد أفادت هذه المخططات في العمل كمعيار بالغ الأهمية في توزيع الصبية على الحدى الجهاعتين التجربيتين في مرحلة التشكل الفئوي التي أعقبت تلك المرحلة (أي المرحلة الثانية). ولقد تم توزيع أشخاص التجربة على الجهاعتين التجريبيتين بعد دراسة وتمحيص وبغرض عدد هو شق جماعات الأصدقاء التي بدأت بالتكون. مثال على ذلك ، إن أبدى صبيان ميلاً واحدهما للأخر ، فقد كان أحدهما يوضع في جماعة والأخر في جماعة ثانية ، وإذا كان قد حدث خيار لأكثر من صداقة واحدة، فقد كنانحاول أن نضع الصبي في الجهاعة التي تحوي أقل عدد من خيارات أصدقائه . وفي حالة وجود تجمعات كبرى من الأصدقاء فقد كانت تعتمد معاير أخرى سنذكرها فيها بعد كأساس لتشكيل الانقسام ذاته .

في بداية المرحلة الثانية \_ أي مرحلة التشكل الفئوي التجريبي \_ كان عدد خيارات الإصدقاء المعطى الأفراد الجهاعة التجريبية الخاصة أقل من عدد خيارات الصداقة المعطى الأفراد الفئة التجريبية الأخرى . وقد أطلق على إحدى هاتين الجهاعتين اسم « الشياطين الحمر » وعلى الأخرى اسم « البلدغز » (ضرب من الكلاب) . لذلك « سيساعدنا كثيراً أن نشير إلى هاتين الجهاعتين باسميهها ، رغم أنها كانتا ، في تلك المرحلة من التجربة ، غير موجودتين إلا على الورق . وكها يبين الجدول رقم ١ ، فإن ١ , ٣٥ بالمائة فقط من مجمل الصداقات التي عقدها الصبية الذين سيصبحون من جماعة « الشياطين الحمر » خصصت لجهاعتهم . أما بقية أصدقائهم « وهم الثلثان تقريباً » قلد وضعوا في جماعة البلدغز أي الفئة الأخرى .

كذلك كان ٣٥٪ فقط من مجمل أصدقاء الصبية الذين سيصبحون « بلدغز » هم من البلدغز فعلا ، و ٦٥ بالمائة من الأصدقاء الذين اختاروهم وضعوا في جماعة « الشياطين الحمر » .

ولقد تم تحقيق التساوي بين الجهاعتين التجريبيتين في المرحلة الثانية بالنسبة إلى المحاولات الأخرى ما أمكن ، وذلك دون خرق مقتضيات نتائج المخطط الاجتهاعي ، علماً بأنه تم التركيز بصورة رئيسية على بعض الخصائص كالقوة الجسدية مثلا والحجم ، والمهارة في بعض الألعاب والذكاء وتصنيفات الشخصية التي كانت قد أجريت مسبقاً من قبل علماء نفس مختصين وفي

اختبارات خاصة .

الجدول رقم ا

| چ رهم <u>ا</u>      | ات الإصدفاء، مهایه الرحم | مجمل خيارا             |
|---------------------|--------------------------|------------------------|
|                     | خیارات جرت علی:          | 0. 0 7 7.              |
| رأمن سيصبحون بلدغز. | من سیصبحون شیاطین حم     |                        |
| %78,9               | 7.40,1                   | من سيصبحون شياطين حمرأ |
| % <b>~</b> 0,_      | %70,_                    | من سيصبحون بلدغز.      |

#### المرحلة الثانية

هذه المرحلة هي فترة التشكل الفئوي التجريبي وقد دامت خمسة أيام. فقد تم إعلام الصبية، بعد الافطار، أنه سيتم تقسيم المخيم إلى فئتين كي يسهل أكثر القيام بالأنشطة المفضلة لكل فئة. ثم قرئت أسهاء كل فئة وخصص، من أجل تمييز الفئتين، اللون الأحر لاحداها واللون الأزرق للأخرى. بعدئذ أعلمت الفئتان أن بامكانها أن يقررا أي مبنى ستختاره كل منها. وقد حدث أن صوتت الفئة الحمراء (التي اطلق عليها فيها بعد اسم الشياطين الحمر) على البقى المبنى القديم بينها اختارت الزرقاء الانتقال إلى المبنى الجديد.

ولقد توقعنا أنه قد يكون من الصعب على بعض الصبية أن يتقبلوا هذا الانشطار إلى فتين. لهذا السبب فقد قامت سيارات، بعد أن تم الانتقال إلى المبنى الجديد مباشرة، بنقل كل جماعة، ويصورة منفصلة، من المخيم إلى نزهة بعيدة وتناول وجبة خارج المخيم، وهي الأنشطة التي كانت تحظى بالأفضلية لدى معظم الصبية. وقد أنفق على تلك الوجبة بسخاء إذ كانت تتضمن شرحات من اللحم تشوى على نار في العراء هذا الاجراء قضى بالحقيقة على الانزعاج اللي شعر به بعض الصبية بعد أن انفصلوا عن أصدقائهم الجدد. لكن أحد الصبية ويدعى توماس، بكى لمدة عشر دقائق بعد اعلان الانشطار، إذ اقتضى ذلك فصله عن أحد أفراد المخيم الذي كان قد عقد صداقة معه.

في المرحلة الثانية، تم فصل الجماعتين التجريبيتين جسدياً إلى اقصى حد مستطاع وذلك بصورة رئيسية من خلال تخطيط انشطتهم التي ستجري على أرض المخيم أو بعبداً في المناطق المجاورة للأبنية ومناطق اللعب بصورة لا تلتقي فيها الفئتان. إذ كانت الفئتان تقيان في مبنين منفصلين وتأكلان على طاولات منفصلة، وتتناوبان حراسة المخيم وتأمين خدماته بشكل منفصل، وتقومان بنزهات المشي ورحلات التخييم الليلية على نحو منفصل أيضاً وكذلك كان شان السباحة وسواها من الأنشطة الأخرى. وسرعان ما وجدت الفئتان أماكن سباحتها الخاصة بعيدة بعضها عن البعض الآخر، بل إن أحدها، وهو مسبح البلدغز، بقي سراً على الفئة الأخرى.

كذلك كانت أنشطة المرحلة الثانية تقتضي من أفراد كل فئة أن يتعاونوا لتحقيق أهدافهم بصورة جماعية. فإضافة إلى نزهات المشي ورحلات التخييم الليلية والسباحة. فقد كانت تنفذ أنشطة جماعية أخرى. مثال على ذلك، كان لكل جماعة مهمة «اصطياد كنز» وهي المسألة التي كان يتعين حلها بصورة جماعية، كها كانت تشترك في ألعاب كلعبة الفاصولياء مثلاً حيث يتعين على كل فرد من الجهاعة أن يجمع أكبر عدد من حبات الفاصولياء بحيث يمكن لجهاعته أن تفوز بالمكافأت إذا ما جمعت العدد المطلوب. وكانت المكافأة هي عشرة دولارات تعطى للجهاعة الفائزة كي تنفقها على هواها.

هذه الأنشطة كانت، بالطبع، من تخطيط هيئة الاشراف وكان الصبية يشاركون بها بحياس شديد. مع ذلك كانت تترك الحرية لكل فئة بحيث تساهم في تلك الأنشطة بطريقتها الخاصة. علاوة على ذلك، فان حجم المخيم والفئتين أتاح الفرصة للصبية لأن يختاروا أنشطة أخرى أيضاً. كما انصرف قدر لا بأس به من جهد الجهاعة لتحسين حجراتها الخاصة وتطريز الاشارات والشعارات على قمصان أفرادها وكذلك، من أجل صنع نماذج وإشارات وتجهيزات ألعاب. . . الخ . كما كان لدى كلتا الفئتين مجاب، خاصة عملت كل منهما، وبصورة جماعية، لتحسينها . . .

# تطوير البني الداخلية للجهاعة:

إن الحصيلة الرئيسية لهذه المشاركات لدى كلتا الفئتين، خلال المرحلة الثانية إنما كانت تشكل تنظيهات أو بنى محددة داخل الجهاعة ذاتها. ونعني بالبنية داخل الجهاعة، ببساطة، ذلك التطور للمواقع المراتبية التي احتلها بعضهم بالنسبة إلى البعض الآخر وكذلك الأدوار التي توزعها الأفراد ضمن وحدة \_ الجهاعة والتي تراوحت بين أعلى موقع وأدنى موقع. في نهاية المرحلة الثانية، تم الحصول مرة ثانية وبطريقة غير رسمية على خيارات الأصدقاء. علاوة على ذلك، تم تطوير الأدوار المراتبيةضمن كل جماعة طبقاً للمحاولات التي بذلها كل فرد منها لافتتاح أنشطة الجهاعة وتقبل أو رفض محاولات كهذه يقوم بها أفراد الجهاعة الآخرون، وكذلك درجة المسؤولية التي يتحملها كل منهم في التخطيط لأنشطة الجهاعة وتنفيذها، إضافة إلى المبادرة والفعالية في كسب الثناء للجهاعة أو الجزاء وما شابه من أمور أخرى...

. . . مع نهاية المرحلة الثانية بدت جماعة البلدغز وحدة أكثر تماسكاً وتنظيهاً وأحسن أداء لواجباتها من جماعة الشياطين الحمر (وكان من السهل أن يرى المرء) أن الشقة بين قادة هذه الجاعة وأغلبية أفرادها أكبر بكثير من مثيلتها لدى جماعة البلدغز. . .

# الاندماجات داخل الجهاعة ونتاج الجهاعة:

خلال هذه المرحلة قامت كل جماعة، وذلك جنباً إلى جنب مع تشكيل البنية الجماعية

المحددة تقريباً تلك التي تناولناها باختصار هنا، بتطوير مشاعر قوية خاصة بالجهاعة قوامها الاخلاص والتعاضد والتطابق الداخلي في الجهاعة يوضحه رد الفعل الداخلي في الجهاعة تجاه أولئك الذين استمروا في الاختلاط أو أرادوا الاختلاط بأفراد الفئة التجريبية الاخرى بعد عدة أيام من حصول الانقسام بين الجهاعتين. فقد وصم، مثلاً ثلاثة من أفراد «الشياطين الحمر» بالخيانة وهم، هستون، تيلور ومارشال بل راحوا يتلقون التهديدات إلى أن انقطعوا عن الصبية الذين كانوا قد عقدوا صداقات معهم في المرحلة الأولى إلا أنهم باتوا من جماعة «البلدغز». وفي اليوم الرابع من المرحلة الثانية وهو اليوم الذي حلت فيه هذه المسألة تماماً، جرى تذكيرهم بهذه الحلفية وبميلهم للتكلم عن أصدقائهم السابقين بإشارات نصف مازحة يشيرون فيها إلى البلدغز الذين هم بين ظهرانينا» (ويقصدون هستون، تيلور ومارشال). في هذه المرحلة، بدا الأمر أشبه بالمزحة بالنسبة إلى الصبية المذكورين أيضاً. لكن فيها بعد وحين عاد أحد المستشارين من رحلة ضرورية قام بها إلى حجيرة فرد من أفراد الجهاعة الأخرى، قابله أفراد جماعته بالصراخ من خائن».

• في اليوم الخامس، وحين أعلم أحد أفراد «البلدغز» جماعته بأن أحد «الشياطين الحمر» يريد الانضام إلى جماعتهم، أطلق البلدغز على هذا الشيطان الأحمر اسم «الخائن» لأنه يريد أن يتخلى عن جماعته (وذلك حين كان هذا الصبي قد اصطدم مع شو، قائد جماعة «الشياطين الحمر».

بيد أننا سنكون قد خرجنا بانطباع خاطىء للغاية إن أخدنا هذه المظاهر على أنها تدل على العداء بين الفئتين في هذه المرحلة. بل على العكس، فرغم أن صبية كل الفئتين كانوا يبدون الرغبة في مواجهة الفئة الأخرى في الوقائع الرياضية، إلا أنه لم يكن قد حدث أي عداء أو خصومة بينها.

وفي اليوم الخامس، قام ثلاثة من أكبر أفراد البلدغز مركزاً بزيارة غير رسمية لحجرة الشياطين الحمر حيث استقبلهم هؤلاء بالترحاب وحسن الضيافة...

## الانقلابات في اختيار الصداقات في المرحلة الثانية:

أحد الأسئلة الهامة التي طرحتها الدراسة إنما كان: هل ستؤدي هذه العلاقات الداخلية في الجماعة التي أقيمت تجريبياً إلى إحداث تغييرات أو انقلابات في روابط الصداقة التي ولدت في المرحلة الأولى انظلاقاً من نقاط التشابه بين الأفراد وميولهم؟ ولقد تم في نهاية المرحلة الثانية تسجيل اختيارات الأصدقاء من خلال أحاديث غير رسمية أجريت مع الصبية لكن لابد من التوكيد أنه خلال تبادل الأحاديث أوضح للصبية أنهم أحرار في أن يذكروا أسهاء من يفضلون أن يكونوا معهم من أفراد المخيم كله، أي أفراد جماعتهم وأفراد الجهاعة الأخرى، أيضاً. يكونوا معهم من أفراد المخيم كله، أي أختيار الأصدقاء الأمر الذي دلت عليه بوضوح تام ولقد تبين أنه حدثت انقلابات في اختيار الأصدقاء الأمر الذي دلت عليه بوضوح تام

مشاهداتنا السلوكية أيضاً. (فخلال المرحلة الثانية، كانت هناك كثير من الحالات التي تجاهل فيها أصدقاء سابقون بعضهم بعضاً أو أخفقوا في الاستجابة لنداء صديق سابق). والجدول رقم ٢ يقدم لنا خيارات الأصدقاء بالنسبة لكلتا الفئتين في نهاية المرحلة الثانية...

الجدول رقم ۲

| مجمل خيارات الأصدقاء نهاية المرحلة الثانية |                        |                    |  |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|--|
| خيارات جرت على:                            |                        | خيارات جرت من قبل: |  |  |  |
| بلدغز                                      | شياطين حمر             |                    |  |  |  |
| 7.0                                        | <b>%</b> \$0           | شياطين حمر         |  |  |  |
| % <b>^</b> , <b>V</b>                      | %\ <b>Y</b> , <b>T</b> | بلدغز              |  |  |  |

## المرحلة الثالثة: العلاقات بين الجهاعتين

هذه المرحلة دامت خمسة أيام تقريباً واشتملت على جعل الفئتين التجريبيتين \_ وكل منها ذات بنى داخلية متفاوتة وصداقات داعمة ضمن الجهاعة ذاتها \_ تقيهان علاقات فيها بينهها ذات طبيعة تنافسية ومحبطة قليلاً، وقد خططت مواقف الإحباط بطريقة بدت بصورة عامة وكأنما سببتها لكل فئة الفئة الأخرى.

فقد أعلن في صبيحة اليوم الأول من المرحلة الثالثة عن سلسلة من المباريات التنافسية على نحو بدت معه وكأنها تجري بناء على طلب الصبية. كما كانت الخطة بالنسبة إلى كل جماعة أن تتلقى عدداً معيناً من النقاط أو الرصيد للفوز بمباريات رياضية خلال الأيام القادمة ولتحقيق التميز في أداء واجبات المخيم كتنظيف الحجرات مثلاً، وقد كان نظام النقاط هذا كما شرح شفهياً لكل جماعة من الجماعتين وقدم لهما مكتوباً على الورق، بسيطاً وواضحاً. لكنه كان يسمح ببعض التلاعب من قبل هيئة الاشراف في النقاط التي تعطى لدى التفتيش على النظافة أو الحراسة أو. . . الخ.

لذلك، كان من الممكن إبقاء عدد النقاط التي تحصل عليها كل جماعة ضمن نطاق قابل للتجاوز حتى نهاية المباراة تقريباً وبذلك يبقى التنافس بين الجهاعتين على أشده. ففي شد الحبل اليومي سجل للفئة الفائزة خس نقاط، كها سجلت ١٥ نقطة لها في كل مباريات الكرة اللينة، كرة القدم، وكرة اللمس. أما تفتيش المبنى فكان يعطي ١٠ نقاط للفئة الفائزة والحراسة والكناسة تتراوح بين نقطة و ١٠ نقاط لكل فريق. ونظراً لأن واجبات كهذه كانت تؤدى على نحو مستقل، فان هذا التلاعب لم يثر أية شبهة. ومنذ البداية، كانت هيئة الاشراف قد اتفقت على أن الفريقين متماثلان تقريباً في الألعاب الرياضية من حيث الحجم والمهارة التي يتمتع بها أفراد كل منها.

وقد تم الكشف عن الجائزة التي ستعطى للفئة الفائزة بالكثير من الاعجاب ـ ١٢ سكيناً رباعية ـ النصل من سكاكين التخييم، بحيث ينال كل فرد من أفراد الفريق الفائز سكيناً. كها وضعت ملصقة ذات مقياسين لوحة الاعلانات، بحيث تسجل فيهها علامات كل فريق، هذه الملصقة استقطبت فيها بعد اهتهام الفريقين المتنافسين.

لكن ستكون آثار هذه الفترة من المباريات التنافسية أوضح إذا ما عرفنا عدد النقاط التي جمعتها كل فئةخلال الأيام الثلاثة الأولى:

الجدول رقم ٣

| الشياطين الحمر | البلدغز | اليوم    |
|----------------|---------|----------|
| 77             | 77      | \        |
| ٤١,٥           | ٤٦,٥    | <b>Y</b> |
| ٤٩,٥           | ۸٩,٥    | ٣        |

بيد أن آثار الألعاب التنافسية لم تكن مباشرة. فقد لاحظ المراقبون جميعاً أن كلتا الفئتين كانت في البداية تتمتع «بروح رياضية عالية». مثال على ذلك، قام الفريق الفائز وهو فريق البلدغز، وبصورة تلقائية، بتحية الخاسرين بعد المباراة الأولى، كما رد الخاسرون، رغم أنهم كانوا قد تبعثروا في الملعب، بتحية جماعية بحاثلة للفريق الفائز، هذا الأمر تكرر بعد مباراة كرة القدم في اليوم الثاني، لكن مع تقدم المباريات بدأت التحية تتغير. إذ بدأت على شكل القدم في الدي نقدرهم» يتبع ذلك اسم الفريق الأخر ثم تحولت إلى (٢-٤-٦٨ من نقد من نقد على من نقد على المحروب المحروب التلاميذ كلمة appreciate إلى (عكن فهم الهتاف حين نعلم كيف حور التلاميذ كلمة appreciate إلى (appre-hate).

الأيام الثلاثة الأولى من المرحلة الثالثة بدأت بشد الحبل بين الفريقين، وكان أفراد الفريق ينظمون أنفسهم ويبذلون مع بعضهم كل جهد للفوز. لكن فريق الشياطين الحمر خسر المباراة الأولى وقد مثل رد فعلهم تجاه الخسارة واحداً من تشوهات الادراك الحسي الكثيرة التي حدثت في هذه المواقف التنافسية بين الفئتين. إذ كان الشياطين الحمر جميعاً مقتنعين بأنهم خسروا لأن «الأرض لم تكن مناسبة لنا». وقضوا معظم وقتهم الصباحي وهم يناقشون هذا الأمر كها يناقشون خطتهم للمباراة التالية. في اليوم التالي تمكن الشياطين الحمر من جر البلدغز عبر الخط الفاصل وبدا وكأنهم سيفوزون. لكن قائد البلدغز بدأ سلسلة من صيحات التشجيع لفريقه، الأمر الذي أدى، وبصورة واضحة، لاحداث «فتلة ثانية» تمكن البلدغز إثرها من استعادة موقعهم ومن ثم إلحاق الهزيمة بالشياطين الحمر كرة ثانية. هذه المرة، برر الشياطين الحمر هويجتهم بالاتفاق عل أن البلدغز «عملوا شيئاً ما للحبل.»

وقد غلب على هذه المباريات، لا سيها خلال اليومين الأولين من اجرائها، أن كانت تشد من البنية الداخلية للجهاعة وتجعل الاخلاص لها أكثر...

فقد قضى البلدغز قدراً كبيراً من وقتهم وهم يسترجعون نشوة انتصاراتهم، مبرزين مآثر

كل منهم، ساكبين الثناء على أفراد الجماعة ككل...

ومع استمرار المباريات، كان التنافس بين الجهاعتين والعداء يتزايد شيئاً فشيئاً. فخلال لعبة واحدة، حذر عضو هيئة الاشراف أحد الشياطين الحمر من شرب الكثير من الماء لأنه قد يمرض، فصاح في تلك اللحظة لامبرت، أحد البلدغز، بصوت ساخر «دعه يشرب ما استطاع» انه شيطان أحمر» بعدئذ كثيراً ما صارت تتزايد مظاهر عداء كهذه.

وكها تبين من النقاط المسجلة، فإن فريق البلدغز كان في المقدمة في اليوم الأول وظل في المقدمة. وقد اتفق جميع المراقبين الكبار على أن الفريقين كانا متوازيين تماماً من حيث مهارة اللاعبين الأفراد، إلا أن فريق البلدغز كان أكثر فاعلية كفريق منظم، وكها رأينا، فقد أثبت الفريق هذه الحقيقة. بل حتى الشياطين الحمر كانوا مدركين لتلك الحقيقة، إذ قال بري، مساعد قائد الفريق في اليوم الثالث «مشكلتنا أننا لا نتعاون». لكن كفريق، بدأ الشياطين الحمر يردون على خسارتهم المتزايدة تزايداً واضحاً بكيل السباب للبلدغز ونعتهم بـ«اللاعبين القذرين». كها كانوا واثقين من أنهم يمكن أن يفوزوا لو أن البلدغز لم يكونوا «غشاشين كثيراً». إذ كانوا يقولون «على الأقل، نحن نلعب لعباً حسناً» وخلال المباريات كانت تتطاير منهم نعوت مثل «غشاشين» «لاعبين قذرين» لتنصب على رؤوس البلدغز. . ولم تنته المباريات حتى كانت هذه النعوت مرادفات لكلهات البلدغز لدى الشياطين الحمر. وبالطبع كان البلدغز ينكرون كل الانكار تهاً من ذلك النوع.

على أن الأثر التراكمي لتلك المباريات أدى لحدوث احتكاك كبير بين الجهاعتين والإحباط كبير لدى الشياطين الحمر، هذه الحقيقة تنقلها بصورة موضوعية التعابير العامة للبلدغز الفائزين وللشياطين الحمر الخاسرين، وذلك من خلال الصور التي كانت مباشرة تعقب كل نصر يسجله المبلدغز في سلسلة المباريات الرياضية.

فالبلدغز كانوا مزهوين بنصرهم كل النصر، أما الجائزة التي وزعت عليهم، أي الاثنتا عشرة سكيناً، كلها فقد وضعوها في سطل مبطن بقهاش للحيلولة دون إحداث خدش فيها. بعدئذ راحوا يعصبون عيني كل واحد منهم ثم يمضي إلى السطل ليلتقط منه سكينه. وبذلك، لم يتح حتى لأفراد الفريق ذوي الموقع الرفيع ميزة اختيار اللون المفضل لديهم...

أما الشياطين الحمر فقد تظاهروا بأنهم غير مهتمين بالسكاكين التي فاز بها البلدغز. غير أن حدة شعورهم بالحسارة كشفها فعلاً ما رواه أحدهم، وهو دارلتون، عن حلم رآه في تلك الليلة التي فاز بها البلدغز: «أنت تعلم، كنت أمس أفكر بتلك السكاكين كثيراً وكنت أرغب كثيراً لو أننا فزنا بها إلى درجة حلمت معها الليلة الماضية بتلك السكاكين. لقد حلمت بأن كل ما أستطيع أن أراه حولي هو سكاكين وأنني بدأت ألتقطها وأضعها في حقيبة. لكن حين كنت على وشك اللعب بها تماماً استيقظت». أما خجلهم كفريق من سوء أدائهم في المباريات فقد ظهر في هذا القول الذي صدر عن أحد أفراد الفريق من ذوي الموقع الأدنى: «جي، من الأفضل أن نفوز بمباراة اصطياد الكنز تلك وإلا لن يكون باستطاعتنا أن ندعو أنفسنا باسم الشياطين الحمر

بعد الأن.

لقد كان فريق الشياطين الحمر، وبصورة أساسية بسبب رد فعل شو، سيء التنظيم إلى حد كبير إثر الهزيمة وقد ظلوا كذلك حتى اليوم الذي أعقب انتهاء المباراة، حين وقع على الشياطين الحمر هجوم من قبل البلدغز.

# احباطات الجماعة \_ الداخلية المخططة

إثر دورة المباريات التي جرت بين البلدغز والشياطين الحمر في المرحلة الثالثة، رتبت المواقف بحيث بدت كل من الجهاعتين تعرقل طريق الأخرى أو تحبطها. وكها لاحظنا، فإن خسارة المباريات كانت تشتمل على إحباط خطير بالنسبة إلى الشياطين الحمر كفريق. الأمر الذي أدى، وبصورة أساسية بسبب ردود فعل شو، قائد الفريق، إلى اضعاف البنية الداخلية للفريق في ذلك الحين. لقد كان انسجام شو مع زمرة مساعديه أشد مما هو مع الفريق ككل. وقد صب جام حقده على أفراد فريقه ذوي المراتب، الدنيا بعد الهزية، بل حاول أن يقيم علاقات ودية مع الأفراد ذوي المراتب الرفيعة من الفريق الأخر المنتصر. مع ذلك، فقد امتزج صراع الفئة الداخلي بالعداء المتزايد تجاه الفريق الآخر الذي بات يكنه معظم الأفراد، وخاصة ذوي المراتب الأدنى. وقد خطط أعضاء هيئة الاشراف مواقف عدة تتضمن احباطات للفئتين بحيث تبدو وكان اللوم فيها يقع على الفئة الأخرى. لكن موقفاً واحداً فقط تم تنفيذه حتى النهاية وذلك بسبب فعاليته البالغة والظروف المحبطة الأخرى التي نشبت عنه.

ففي مساء اليوم الذي حقق فيه البلدغز نصرهم على الشياطين الحمر في سلسلة المباريات الرياضية ومباريات المخيم، طلب إلى كلتا الفئتين أن تحضر حفلة في قاعة الطعام. وقد عبر أعضاء هيئة الاشراف غير المرتبطين علانية بأي من الفئتين، عن أسفهم الشديد لأن الصبية كانوا يعبرون بعضهم بعضاً بالألقاب ويتقاتلون. هنا، هب أفراد كل من الفئتين للدفاع عن أصحابه، واضعين اللوم كله على الفئة الأخرى. فرد أعضاء الهيئة على هذا التصرف، من تبرير للذات ولوم الطرف الآخر، بدعوة الفريقين كليها لحفلة عسى أن تكون مناسبة ينسون بها ما سلف «ويفتحون صفحة جديدة». غير أن الخطة كانت تقضي، من خلال التوقيت الدقيق وإثارة اهتام البلدغز بصورة غير مباشرة بشيء آخر في تلك اللحظة، أن يصل الشياطين الحمر إلى قاعة الطعام قبل البلدغز ببضع دقائق، وقد تمكن المراقبون الرئيسيون من تنفيذ تلك الخطة، دون أن يشعر أي من أشخاص التجربة في كلتا الفئتين بأن وراء ذلك التوقيت خطة.

على طاولة الطعام كانت هناك مرطبات، بوظة وكعك. وقد هُشِّم نصفها أو خرِّب أو سُبِحق بحيث تبدو وكأن شيئاً حدث لها أثناء عبور الطلاب أما نصفها الأخر فقد ظل سلياً ومبهجاً للنظر. وصل الشياطين الحمر فقيل لهم أن يخدموا أنفسهم بأنفسهم وأن يتركوا للبلدغز حصتهم. وكها نعلم، فأن الشياطين الحمر كانوا هم الفريق المهزوم وقد ظهر لديهم الكثير من الاحباط والحسد تجاه البلدغز لفوزهم بالسكاكين ذات القيمة الرفيعة.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهكذا حين رأوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام مرطبات ومأكولات نصفها شهي منعش ونصفها مهشم مسحوق، فإن الشياطين الحمر، ودون تعليق، مدوا أيديهم إلى الحصة السليمة ونقلو ها إلى طاولتهم. في تلك اللحظة وصل البلدغز. ولدى رؤيتهم ما تركه لهم الشياطين الحمر وما أخذوه لأنفسهم، احتجوا مباشرة وذلك بتقطيب جباههم وابداء ملاحظات عدائية موجهة للشياطين الحمر («خنازير» وفاسدين» وعبارات احتجاج أخرى). في البداية كان موقف الشياطين الحمر هو موقف الرضى عن الذات، مبردين عملهم بكلهات ومن يصل أولاً يأخذ أولاً» وهي العبارة التي أصبحت التبرير العام الذي تمسك به جميع أفراد الفريق.

ناقش البلاغز فيها بينهم امكانية قذف الشياطين الحمر بكعكتهم المهشمة لكنهم امتنعوا عن ذلك أخيراً، انطلاقاً من أنها، رغم تهشمها، لا بد أن تكون حسنة المذاق، فمضوا إلى طاولتهم وراحوا يكيلون الشتائم والسباب للشياطين الحمر، ناعتيهم بكلهات وألقاب بذيئة مثل وخنازير وحنازير نتنة وضيعة»، وخنازير قلرة الله ... النخ) ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها البلدغز نعت الخنازير للشياطين الحمر، رغم أن الشعور السائد لديهم هو أنه مناسب تماماً للموقف. لقد سبق لهم أن نعتوهم من قبل وبالخنازير و والخنزرة و ولعلش معظم معدات المخيم. كما استخدموا لهم نعوتاً أخرى مثل وفاسدين وسخين وأوباش (وقد سجلت معداه النعوت الأخيرة بكثرة أثناء تبادل الإهانات والشتائم كما ظهرت على لافتات البلدغز وملصقاتهم) كذلك صبت على رؤوس الشياطين الحمر نعوت أشد سوءاً من ضمنها وحقيرون نتنون»، وووسخون . . كما كانت هنالك هتافات جماعية مثل و ٢-٤-١-٨، من نقد نكرههم . الشياطين الحمر، الشياطين الحمر، الشياطين الحمر،

بعدئذ مشى هول، رئيس فريق البلدغز الرياضي، الهويني إلى طاولة الشياطين الحمر وعلى سيهاته كل الازدراء ثم لوح بسكينه أمامهم، بينها كان الشياطين الحمر يتناولون مرطباتهم بسخط شديد. وقد ظل قادة الفريق أكثر هدواً ورزانة من بقية الفريق لدى الهجوم «غير المبرد».

فشو، مثلاً، لم يقل شيئاً أما لي، مساعده الرئيسي، فقد أمر الفريق بأن ويتجاهلوا الأمر، لكن بصورة خاصة دارلتون، كانفيلد، فينويك وهاردينغ - وهم جيعاً في الدرجات السفل من سلم مراتبية الفريق فقد ردوا بتعيير البلدغز بالنعت الذي كان قد انتشر بينهم من قبل هو ولاعبون قدرون، ووغشاشون،

وحين أنهوا مرطباتهم، اندفع شو ولي ومعظم أفراد الشياطين الحمر من قاعة الطعام مسرعين إلى النهر. وفي اللحظة التي كان فيها دارلتون يغادر القاعة شاهد البلدغز يلقون بصحافهم الوسخة وكرتونات البوظة على طاولة الشياطين الحمر، فاحتج وفي الحال اشتبك في عراك مع أحد البلدغز، إلا أن أحد المستشارين تدخل فأوقفه لكن في تلك اللحظة أخرج لامبرت (وهو واحد من البلدغز كان في المرحلة الأولى صديقاً حمياً لدارلتون) سكينه الجديدة ثم أشهر نصلها، الأمر الذي استدعى التدخل لمنعه من التهديد بها.

بعد هذه الحفلة، شوهد شو مرة ثانية يتحدث بصورة ودية مع هول من فريق البلدغز، ثم

انسحب أكثر وأكثر من الفريق وبات في الأغلب صامتاً لا يبادلهم الحديث. وقد لاحظ المراقب أن «شو لا يتصرف كقائد». من جهة أخرى، فإن أفراد الفريق ذوي المرتبة الأدنى كانت قد ألهبت حماستهم عدوانية البلدغز. وهكذا حين أصيبت ساق أحد البلدغز بأذى في حادث عرضي قال فينويك من فريق الشياطين الحمر: «من المؤسف أنه لم يقتل نفسه».

لقد أثارت حادثة الحفلة تلك، وهي الحادثة التي نظر إليها البلدغز على أنها من فعل الشياطين الحمر، مواقف احباط أخرى كها كانت بداية لسلسلة من الغزوات والمعارك التي توجب إيقافها حالاً وبكل الوسائل المكنة.

ففي الصباح التاني، وأثناء الافطار، وسّخ الشياطين الحمر طاولاتهم عامدين متعمدين وذلك بالقائهم عليها الفتات، الحليب، الكاكاو.. الخ كي يجعلوا مهمة تنظيفها شاقة بالنسبة إلى البلدغز الذين كان دورهم في التنظيف ذلك اليوم. وقد وافق شو على هذا التصرف رغم أنه شوهد هو ولي بعد الأفطار يثرثران مع هول أحد أفراد البلدغز. لكن حين شاهد البلدغز الطاولة الوسخة قرروا أن يزيدوها وسخاً على وسخ وأن يتركوها كما هي. إلا أن كرين، قائد البلدغز، اعترض على ذلك، بيد أن هول والآخرين هم الذين تغلبوا. حينذاك انضم كرين إليهم بتوسيخ الطاولة أكثر فاكثر بالكاكاو والسكر والسوائل الخ... وسرعان ماغدت الطاولة تعج بالنحل والزنابير وسواها. كما علق البلدغز على الجدران ملصقات ملأى بالتهديد والوعيد والشتائم الموجهة إلى الشياطين الحمر، ثم تركوا قاعة الطعام. إلا أن معظم تلك الملصقات كانت معلقة قرب طاولة البلدغز. وفيها يلي أمثلة عها كانت تحتويه من شعارات: «الشياطين الحمر خنازير»، «الشياطين الحمر أوباش فاسدون»، «الشياطين الحمر بنات، بنات بائسات»، «نحن لدينا فريق».

عند الغداء جهز البلدغز الطاولات، واضعين أواني الطعام الخاصة بالشياطين الحمر على الطاولة الوسخة الملأى بالحشرات. فثارت ثائرة هؤلاء حين رأوا طاولتهم. ومزقوا كل ملصقة قريبة منهم، هنا تدخل المشرف طالباً إلى الجميع الوقوف إلى جانب طاولاتهم تحقيقاً للتناسق فوقف الشياطين الحمر بجانب الطاولة إلا أنهم تحركوا بعد ذلك مباشرة إلى الطاولة الواقعة في الجانب الآخر من القاعة بعيداً عن البلدغز. وخلال الوجبة، كانت حدة الألقاب والنعوت التي راحوا يتبادلونها تزداد شيئاً فشيئاً. أخيراً اصطف أفراد الفئتين بعضهم في مواجهة البعض الآخر وشرعوا يتراشقون الفضلات، مواد الطعام الاسفنج، الأدوات الأخرى. قاذفين بها بعضهم البعض الآخر.

وهكذا لم يكن باستطاعة أي من الجانبين أن يثبت من الذي بدأ القتال (رغم أن المراقبين ذكروا في تقريرهم أن أحد الصبية ألقى باسفنجة إلا أن التصرف كان سريعاً إلى درجة اختلفوا معها في تحديد المصدر الذي جاءت منه الاسفنجة). لكن كلا الجانبين كان على ثقة من أن الجاعة الأخرى هي التي بدأت القتال.

وحين بدأ الصبية يلقون بسكاكين المائدة والصحون بعضهم على البعض الآخر، وبدأ

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشجار يهدد بالتحول إلى صراع جسدي عنيف، فقد تدخل أعضاء هيئة الاشراف بسرعة لكنهم لم يوقفوا القتال إلابجهد جهيد.

عند هذه النقطة، تقرر ايقاف المرحلة الثالثة من التجربة مباشرة والتركيز على تحطيم البنى الحداخلية للجاعتين، وكان القرار يقضي بايقاف الصراع الشديد الدائر بين الجهاعتين بجميع الوسائل اللازمة ثم وضع مباشرة برنامج للمخيم يشترك فيه الصبية جميعاً ويمارسون أنشطتهم على صعيد المخيم ككل. أي أن التجربة، من وجهة نظر التحكم بالموقف، كانت قد انتهت عند تلك النقطة. أما التعليات التي أعطيت لجميع المشرفين فقد كانت تقضي بإزالة العداء ما أمكن بغية إعادة الجميع إلى منازهم وهم يشعرون بالارتياح. ولم تجر أية محاولة منهجية لتحقيق التكامل بعد المرحلة الثالثة. غير أنه تم الحصول على قدر كبير من المعلومات وكثير من المؤشرات الهامة التي يمكن أن تساعد في الدراسات المستقبلية لتكامل الفئات العدوانية وإزالة العدوان، وهي المألة الملحة التي ينبغي معالجتها.

ضمن هذا السياق، يبنغي النظر إلى الأحداث التي أعقبت العراك أثناء الغداء. فقد بلل المراقبون الرئيسيون والمستشارون المساعدون وكذلك مدير المخيم جهوداً صادقة لمنع أي صراع آخر ولمباشرة الأنشطة التي خطط لها بحيث تجري على نطاق المخيم ككل. كما ألقيت موعظة في هذا المنحى ونصيحة شفهية، بهدف وقف الشجارات التي بدأت بأسرع ما يمكن.

في حوالي الساعة ٢,٣٠ من عصر ذلك اليوم كان الشياطين الحمر في الطابق العلوي من مبناهم يطلقون النعوت القبيحة على أفراد البلدغز القلائل الذين كانوا في الخارج والذين كانوا يردون بنعوت وأوصاف أقبح. بعدئذ بدأ بعضهم يرشق البعض الأخر بالتفاح الأخضر، ثم حدثت مباشرة معركة بكامل قوى الطرفين، نجم عنها تحطيم نافذتين. خلال هذه المعركة، حاول شو، قائد الشياطين الحمر، أن ينسل في البداية من القتال وأن يغير على مبنى البلدغز. لكن حين أخفقت محاولته هذه، انسحب من القتال وتراجع إلى الطابق العلوي حاملًا معه بطيخة كانت الجماعة قد قطفتها من الحديقة. أما بقية الشياطين الحمر، بقيادة لي الذي كان في السابق قد نصح الشياطين الحمر «بتجاهل» البلدغز، فقد اشتبكوا مع البلدغز قرب مبنى الشياطين الحمر. لكن المستشار المشرف على فريق البلدغز اندفع مسرعاً إلى أرض المعركة وأطلق صافرته طالباً إليهم أن يكفوا عن القتال. فانسحب البلدغز انسحاباً بطيئاً إلى منطقتهم، فيها دخل المشرف إلى حجرة الشياطين الحمر فرأى لي وقد شرع ينظف الأوساخ. لكن حين هم هذا المشرف بتقديم المساعدة له رفض لي مساعدته، انطلاقاً من أنه لن يساعد أحداً من البلدخز كها أبدى أفراد آخرون من فريق الشياطين الحمر رغبتهم في أن يتركهم ذلك المشرف وشأنهم. وقد أبدوا استياءهم تماماً من محاولة المشرف فرض السلام حين لم يكونوا قد «صفوا الحساب» بعد. عند هذه النقطة، قام بعض البلدغز بمهاجة الحجرة ثانية قاذفين خصومهم بالتفاح الأخضر. فخرج المشرف من الحجرة وأمر البلدغز بالتوقف. إلا أن اثنين من البلدغز رفضا الأمر قائلين ان الفريق كله سيكون ضده إذا ما حاول إيقافهم. فأجاب المشرف بأنه سيوقف كل فرد منهم

شخصياً إن اقتضى الأمر. وأخيراً أقنع أربعة من البلدغز بأن يساعدوه في تظيف حجرة الشياطين الحمر. بعدئذ صعد إلى الطابق العلوي حيث التقى بالشياطين الحمر الذين كانوا جميعاً يأكلون البطيخ في تلك اللحظة، وقال لهم «لا قتال بعد الآن». فاحتج البعض بأن الشياطين الحمر لم تتح لهم فرصة للاقتصاص. ثم قال أحدهم «دع شو يقرر» وحين وافق شو على وقف اطلاق النار، قبل الشياطين الحمر قراره. لكن حين تذمر هاردنغ من أن البلدغز دخلوا مبناهم في حين أنه لم يسمح لهم بدخول مبنى البلدغز، أرسلهم ذلك المشرف في الحال ليقوموا بزيارة لمبنى

البلدغز. حينذاك بدا وكأن القتال سيتوقف. لكن أفراد المراتب الدنيا من فريق الشياطين الحمر كانوا ما يزالون يتكلمون عن الثأر والانتقام، وكان فريق البلدغز ما يزال راغباً في أن يستعد «للطواريء»، خلال ذلك العصر، قامت كلتا الفئتين بحملات سرية لجمع التفاح الأخضر. وقد شوهد الشياطين الحمر يقومون بحملتين كها التقطت صور لهم من بعيد. هذه السرية والتخفي إنما كانا يدلان على أنهم يجمعون التفاح لغارة قادمة. وقد كان هذا بتأثير الشياطين الحمر الأدنى مرتبة، لكن حين لاحظ الشياطين الحمر أن بعض البلدغز يجمعون التفاح الأخضر أيضاً، فقد خططوا للقيام بغارة على مبنى البلدغز وقد نفذت هذه الغارة حين كان البلدغز غائبين. (لقد قال البلدغز إنهم لم يجمعوا التفاح من أجل القيام بغارة بل «تحسباً للطوارىء فقط»). وحين عاد البلدغز إلى حجراتهم، تصاعدت الصرخات: «ذهب تفاحنا». ثم قال وود وهو من ذوى المراتب الدنيا «إنها الحرب». بيد أن كرين نادى جماعته ووضع معهم تفاصيل غارة سيشنونها على الشياطين الحمر حين يكون هؤلاء في فترة الطبخ وأعطاهم تعليهات بأن يستردوا التفاح الذي سرق منهم فقط. لكن واحداً من الشياطين الحمر، وكان قد عاد إلى المخيم من مكان الطبخ، رأى الجهاعة الأخرى مجتمعة فأسرع ينقل الخبر للشياطين الحمر. إلا أن البلدغز شنوا غارتهم وعادوا بالتفاح المسروق اضافة إلى تفاحات أخر. في تلك اللحظة، كان الشياطين الحمر يعودون إلى المخيم من مختلف الاتجاهات. ثم مضوا، يقودهم شو، إلى مبناهم، أما مشرفوهم فلم يكونوا قد وصلوا بعد. تدخل أحد المشرفين من فريق البلدغز وبناء على إصراره في أن يحل السلام، اختير هول، القائد الرياضي الذي كانت تربطه بشو ولي من فريق الشياطين الحمر أواصر مودة، لأن يكون هو بعثة السلام. فوافق على الفكرة وصاح بالبلدغز وأغلقوا أفواهكم الكبيرة. سأرى إن كان باستطاعتنا أن نحل السلام. اننا نريد السلام».

ثم ذهب هول إلى حجرة الشياطين الحمر إلا أن الباب أغلق في وجهه. فنادى بهم أن البلدغز لم يفعلوا شيئاً سوى أنهم استردوا تفاحهم وأنهم ينشدون السلام. إلا أن تفسيره لم يلق إلا الرفض ونواياه السلمية لم تحظ إلا بالسخرية. ثم اضطر للفرار بعيداً عن المبنى بعد أن سقط عليه وابل من التفاح الأخضر. فقد كان الشياطين الحمر يشتعلون غضباً. ولم يستطع شو، الذي كان صديق هول، أن يكون ذا نفع له أو لأي من البلدغز. (وهو لم يقترب من هول مذ بدأ القتال عند الغداء). لقد كانوا مصممين جميعاً على «تصفية الحساب» مع البلدغز. إلا أن

المشرفين ألزموهم بأن يأووا إلى أسرتهم.

وعلى الرغم من أن الشياطين الحمر كانوا مرهقين ـ حتى ـ الموت إثر ما بذلوه من جهد في ذلك اليوم، فقد أفلحوا في أن يستيقظوا ويرتبوا ملابسهم الساعة الثانية صباحاً وفي نيتهم أن يشنوا غارة على البلدغز. مشروع الغارة هذا كان بتخطيط الشريحة العليا من الفريق ويقيادة شو ومساعديه. إلا أن المراقب الرئيسي ومساعده أوقفا الغارة، هما اللذان كانا ينامان في المبنى نفسه، وذلك حين أوقع أحد المغيرين وعاء مليئاً بالتفاح كان سيستخدم كسلاح أساسي في الغارة. . . وبعد العودة إلى أسرتهم، قاموا بمحاولة ثانية في الساعة السادسة صباحاً باءت هي الأخرى بالفشل. وفي الصباح التالي أرغمت كلتا الفئتين على إلقاء الذخيرة (التفاح) تلك التي كانوا قد تعبوا كثيراً في جمعها وخزنها.

على أنه يمكن رؤية درجة العداء الذي قام بين الجهاعتين رؤية واضحة من خلال الملصقات التي صنعها الصبية وعلقوها في قاعة الطعام (وقت الغداء) وكذلك في مبنى كل منهها خلال الغارات.

تلك الملصقات هي في كل الحالات من صنع الصبية ذوي المراتب الأدنى في كلتا الجهاعتين. وهذه الحقيقة اضافة إلى الأدلة الأخرى بما في ذلك خصيصاً تصميم الشياطين الحمر ذوي المراتب الدنيا على «تصفية الحساب»، إنما تدل على أن الأشكال التي يظهر بها العداء ما بين الجهاعات والتنافس ما بين أفراد الجهاعة ذوي المراتب الدنيا قد تكون أحياناً أكثر حدة مما هي لدى الأفراد الأعلى مرتبة. كما يبدو أن أفراد المراتب الدنيا الذين يناضلون أكثر للحصول على مركز ضمن الجهاعة ، يمكن أن يجتازوا أمداء أكبر في محاولتهم الحصول على الاعتراف بهم وذلك بابدائهم اندماجاً أشد بالجهاعة وإخلاصاً أكبر لها. وفي مواقف كهذه ، يكون العداء تجاه الجهاعة الأخرى مظهراً من مظاهر الاندماج بالجهاعة والاخلاص لها...

بعد المرحلة الثالثة، وكما أشرنا من قبل، كانت التجربة قد انتهت رسمياً. أما بقية الأيام في المخيم فقد قضيت مع بذل كل الجهود الهادفة، عن طريق اجراءات التخييم المألوفة، لإزالة آثار الاحتكاك التي خلفها النزاع بين الجهاعتين. وقد تركت فترة ما بعد التجربة آثاراً طيبة، بالحقيقة إذ خففت قدراً كبيراً من التوتر الذي نشأ، بحيث أنه لم يحدث بعد ذلك أي قتال جماعى. وبرزت أدلة كافية على أن الصبية قد استمتعوا بالمخيم.

في هذه المرحلة، أعيد تفريق طاولات قاعة الطعام التي كانت قد وضعت بحيث تسمح لكل جماعة أن تأكل كفئة مستقلة، ووزعت هذه الطاولات بحيث يمكن لكل الصبية أن ويختلطوا معاً. كما عمل المشرفون على تشجيعهم لفعل ذلك، وبعد محاولات الاقناع التي قام بها المشرفون أنفسهم بدأ الصبية يقيمون حفلات عيد ميلاد مشتركة ويشعلون نيران مخيمهم معاً وما شابه من أعمال. أما المباريات الفردية كالسباقات نهاراً والأعمال البهلوانية ليلاً وما شابه فقد كانت تقام بطريقة تتبح للصبي الفرصة في أن يتألق كفرد لا كعضو من جماعة. وعلى الرغم من أن الفئتين بقيتا في مبنين منفصلين، إلا أنها كانتا تقومان بمهات المخيم بصورة مشتركة.

ولعل الحدث الذي كان أشد فعالية في تفتيت الجماعتين إنما كان مباراة الكرة اللينة التي جرت على نطاق المخيم ككل والتي تم فيها اختيار أفضل اللاعبين من كلتا الفئتين لكي يباروا على أرض المخيم فريقاً آخر قدم من البلدة المجاورة. في هذه المباراة، اشترك الصبية كأفراد مخيم وليس كأفراد مجموعات خاصة. وقد هتفوا جميعاً للمخيم (باستثناء توماس الذي أدخل في هتافه الهتاف للبلدغز.) في تلك المباراة فاز فريق المخيم بسهولة، فطغى إحساس عظيم بالفخار المشترك، مع ذلك يجب أن ندرك أن على جهودنا المستقبلية في دراسة التكامل بين فئات فرعية متعادية ألا تبدأ بتوحيد الفئات الفرعية من أجل صراع آخر ضد فئة فرعية أخرى أيضاً. فهذا الاجراء يؤدي إلى قيام احتكاكات بين الوحدات الاجتماعية الكبرى وإلى صراع ذي أبعاد أكبر.

لقد عمل المشرفون، كما لاحظنا من قبل، على تشجيع امتزاج الصبية. ولعل الأمر الذي يثير الدهشة أنه لم يحدث في الظروف الجديدة امتزاج أكثر مما كان قائماً فعلاً. فترتيبات الجلوس عند تناول الوجبات، وإقامة الصداقات. . . الخ ظلت كلها تسير وفق خطوط الفئات ـ الخاصة بصورة إجمالية. (لكن قد يكون جديراً بالذكر هنا أننا لم نحصل على اختيارات الأصدقاء عملياً عقب انتهاء المرحلة الثالثة، نظراً لأنه بدا من المحتمل كثيراً أن مثل هذا التصرف قد يثير الشبهة لدى الصبية). .

لقد تُرِك أمر الجلوس إلى مائدة الطعام لأهواء الصبية. وهكذا فان الصبية القلائل الذين بدؤوا يجلسون إلى طاولة تتكون بغالبيتها من عناصر الفئة الأخرى، كان بقية رفاقهم يطلبون إلى بلاؤوا يجلسون إلى وتبين في اليوم الأخير من المخيم أن هناك أربعة صبية فقط يجلسون إلى طاولات يشغلها أفراد من الفئةالأخرى. في تلك الليلة طالب أربعة من جماعة البلدغز أن يتم إشعال نار المخيم على نحو منفصل. «نريد أن تكون لنا نارنا الخاصة»، «إنها ليلتنا الأخيرة في هذا المخيم ونود الانفراد بأنفسنا»، ولم يوافقوا على اشعال نار مشتركة الا بشق النفس إثر مضنية بذلها المشرفون لاقناعهم.

إذن رغم الجهود التي بذلها قادة المخيم، فقد كان هناك ميل واضح لاستمرار التشكلات الفئوية. كما كانت تظهر، بين الحين والحين، الألقاب القديمة والأغاني القديمة الموجهة للفئة المضادة، رغم أن مواقف النزاع كانت قد مضت وانتهت...

#### ملاحظات ختامية

هذه الدراسة للتشكل الفئوي وللعلاقات ما بين الفئات ما هي إلا محاولة أولية لفهم العوامل البعيدة التي تؤدي لحدوث الاحتكاك والتوترات بين التجمعات البشرية، بهدف نقل الدروس المستفادة من أجل دراسة التكامل بين الجهاعات. وإنها لتثبت كثيراً من الأشياء التي كتبها علماء الاجتماع سابقاً وعلماء النفس أخيراً فيها يتعلق بتشكل الفئات \_ الخاصة وأدائها لوظائفها. كما أن النتائج المستخلصة عن العلاقات الفئوية القائمة بين فئتين مشكلتين تجريبياً في مواقف تنافسية بطبيعتها ومحبطة للفئات قيد البحث، تؤكد أيضاً ملاحظات علماء الاجتماع

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وسواهم عن العلاقات بين الفئات الصغيرة في المواقف الحياتية.

إن المفهوم الأساسي الذي قامت عليه هذه الدراسة وسواها من الدراسات إنما هو المبعة القائل إن ردود فعل الفرد تجري ضمن أطر مرجعية تساهم في صنعها كل من العوامل الداخلية والخارجية بأسلوب مترابط وظيفياً.

هذا يعني تبعا لهذه الدراسة الأولية، أنه ينبغي فهم ردود أفعال الأفراد طبقاً للاطار الجاعي الذي تحدث فيه، إضافة إلى المساهمات التي يقدمها هؤلاء الأفراد لهذا الاطار الجهاعي والاطار الجهاعي لا يتكون فقط من الجهاعة ذاتها، من علاقاتها والمعايير التي تحكم نشاطاتها كجهاعة خاصة، بل من علاقات هذه الجهاعة بالجهاعات الأخرى والمعايير التي تنشأ، بناء على هذه العلاقات، بين الجهاعات. هذا، ولا نعتقد أن ثمة أملاً في أن نفهم مواقف الأفراد وسلوكهم تجاه أفراد من جماعات أخرى دون أن نضع هؤلاء الأفراد ضمن أطر جماعية من هذا النبوع. لهذا السبب، فإن المحاولات التي تبذل لتغييرالتحيز الفتوي والانحياز الاجتهاعي والتخاصم، أو مواقف الانسجام أو الاعجاب المتبادل بين فتين طبقاً لحاجات أو دوافع الفرد وحدها، إنما هي محاولات عاجزة عن مواجهة الحقائق المعروفة فيها يتعلق بالسلوكات والمواقف المتبادلة بين الفتات، بل هي بالأحرى غير مجزية حين تشير إلى طرق لتغيير التوترات الفئوية أو حتى تخفيفها بطريقة الترابط المنطقي.

إن مكتشفاتنا هذه تدل على أن تأثيرات المواقف الجهاعية والمساهمات الفردية في الجهاعة تنعكس حتى في التمييزات البسيطة نسبياً الأحكام ، الادراكات الحسية وردود الفعل الأخرى لدى الفرد. والاحتمال الذي تشير باتجاهه هذه النتيجة إنما هو دراسة تأثيرات المواقف الجهاعية العلاقات ما بين جماعة خاصة وجماعة أخرى، التغيرات التي تحصل في المواقف القائمة ما بين جماعة وجماعة أخرى في تجارب مخبرية محكمة، كتلك التي تستخدم حالياً في الدراسات الجارية على الأحكام والادراكات الحسية. كذلك تقدم هذه الدراسة الكثير من الأمثلة على الاتجاهات العامة التي تنعكس في الاستجابات الحسية البسيطة. مثال على ذلك، رأينا في المباريات التنافسية أن أفراد الفريقين المتضادين كانوا متشددين كثيراً في تصيد أتفه الأخطاء التي يرتكبها خصومهم ويرعمون أنهم ارتكبوها. فمثل هذه الأخطاء أو الأخطاء المزعومة سرعان ما كانت تثير صيحات الاحتجاج من قبل الجهاعة المعنية، وبكاملها تقريباً. كذلك فإن أي نجاح كان يحققه المرتكبة غير واضحة، فإن كلتا الفئتين كانت تقف ضد الأخرى صفاً واحداً لا يتزعزع، مطالبة المرتكبة غير واضحة، فإن كلتا الفئتين كانت تقف ضد الأخرى صفاً واحداً لا يتزعزع، مطالبة الحكم أن يثبت للخصم أنه كان على خطا، ساردة كل أنواع دالملاحظات، التي تؤكد موقفها. غير أن الدراسات التي تستفيد من عبر كهذه في ظروف مخبرية تجريبية تسمح باجراء قياسات دقيقة ما تزال بعيدة. لم تتحقق بعد.

by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العدوان الدولي

by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### العدوان الدولي

يصور تولستوي في رواية «الحرب والسلم» مفهوم التاريخ تصويراً لا نظرياً من حيث الجوهر. فهو يرى إلى الأحداث التي تقع للانسان، على الصعيد القومي والدولي، باعتبارها معقدة إلى درجة لا محدودة وترتبط ارتباطاً شديداً بدوافع ونزوات عدد هائل من الأفراد المسبين، ويبت بها إلى حد كبير الكثير من عوامل المصادفة إلى درجة تتحدى التحليل العقلاني. حجته هذه، رغم ما فيها من اقناع، لا يتقبلها الباحثون في الوقت الحاضر، وانطلاقاً من المستوى الذي بلغته الأسلحة في ترسانات الدول العظمى اليوم وما تمثله من قدرة على التدمير، فقد بات فهم التوترات والأزمات الدولية أمراً جوهرياً. زد على ذلك أن تطوير وسائل اللا عنف في تخفيف هذه التوترات ربما يعد اليوم المشكلة الأولى التي تواجه العلوم الاجتهاعية.

وربما بسبب الضخامة الهائلة للأحداث العالمية، فإن الباحثين يشعرون بالحرية في أن يصفوا الأحداث التاريخية من منظورات كثيرة مختلفة، إذ يحاول كل منهم أن يفرض نظاماً خاصاً على معطياته بتبنيه توجها نظرياً معيناً أو بتركيزه على جانب محدد من المسألة قيد الدرس. هذه التوجهات تتفاوت، إن أردنا تسمية البعض، ما بين النظرية الماركسية التي تركز على الصراع الطبقي والتحليلات المضنية للأحداث السياسية والدبلوماسية التي أحاطت بالحرب العالمية الأولى، تلك التحليلات التي أجرتها بربارا تتشهان وبين الدراسات الذاتية جداً التي أجراها بروس كاتون على شخصيات القادة الميدانيين. والواقع أن أشد ما يفتن في قراءة التاريخ إنما هو التنوع الواسع في المناهج المؤدية إليه.

لقد شهدت السنوات الأخيرة ظهور أسلوب حديث نوعاً ما وربما مثمر في دراسة جانب من جوانب السيرورة التاريخية ـ ألا وهو الصراع القومي والدولي. إنه ذو شقين ويشتمل على تطبيق نظريات العدوان السيكولوجية ومنهج صارم في البحث. هذا الاتجاه يمثل، ولا شك، القلق الشديد الذي يشعر به علماء الاجتماع تجاه استخدام العدوان كوسيلة لحل النزاعات بين الجاعات والأمم، كما يمثل أملهم في تطوير أساليب تخفيف العداءات. ولعل المدى الذي بلغه وقلهم ذاك يجسده أخيراً ظهور عدد من الصحف والمجلات العالمية التي تهذف بصورة محددة لتطبيق مناهج البحث على قضايا ذات أهمية اجتماعية (مثلاً، صحيفة حل النزاع، صحيفة القضايا الاجتماعية.)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إن المقالتين اللتين اخترناهما لهذا القسم الذي يدور حول العدوان الدولي تقدمان لنا مستويات من التحليلات السيكولوجية مختلفة اختلافاً جذريا. فالأولى، وهي بقلم إيفا فايربند وروزالين فايربند تجسد التطبيق العالمي المتعدد ـ المتغيرات لنظرية الاحباط ـ العدوان على عدم الاستقرار السياسي. أما الثانية وهي بقلم إتزيوني فتنقل إلى الصعيد الدبلوماسي بعض المبادىء المحددة التي ظهرت نتيجة دراسات مخبرية لمواقف مساومة بين شخصين، ومن هذه الدراسة تبرز بعض الاستراتيجيات المقترحة كوسيلة لتخفيف التوترات الدولية.

### بقلم: إيفو فايرابند ورزا ليند فايرابند

لقد وجدت نظرية الاحباط ـ العدوان تطبيقاً هاماً لها في دراسة عدوانية الفرد من خلال على المتغيرات الكابحة والمحرضة التي تؤثر في الناس. ومع انتشار البحث الذي كتبه هوفلاند وسيرز عام ١٩٤٠ حول الاعدامات بغير محاكمة والمحتوي على مؤشرات اقتصادية اقليمية عن الاحباط المجتمعي وحدوث العنف، فقد ظهر اتجاه يميل إلى تطبيق طراز الاحباط ـ العدوان على الظاهرات الاجتماعية أيضاً. والبحث التالي يحاول بسط النظرية على نحو أوسع أيضاً بحيث تكون أساساً لدراسة الاستقرار السياسي الوطني لدى أمم عدة. إن المؤلفين اللذين يكتبان من منظور معين، يصوران بعض جذور الثورة والتغيرات السياسية العنيفة على صعيد البلاد بطريقة تشبه كثيراً تلك التي تسبب العنف الجهاعي في المراكز المدينية وهي الطريقة التي تناولتها دراسات القسم الثالث.

ولسوف يلاحظ القارىء على نحو خاص عدة نقاط مثيرة للاهتهام في هذه الدراسة. 1) مشكلة قياس الاحباط \_ العدوان وقوى الكبح حين تُعامل الأمة كوحدة للدراسة. ٢) الأساليب التي يستخدمانها في التوصل إلى تكهنات نظرية عن عدم الاستقرار السياسي في مقارناتها بين العديد من الأمم.

٣) استخدامهما لمفهوم التوقع فيها يتعلق بنظرية الاحباط \_ العدوان الأكثر تقليدية.

#### الاطار النظري

على الرغم من أن عدم الاستقرار السياسي هو مفهوم يمكن شرحه بأكثر من طريقة واحدة، فإن التعريف المستخدم في هذا التحليل يقصر معناه على السلوكات العدوانية ذات العلاقة بالسياسة. إنه، تحديداً درجة أو مقدار العدوان الذي يوجهه أفراد أو جماعات ضمن نظام سياسي معين ضد جماعات أخرى أو ضد مركب أصحاب السلطة والأفراد والجماعات المرتبطة بهم. أو العكس، فنقول إنه مقدار العدوان الموجه من قبل أصحاب السلطة هؤلاء ضد أفراد أو جماعات أو ذوي سلطة آخرين ضمن الدولة.

وما أن يحدّد هذا المعنى حتى تغدو الأبعاد النظرية لنظرية الاحباط العدوان ونطويراتها في متناول اليد (دولارد وفريقه، ١٩٣٩؛ ماير ١٩٤٩؛ ماكنيل ١٩٥٩؛ بوس ١٩٦١ بركويتز ١٩٦٦). ولعل المسلّمة الأساسية لهذه النظرية تؤكد «أن العدوان هو دائماً نتيجة الاحباط» (دولارد وفريقه، ١٩٣٩) رغم أن الاحباط قد يؤدي إلى نماذج أخرى من السلوك، كالحلول البناءه للمشكلات القائمة مثلا. زد على ذلك أنه من غير المحتمل أن يقع العدوان إن تم كبح السلوك العدواني بوسائل تترابط مع فكرة العقاب، أو قد يتحول إلى أشياء أخرى بدلا من تلك التي يعتقد أنها هي العناصر المحبطة.

وإنها لواضحة منفعة هذه المفاهيم المعدودة. إذ نعرف أن عدم الاستقرار السياسي هو نوع من السلوك العدواني، لا بد أنه ينجم عن مواقف يعاني منها المجتمع من إحباط لم يتم التنفيس عنه. مثل هذه المواقف قد تكون من النوع الذي يتم فيه رفع مستويات التوقعات والمطامح والرغبات الاجتماعية لدى الكثير من الناس ولفترات زمنية طويلة ثم لا تجد ما يوازيها من مستويات التلبية والتحقيق.

وتتجسد بهذه العلاقة. لقد حاولنا هنا أن نبحث في نمطين من المواقف التي يمكن أن تؤدي لخلق مستويات عالية من الاحباط المنظومي، على الرغم من أن هناك، بالتأكيد الكثير من الاحتالات الأخرى التي يمكن دراستها.

قد يتطابق مفهوم العقاب مع القسر والارغام الذي تتصف به الانظمة السياسية، عند تطبيق فكرة الاحباط ـ العدوان على الجو السياسي. والحل البناء للمشكلة يكون مرتبطاً بالقدرات السياسية المتوفرة في الوسط المحيط وكذلك بالقدرات الادارية والمشاريعية وسواها. بل الاكثر من ذلك، قد تكون فكرة التحويل مرتبطة بحدوث حالات من إلقاء المسؤولية على فئات من الأقلية أو نزعة عدوانية في الفلك الدولى أو في سلوك الأفراد.

وقد تم التوصل إلى الفرضيات العامة التالية بتطبيق نظرية الاحباط ـ العدوان على مشكلة الاستقرار السياسي:

١- يكون الاستقرار السياسي متوقعاً في حالة افتقار الاحباط المنظومي نسبياً.

٢- إذا كان الاحباط المنظومي موجوداً يمكن التكهن ببقاء الاستقرار السياسي انطلاقاً من الاعتبارات التالية:

آ ـ لا دور للمجتمع في الحكم، اي هناك افتقار كبير للشرائح الاجتماعية الوثيقة الصلة
 بالسياسة والقادرة على العمل المنظم.

ب للمجتمع دوره في السياسة، أي أن الحلول البناءة لمواقف الاحباط متوفرة له أو متوقعة (كذلك فان فعالية الحكومات وشرعية الأنظمة عوامل هامة هنا).

جـ ـ إذا كانت حكومة القسر الشديد قادرة على منع أعمال العدوان الصريحة ضدها، حينذاك يمكن توقع استقرار الدولة نسبياً.

د. إذا تم « كنتيجة لقسرية الحكومة ، التنفيس عن العامل العدواني أو تحويله إلى عدوان موجه ضد فئات من الأقليات « و/أو

هـ ـ ضد أمم أخرى، حينذاك يمكن التكهن باستمرار الاستقرار.

و ـ إذا كانت أعمال العدوان الفردية وافرة إلى حد يكفي لتأمين منفس، يمكن أن يحدث الاستقرار رغم الاحباط النظامي.

٣. مع ذلك، وحين تغيب نسبياً هذه الشروط الأساسية، يمكن التكهن بأن يتخذ السلوك العدواني شكل قلاقل سياسية، وذلك نتيجة للاحباط المنظومي.

لكن يمكننا التوصل إلى جملة من الفرضيات المتعلقة بالسلوكات العدوانية الاجتماعية وبالاحباط أكثر نقاء وذلك بتفسير فرضية الاحباط \_ العدوان ضمن إطار نظريات الفعل الاجتماعي والسياسي والأنظمة السياسية (مرتون، ١٩٤٩؛ بارسونز وشيلز، ١٩٥١. . الخ).

## المنهج

يدل على منهج دراستنا هذه اطار المشكلة العام، فاهتهامنا هنا لا يتعلق بالديناميكية التي يقوم عليها الاستقرار في أي بلد بعينه، بل بالعوامل التي تبت بالاستقرار ضمن الأنظمة السياسية الوطنية كلها. لذلك كان لا بد من تحليل أكبر قدر ممكن من الحالات، أو على الأقل عينة مناسبة من الحالات. من هنا، فإن الدراسة الحالية هي بحث شامل لعدة أمم، تم فيه جمع المعطيات وتحليلها فيها يتعلق بأكثر من أربع وثهانين دولة (أسهاؤها مدرجة في الجدول رقم ١). وهذه الطريقة التي تشمل أماً متعددة والتي استخدمناها هنا ينبغي أن نفهمها على نحو مماثل للطريقة التي تستخدمها الدراسات الانتروبولوجية تماماً (وايتنغ وتشايلد، ١٩٥٣؛ مردوك 1٩٥٧؛ فيرابند ١٩٥٧).

الجانب الهام في هذا البحث هو جمع المعطيات المتعلقة بتلك الأمم المتعددة. وعلى الرغم من أن المعطيات متوفرة حول المتغيرات البيئية للأنظمة السياسية من خلال برنامج يال للمعطيات السياسية، وكذلك أبعاد مشروعات الأمم والمسح الشامل ـ لأنظمة الحكم، فإن المعطيات المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي هي أكثر.قدرة وأصعب جمعاً.

لقد قمنا، لاجراء بحثنا هذا؛ بجمع المعطيات المتعلقة بسلوكات الصراع الداخلي لدى أربع وثبانين أمة وعلى مدى خمس عشرة سنة أي ما بين ١٩٤٨ ـ ١٩٦٢. هذه المعطيات مستمدة من مصدرين: «آخر المعطيات عن شؤون العالم» و«الكتب السنوية التي تصدرها الموسوعة البريطانية». ولقد نظمناها ضمن استهارة خاصة بحيث تُعلَّم كل حادثة من حوادث عدم الاستقرار بحسب البلد الذي حدث فيه وكذلك التاريخ والأشخاص ذوي العلاقة، وجود أو غياب العنف إضافة إلى خصائص أخرى ذات صلة بالأمر. وقد شكلت هذه المعطيات المسجلة

على بطاقات خاصة مخزوناً من المعلومات يتعلق بحوالي ٥٠٠٠ حادثة.

# دراسة رقم (١): تحليل للمتغير التابع بالاستقرار السياسي

لكي نقيم سلسلة الاستقرار ـ عدم الاستقرار السياسي، فقد قمنا بتصنيف المعطيات التي جمعناها عن السلوكات المتعلقة بالصراع الداخلي. وقد تناولنا ترتيب حوادث عدم الاستقرار المحددة ضمن سلم تصنيفي من وجهة نظر الصحة التركيبية والمصداقية الناجمة عن الاجماع بالرأي على حد سواء (نيسفولد، ١٩٦٤).

لهذا الغرض وضعنا سلماً من سبع درجات يتراوح بين الصفر (الذي يدل على الاستقرار الشديد) والستة (التي تدل على القلاقل الشديدة). كذلك تم تحديد كل درجة من السلم تحديداً ميدانياً وذلك طبقاً لأحداث خاصة تمثل مختلف درجات الاستقرار أو عدم الاستقرار، بحيث يمكن تقديم مثال عن كل بند نموذجي بالنسبة إلى كل درجة من درجات السلم. مثال على ذلك، الانتخابات العامة بند يترابط مع موقع الصفر في تعليات التصنيف. واستقالة مجلس وزراء رسمية ندخل ضمن موقع الواحد على السلم، والمظاهرات السلمية في الموقع رقم الاعتقالات الجهاعية في الموقع رقم والحرب الأهلية في الموقع رقم .

أما مصداقية الاجماع بالرأي لسلم الشدة هذا فقد حصلنا عليها بأن طلبنا إلى القضاة تصنيف الاحداث نفسها طبقا للتسلسل نفسه، فكانت نسبة الاتفاق بين المصنفين في توزيع البنود عالية تماماً وصلت إلى الد ٨٧٪. كما أجريت تدقيقات أخرى على موثوقية الطريقة وذلك بأن قام مصنفان مستقلان بمقارنة توزيع البنود على مواقع السلم، فيها يتعلق بالمعطيات المستمدة من ٨٤ بلدأ ولفترة زمنية مقدارها سبع سنوات.

وباستخدام أداة التصنيف هذه، فقد تم التحقق من جوانب الاستقرار لدى الأربع والثانين دولة التي تشكل العينة وعلى مدى السنوات السبع ١٩٥٥-١٩٦١، كما قسمت البلدان إلى فئات بناء على الحادثة الأشد دلالة على عدم الاستقرار التي عرفتها خلال هذه السنوات السبع.

وهكذا، فقد وضعت البلدان التي عاشت حربا أهلية ضمن الفئة ؟، والبلدان التي جرى فيها انقلاب عسكري ضمن الفئة ه، والبلدان التي حدثت فيها اعتقالات جماعية ضمن الفئة ه وهلم جرا. الغرض من هذا التوزيع هو قياس شدة (أو ماهية) حوادث عدم الاستقرار اضافة إلى كثرة هذه الحوادث (أو كميتها).

بعد التوزيع إلى فئات، قمنا بحساب المقدار الإجمالي لتصنيفات استقرار كل بلد. بعدئذ عملنا على ترتيب البلدان ضمن الفئات ذاتها وذلك بناء على المقدار الكمي الاجمالي هذا ـ والجدول رقم ١ يقدم لنا نتائج التصنيفات.

في هذا الجدول، يمكننا أن نرى قبل كل شيء أن التوزيع غير متماثل. فعدم الاستقرار أكثر غلبة من الاستقرار ضمن دولة العينة، ذلك أن النسبة الكبرى من البلدان عرفت حادثة من حوادث عدم الاستقرار من الدرجة ٤ في السلم وما فوق. زد على ذلك أنه يوجد في كل موقع من مواقع السلم مجموعة من البلدان تلفت النظر. لكن بصورة عامة نجد أن مواقع السلم الأشد دلالة على الاستقرار إنما تتضمن الدول الحديثة كها تضم أيضاً نثرات من الدول المتخلفة على نحو ملحوظ وبعض دول الكتلة الشيوعية. كذلك فإن الفئة الصغيرة التي تشكلها البلدان الأقل استقراراً والتي تحتل الموقع رقم ٦ من الجدول، تضم بلداناً من أمريكا اللاتينية وآسيا والكتلة الشيوعية. في حين أن الولايات المتحدة، ولعل ذلك يناقض التوقعات، لاتندرج ضمن دول الموقع رقم ١ على السلم رغم أنها تميل إلى جهة الاستقرار منه. . .

# دراسة رقم (٢): علاقة الاحباط الاجتماعي والحداثة بالاستقرار السياسي

ما أن تم جمع المعطيات المتعلقة بالمتغير التابع، أي الاستقرار السياسي، ثم حللت طبقاً لعواملها وصُنْفت، حتى باتت الخطوة الرئيسية، أي البحث في مترابطات عدم الاستقرار، محكنة. وقد تحققنا في هذه المحاولة من فرضيتين عامتين ومترابطتين:

١) بقدر ما يرتفع (أو ينخفض) تشكل الحاجات الاجتهاعية في مجتمع بعينه وينخفض (أو يرتفع) مستوى تلبية هذه الحاجات الاجتهاعية، يكبر (أو يقل) الاحباط المنظومي ويشتد (أو ينقص) الدافع إلى عدم الاستقرار السياسي.

إن الزيادة الشديدة أو النقصان الشديد، في نقاط مركب الحداثة في أي مجتمع من المجتمعات تميل لإحداث أكبر حد من الاستقرار في النظام السياسي في حين أن الموقع المتوسط في هذا يسبب أكبر حد من عدم الاستقرار (نيزنولد، ١٩٦٤).

هذه الفرضيات تجسد الأفكار الأساسية لنظرية الاحباط \_ (ليرنر، ١٩٥٨؛ دوتش، ١٩٦١؛ كترايت ١٩٥٨). في الفرضية الأولى، سلمنا بأن التفاوت بين الحاجات الاجتماعية وامكانيات تلبيتها دليل على الاحباط المنظومي، حيث يمكن تمثيل العلاقة طبقاً لما يلي: انخفاض في تلبية الحاجات

ارتفاع في تشكل الحاجات الخفاض في الاحباط الخاجات الخفاض في الاحباط الخفاض في الاحباط الخفاض في الاحباط الخفاض في الاحباط الخفاض في تشكل الحاجات الخفاض في الاحباط الرتفاع في تشكل الحاجات الخاجات الخاجات

وهناك عدد من الشروط الاجتهاعية التي يمكن أن تلبي الحاجات الاجتهاعية لمختلف شرائح المجتمع ضمن النظم الاجتهاعية القائمة أو تتركها دون تلبية. ومن المؤكد أن عملية التحديث التي تجري في عصرنا الراهن تخلق حاجات جديدة ومطامح جديدة كها تؤدي على المدى الطويل إلى تلبيتها.

على أن فكرة الحداثة تشير إلى جملة من الظواهر الاجتماعية معقدة للغاية. إنها تتضمن تطلعات المجتمع وقدراته على إنتاج واستهلاك نطاق واسع وكميات كبيرة من السلع والخدمات كما تتضمن التطور الرفيع في مجال العلوم، التكنولوجيا، التعليم والتوصل إلى درجة عالية من المهارات المتخصصة، كذلك، فإنها تتضمن البنى الجديدة للتنظيم الاجتماعي والمساهمة الاجتماعية، مجلة التطلعات الجديدة والمواقف والايديولوجيات الجديدة. هنا تخدم الدول الحديثة الغنية، مركب نظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بوصفها الناذج الأفضل للحداثة بالنسبة إلى دول المجتمعات التقليدية. ففي هذه الدول الانتقالية، نجد شرائح المجتمع النامية وذات العلاقة بالسياسة مساهمة كلها في الحياة العصرية. ويقول ليرنر (١٩٥٧)، بالنسبة إلى احداها، إنه ما إن تطّلع المجتمعات التقليدية على أساليب الحياة الحديثة حتى تغدو، بلا استثناء، راغبة في المنافع المقترنة بالحداثة.

لكن قليا يكون وضع أهداف التحديث مرادفاً لتحقيقها، رغم أنه جانب مكمل للتحديث. ففكرة «ثورة ارتفاع التوقعات» (ليرنر، ١٩٥٨) التي يعبر عنها أيضاب «ثورة ارتفاع الاحباطات» تشير إلى الطبيعة المحبطة أساساً التي تتصف بها عملية التحديث. إن نهوض المجتمعات المتخلفة وتزايد وعيها لأنماط السلوك والتنظيم الحديثة المعقدة إنما يحمل معه الرغبة في تحقيق ذات المستوى الرفيع من التلبية. لكن، ثمة بون شاسع بين التطلعات وما يمكن تحقيقه على أرض الواقع، هذا البون يتفاوت كها ونوعاً بين بلد وبلد. الأكثر من ذلك أنه يمكن الافتراض أن ذروة التفاوت بين أهداف المنظومة وتحقيقها وبالتالي الحد الأقصى من الاحباط، يقع في مكان ما في منتصف المرحلة الانتقالية ما بين المجتمع التقليدي وبلوغ الحداثة. ففي منتصف هذه المرحلة نجد أن معرفة الحداثة والتعرض للأنماط الحديثة يكونان كاملين أي عند مسقفهها النظري، في حين تكون مستويات التطبيق العملي متخلفة إلى الوراء. قبل بلوغ هذه المرحلة المتوسطة النظري، في حين تكون مستويات التطبيق العملي متخلفة إلى الوراء. قبل بلوغ هذه المرحلة المتوسطة النظري، في حين تكون مستويات التطبيق العملي متخلفة إلى الوراء. قبل بلوغ هذه المرحلة المتوسطة النظري، نظراً لأنه يكون قد بلغ مسبقاً مرحلة اكتهال الوعي، إلا أن الانجاز يستمر في المتعرض ألا يزيد، نظراً لأنه يكون قد بلغ مسبقاً مرحلة اكتهال الوعي، إلا أن الانجاز يستمر في عكن الافتراض أن المجتمعات التقليدية والحديثة هي المجتمعات الأقل احباطاً وبالتالي يغلب عليها أن تكون أكثر استقراراً من المجتمعات الانتقالية.

ان الطريقة الأكثر مباشرة للتحقق من الاحباط المنظومي إنما تتم عبر البحث الميداني في البلدان الكثيرة وتوجيه استهارات الأسئلة والتقصي (انظر إكلز ١٩٦٠، دوب ١٩٦٠... الخ) لكننا في هذه الدراسة تبنينا الطريقة الأبعد عن المباشرة والأقل شمولية.

إذ ترجمنا الأفكار النظرية المجردة حول تشكل الحاجة وتلبيتها إلى تعريفات محددة. ولتحقيق هذا الغرض، تمت العودة إلى المتوفر من المعطيات الاحصائية المتعلقة بالعديد من الأمم أختيرت بضع مواد احصائية كمؤشرات مناسبة. وقد توصلنا إلى النخبة التالية من المؤشرات. إذ اعتبرنا الناتج الوطني العام والاستهلاك الحروري بالنسبة إلى كل فرد وكذلك عدد الأطباء والهواتف بالنسبة إلى كل وحدة سكانية هي مؤشرات لتلبية الحاجات. كما أدخلنا أيضاً ضمن مؤشرات التلبية عدد الصحف وأجهزة المذياع بالنسبة إلى كل واحدة سكنية، علماً بأن هناك الكثير من المؤشرات الأخرى المتعلقة بتلبية الحاجات المادية وسواها يمكن أن تخدم هذا الغرض.

وقد تحكم بعملية اختيار هذه المؤشرات قلة المعطيات وامكانية توفرها

وللمؤشرات، بالطبع، دلالات مختلفة فيها يتعلق بتلبية مختلف الحاجات. زد على ذلك، أن دلالاتها قد تتفاوت ضمن المستويات المختلفة للوفرة أو الندرة النسبية. لذا يلزمنا قدر كبير من التنظير لاختيار المؤشرات واستخدامها على نحو حكيم. مثال على ذلك، يمكن لبلد من البلدان أن يكون فيه الكثير من الأطباء لكنه يعاني من نقص شديد في الهواتف. أو يمكن للاستهلاك الحروري، وذلك بعد نقطة معينة، ألا يكون مقياساً لتلبية أية حاجات أساسية غير ما يسد الرمق، في حين يمكن للناتج الوطني العام بالنسبة لكل فرد أن يفعل ذلك.

أما فيها يتعلق بتشكل الحاجات فقد اختير التعليم والتحضر كمؤشرين، وقد تأثر هذا الاختيار بفكرة التعرض للحداثة (ليرنر، ١٩٥٨، دوتش ١٩٦١) إذ تم الإقرار بأن التعرض للحداثة هو آلية صالحة لتشكيل حاجات جديدة، وبما لا شك فيه أن التعلم والحياة في المدينة عاملان هامان من العوامل التي يحتمل كثيراً أن تؤدي إلى مثل هذا التعرض.

ولقد استخدمنا هذه المؤشرات الثمانية (الناتج الوطني العام، الاستهلاك الحروري، المواتف، الأطباء، الصحف، أجهزة المذياع، التعلم والتحضر) لوضع دليل الاحباط ودليل الحداثة كليهما.

ثم قمنا بجمع المعطيات المتعلقة بكل متغير على مدى السنوات الواقعة بين ١٩٤٨ - ١٩٥٥ في حين أجرينا تصنيفات الاستقرار للسنوات الواقعة بين ١٩٥٥ و ١٩٦١، إذ يفترض أن تحدث مهلة زمنية قبل أن تتحول الإحباطات المحسوسة إلى عدوانات سياسية، أي قلاقل سياسية.

## النتائج

الاكتشاف الأساسي الذي خرجت به هذه الدراسة هو أنه بقدر ما يرتفع مستوى الاحباط المنظومي وطبقاً للمؤشرات التي اخترناها لقياس الاحباط، يشتد عدم الاستقرار السياسي. والجدول رقم ٢ يبين لنا هذه النتائج. فالبلدان المستقرة هي تلك التي تعاني أقل قدر من الاحباط المنظومي. وبالعكس، فإن البلدان التي يطغى عليهاعدم الاستقرارالسياسي هي تلك التي تعاني

الجدول رقم ١ النوزع الكمي للبلدان بحسب درجة استقرارها السياسي النسبي ١٩٥٥ – ١٩٦١ (علامةالاستقرار مدونة مقابل كل بلد)

| أيسلاندا ١٠٢ فيلاندا                   | آيسلاندا ١٠٣ فيلاندا ٢١١ ألمانيا الشرقية ٢٠٧ليبريا ١٥٥ | ٣٠ليبريا ١٥٤                                |                            | سوريا ١٥٥     |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| العربية السعودية ١٠٢ تشيكوسلوفاكيا ٢١٢ | وسلوفاكيا ٢١٢                                          |                                             |                            |               |               |
|                                        | النمسا ٢٠٠٩                                            | السلفادور ٢١١                               |                            | بوليفيا ١٥٥   | كويا ١٩٩      |
| السويد ١٠٢ ألمانيا ال                  | ألمانيا الغربية ١١٧ليبيا ٢٠٩                           | الصين ٢٢٤                                   |                            | العراق ١٩٩٥   | اندونيسيا ١٩٩ |
|                                        |                                                        | Propled 113                                 |                            | ليان ٨١ه      |               |
| كمبوديا ٤٠٤                            | تايوان ۲۱۶                                             |                                             | قرنسا ٩٩٤                  | ترکیا ۸۲۳     |               |
|                                        |                                                        | يناما ١٨٤                                   | جنوب افريقيا ٩٥            | 83            |               |
| الاراضي الواطئة ع٠٠                    | الولايات المتحدا                                       | الولايات المتحدة ٢١٣يوغسلافيا ٢٢٤ هايتي ٧٧٨ | ع هايتي ۲۸۸                | فتزويلا ٤٨٥   |               |
| النرويج ١٠٤                            | STT   11.4                                             | بورما ۲۲۷                                   | بولونيا ٥٦٤                |               |               |
| •                                      | اسرائیل ۱۷۷                                            | تشيلي ٧٧ ع                                  | اسانيا ١٤٤                 | کوریا ۹۹۵     |               |
|                                        |                                                        | نيكاراغوا ٣٠                                | نيكاراغوا ٢٠٤ الدومنيك ٢٢٤ | الارجنتين ٩٩٥ |               |
|                                        | أورغواي ۲۱۸                                            | الاتحاد السوفيتي ٢٠٤ ايران ٥٩               | ۲۲ ایران ۹۰۹               | الهند ۹۹٥     |               |
|                                        |                                                        | یراغواي ۳۱ سیلان ۱۵۶                        | سيلان ١٥٤                  |               |               |
|                                        | الرتغال ٢٢٢                                            | بلجيكا ٢٣٦                                  | اليابان ٢٥٤                |               |               |
|                                        | بريطانيا ٢٢٥                                           | الماليا                                     | تايلاند ١٥٤                |               |               |
|                                        | تونس ۲۳۲۸                                              | باكستان ٢٣٤                                 | الكسيك ١٥١                 |               |               |
|                                        |                                                        | مصر ۲۸۶ .                                   |                            |               |               |
|                                        |                                                        | مراکش ۲۹۶                                   | غانا ١٥٤                   |               |               |
|                                        |                                                        | سودان ٥٤٥                                   | الأردن ٨٤٤                 |               |               |

|                                                           |                    | 1                                                               |                                                            |                    |                          |                              |                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                           | المجموع            |                                                                 |                                                            | ۔ عدم استقرار<br>- | متعارط ٢٥٢               |                              | کولومییا ۱۸۲<br>لاوس ۲۵۲                  |
| الارجتين<br>فرنسا<br>لبنان<br>مراكش<br>اتحاد جنوب افريقيا | منحفض              | لحاجات                                                          | السياسي                                                    |                    | هندوراس ۱۳۵<br>قبرص ۳۲۵  | برازيل ٤١ه                   | بیرو ۲۵۰<br>غواتیهالا ۶۱                  |
| <u>ک</u> کے کے کے ا                                       | احباط منظومي منخفض | مؤشرات الاحباط المنظومي:<br>نسبة تشكل الحاجات إلى تلبية الحاجات | العلاقة بين مستوى الاحباط المنظومي ودرجة الاستقرار السياسي | *                  | أفغانستان ٤٠٤            | اليونان ٩٠٤<br>بلغاريا ٢٠٠٤  | البانيا ۱۲۶<br>البانيا ۲۱۶                |
| رشہ ر ن نے رہ                                             | l ł                | مؤشراه<br>نسبة تشكل                                             | توى الاحباط النظوم                                         | 7                  |                          | اليونا<br>استراليا ٣٠٦ بلغار | الحبشة ۲۰۷ الملايا<br>الدغارك ۲۰۰ البانيا |
| ايران<br>العراق<br>ايطاليا<br>اليابان<br>كوريا<br>با      | أحباط منظومي عال   |                                                                 | العلاقة يين مس                                             | س                  | کوستاریکا ۲۰۲ سویسرا ۲۰۳ | ایرلاندا ۲۰۲                 | رومانیا ۲۰۶                               |
| بولیفیا<br>برازیل<br>بلغاریا<br>سپلان<br>تشیلی<br>کولومیا |                    | راد                                                             | 4                                                          | استقرار<br>· ا     |                          | اللكسمبورج ١٠١               | الفلين ١٠١                                |
| غير مستقرة                                                | السياسي            | درجة الاستقرار                                                  | الجدول رقم ۲                                               | <b>:</b> -         |                          | ئىوزىلاندا ::                |                                           |

| 177          | ;                                        |         |                          |            |        |         | ,        | × =       |         |       |           |         |           |        |           |           |           |           |
|--------------|------------------------------------------|---------|--------------------------|------------|--------|---------|----------|-----------|---------|-------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 74 -4<br>A = | سويسرا<br>الولايات المتحدة<br>الأوروغواي | السويد  | النرويج<br>البرتغال      | نيوزيلاندا | هولندا | اسرائيل | إيرلاندا |           |         |       |           |         |           |        |           |           |           |           |
|              | المائيا الغربية<br>بريطانيا<br>آيسلاندا  | فيلاندا | تشيخوسلوفاكيا<br>الدغارك | كوستاريغا  | کند!   | النمسا  | استراليا |           |         |       |           |         |           |        |           |           |           |           |
| FT           |                                          |         |                          |            | ~      |         |          | يوغسلافيا | فنزويلا | تركيا | تايلاند   | سوريا   | اسبانيا   | الييرو | يراغواي   | باناما    | الباكستان | نيكاراغوا |
|              |                                          |         |                          |            |        | تونس    | الفيلين  | اندونيسيا | الهند   | هايتي | غواتيمالا | اليونان | السلفادور | مصر    | الاكوادور | الدومينيك | مرص       | كويا      |
|              |                                          |         |                          |            |        |         | مستقرة   |           |         |       |           |         |           |        |           |           |           |           |

العلاقة بين مؤشرات الاحباط المنظومي الثمانية ودرجة الاستقرار السياسي الجدول رقم ۳

| التعليم الجموع التعليم المجموع التعليم المجموع المجاوع المجاو       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التعليم المجموع (حت ١٠٠٠) الجموع الحقضة عالية عالية عالية ومع المجموع (حت ١٠٠٥) الجموع منخفضة عالية المواتف المجموع (حون ١١٪) (فوق ١١٪) المجموع منخفضة عالية السكان أصحاب الهواتف المحالية المحالية المواتف المحالية المحا       |
| السبة الأ<br>المنتفضة الم<br>المراز المنتفضة المراز المر |

من وجود مستوى عال ِ للاحباط المنظومي، رغم أن هناك بعض الاستثناءات المثيرة للاهتمام.

كذلك، يعد كل مؤشر على نشكل الحاجة وتلبيتها ذو علاقة هامة بالاستقرار السياسي العلاقات القائمة بين كل مؤشر وبين الاستقرار. الاكتشاف الآخر المهم في هذا الجدول هو أن المؤشرات الثانية لا تتكهن كلها بدرجة الاستقرار بفعالية متساوية. إن مستوى التعلم هو المؤشر الأفضل كمؤشر مفرد، إذ تبين أن درجة العلاقة بين التعلم والاستقرار هي ٩٠٪ (استارة يول). وبالمقارنة فإن الناتج الوطني العام هو أحد المؤشرات الأضعف وذلك جنباً إلى جنب مع نسبة التحضر، عدد الأطباء بالنسبة للسكان، والاستهلاك الحروري بالنسبة لكل فرد في اليوم.

كذلك تساهم هذه المعطيات المتعلقة بالمؤشرات المستقبلية للاستقرار السياسي بتحديد القيم الحدية التجريبية لكل مؤشر. فالبلدان التي تكون فوق هذه القيم تكون في الغالب مستقرة، وتحتها غالباً ما تكون غير مستقرة، ولقد تم اختيار النقطة الفاصلة بالنسبة إلى كُل من المؤشرات بحيث تكشف الفارق الأعظمي بين البلدان المستقرة وغير المستقرة.

من هذه العتبات الحدية التجريبية، تنشأ صورة متكاملة عن البلد المستقر. إنه المجتمع الذي تبلغ نسبة التعليم فيه ٩٠ بالمائة وما فوق، والذي يوجد فيه ٦٥ جهاز مذياع أو أكثر و ١٢٠ صحيفة أو أكثر لكل ١٠٠٠ نسمة، واثنان بالمائة أو أكثر من السكان يملكون هواتف، وكل شخص يستهلك ٢٥٢٥ حريرة أو أكثر كل يوم، ونسبة السكان لكل طبيب لا تزيد عن ١٩٠٠ نسمة، والانتاج الوطني العام يساوي ٣٠٠ دولار وما فوق لكل فرد سنوياً و ٤٥ بالمائة من السكان أو أكثر يقيمون في المدن.

فإذا ما كان المجتمع قد بلغ هذه القيم الحدية كلها، فإن الاحتمال سيكون كبيراً في أن تحقق الملاد استقراراً سياسياً نسبياً. وبالعكس، إذا كانت تلبية هذه الحاجات تقل عن القيم الحدية وانها بقدر ما تقصر عن بلوغ هذه المستويات، يكبر أكتر وأكثر الاحتمال في وقوع قلاقل سياسية.

ولكي نبحث في العلاقة بين الحداثة والاستقرار، قمنا بترتيب البلدان وفق دليل للحداثة فتبين أنها تتوزع إلى ثلاث فئات تمثل البلدان الحديثة البلدان الانتقالية والبلدان التقليدية غير أن النقطة الفاصلة بالنسبة إلى كل من هذه الفئات الثلاث وضعت بصورة تعسفية نوعاً ما: فالبلدان الأربع والعشرون الأرفع مرتبة في دليل الحداثة هي التي اختيرت باعتبارها فئة البلدان الحديثة .

أما البلدان التقليدية فقد اختيرت بحيث توازي في حجمها الفئة الحديثة وتقع في الطرف المضاد للفئة الأولى من الخط البياني للحداثة. في حين اعتبرت البلدان الباقية، وهي التي تقع بين الفئتين التقليدية والحديثة بلداناً انتقالية. بيد أن الصعوبة في تحديد الحالة الحقيقية للبلدان لا تكمن في ايجاد النقطة الفاصلة بالنسبة إلى الفئة الحديثة بقدر ما تكمن في اختيار الفئة التقليدية. ذلك أن البلدان التقليدية حقاً لا تتوفر عنها أية معلومات وبالتالي ليس لدينا من وسيلة لادراجها

ضمن هذه الدراسة. لذا كانت البلدان التي نعتناها بالتقليدية هي بكل بساطة البلدان الأقل حداثة من تلك التي صنفناها على أنها بلدان انتقالية لكنها مع ذلك تعرضت للحداثة.

بعدئذ قمنا بحساب متوسط علامات الاستقرار لكل فئة من البلدان، ثم قدرنا الفوارق بين متوسط علامات الاستقرار للفئات الثلاث. وطبقاً للفرضية، يجب أن يكون الفارق في متوسط علامات الاستقرار بين الفئة الانتقالية وكل من الفئتين الأخريين هو الأكبر. أما الفارق في متوسط علامات الاستقرار بين البلدان الحديثة والبلدان التقليدية فينبغي أن لا يكون كبيراً. والنتائج مبينة في الجدول رقم ...

وكها يمكن أن نشاهد في الجدول، فإن الفارق المتوقع بين مستوى استقرار البلدان الحديثة والانتقالية يظهر على نحو بالغ الأهمية. أما الفارق بين البلدان الحديثة والتقليدية فهو أقل لكنه مع ذلك مهم أيضاً. والفارق بين البلدان التقليدية والانتقالية لا يصل حد الدلالة أو الأهمية. لكن مما لا شك فيه أن الصعوبة في الحصول على معلومات عن البلدان التقليدية حقاً هي التي ساهمت في نقصان الفارق ذي الدلالة الذي يفصل ما بين البلدان المسهاة انتقالية والبلدان المسهاة تقليدية.

الجدول رقم !

|            |                 | ثة والاستقرار | العلاقة بين الحدا |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|
|            | متوسط           | العدد         | مستوى الحداثة     |
|            | لامات الاستقرار | ٤             |                   |
| ',''1>     | AFY AIF         | 71            | بلدان حديثة       |
| ٠,٠١> ٣,٧١ | 7 7 3           | ٣٧            | بلدان انتقالية    |
| ','0>      | 1,07 87.        | . 77          | بلدان تقليدية     |

ونظراً لنقص التأييد الذي تقدمه هذه البلدان الأربع والثانون للعلاقة البيانية المفترضة بين الحداثة والاستقرار، قد يتعين علينا أن نفترض أن هذه البلدان كلها قد تعرضت للحداثة. لهذا السبب ينبغي أن يكون تشكل الحاجات على مستوى عال نسبياً بالنسبة إلى العينة كلها. ومن الممكن للمرء أن يفترض أن تشكل الحاجات يصل حده الأقصى في وقت مبكر من التعرض للحداثة، بعد ذلك لا يمكن للمزيد من وعي العالم الحديث أن يزيد من الرغبة في الحداثة. طبقاً لمذه الشروط، فإن دليل الحداثة يكون بالحقيقة دليلاً للاحباط أيضاً، أي يدل على مدى تلبية الحاجات الاقتصادية ضمن المجتمع الذي يُفترض أنه تعرض للحداثة من قبل.

ولكي نقارن بين الفعالية النسبية لدليلي الاحباط هذين، فقد قمنا بحساب مترابطات الانتاج \_ الراهن بين كل من الدليلين وبين الاستقرار \_ فبيَّنت النتائج أنه على الرغم من أن كلا الدليلين مترابط ترابطاً هاماً مع الاستقرار، إلا أن الترابط بين ما يدعى بدليل الحداثة وبين الاستقرار هو أعلى الاثنين. فمترابطات الانتاج \_ الراهن بين الحداثة والاستقرار تصل إلى نسبة

97, 170 في حين أن المترابطات القائمة بين ما يدعى بدليل الاحباط وبين الاستقرار هي نسبة , 378 وقد حسبنا العلاقة بين دليل الحداثة ودليل الاستقرار فوجدنا أنها = 177 , وهي نسبة لا تختلف كثيراً عن النسبة التي توصل إليها بيرسون وهي 770, . وهكذا نجد مرة ثانية أنه لا يوجد ما يؤيد فرضية العلاقة الحتمية بين الاستقرار والحداثة . . .

على أن النتائج التي خلصنا إليها من هذه الدراسات تشكل دليلًا مشجعاً على أنه من الممكن والمفيد أيضاً تطبيق طرق التصنيف والروز وطرق المترابطات تلك التي تشمل أمماً عدة على مجالات معقدة لتحليل الطريقة التي يسلك بها الصراع الداخلي مثلًا . كما أن الروز وكذلك تحديد هوية النزاع الداخلي وأبعاده السلوكية يبينان أن بالامكان تصنيف هذه الأحداث والتفريق بينها .

فوق ذلك ، فإن نتائج هذه الدراسات تقدم البرهان التجريبي الذي يثبت الكثير من الأفكار الراهنة المتعلقة بالعوامل التي ينشأ عنها عدم الاستقرار السياسي . وهناك حقيقة استنتجناها هي أن التغيير يمكن أن يؤدي إلى القلاقل . كذلك توصلنا إلى اكتشافات جديدة ، بتطبيقنا المسلمات المستمدة من نظرية الاحباط ـ العدوان على هذا المجال المتعلق بسلوك الصراع الداخلي وباخضاعه للتحليل التجريبي . وبناء على هذه المكتشفات يمكن القول إن أحد الأسباب الهامة في توصل البلدان الحديثة لقدر أكبر من الاستقرار إنما يكمن في قدرتها الأكبر على تلبية حاجات مواطنيها .

أما البلدان الأقل تقدماً فتتميز بنسبة أكبر من عدم الاستقرار نظراً لما يثيره الاحباط المنظومي لدى الجمهور من ردود عدوانية. كما يمكن القول ببساطة أن تزايد عدم الاستقرار الناجم عن التغير في الشروط البيئية إنما يعود للاثار التمزيقية التي يتسم بها التغير. لكن من المحتمل أيضاً أن يكون لتلبية الحاجات أثر تغذية ارتجاعية، إذ يزيد من قوة الدافع للمزيد من التلبيات. فما أن تبدأ تلبية الحاجات حتى تقوم هذه الحاجات القليلة الملباة بدور تحريضي للدافع من أجل الحصول على حاجات أخرى، وبالتالي فإنها تزيد ، بالحقيقة ، من الاحساس بالاحباط المنظومي . وحين تصل البلاد إلى مستوى عال تماماً من تلبية الحاجات " حينها فقط تميل باتجاه الاستقرار بدلاً من عدم الاستقرار .

وعلى الرغم من طبيعتها الاستكشافية ، فإن مكتشفاتنا هذه مثيرة ومقنعة إلى حد يكفي لأن نقول بضرورة وضع تصميهات لدراسات أخرى ومتابعتها ، ذلك أن سلسلة واسعة ـ النطاق من دراسات تستخدم نطاقاً أوسع من المتغيرات البيئية والسيكولوجية والسياسية وكذلك سلوكات عدوانية تكميلية أخرى ، لم تدخل في نطاق دراستنا هذه لا بد من أن توصل مع الزمن إلى نتائج أفضل.

## تجربة كندي

## أميتاي أتزيوني

تصف لنا توتشمان ، في القطعة التاريخية المشهورة « مدافع آب » ( ١٩٦٢) ، النشوء المتبادل للخوف وجنون العظمة والأمر الآخر الأهم ألا وهو تصعيد الاستعدادات العسكرية لدى كل من فرنسا وألمانيا في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة . إن المقولة المخيفة لعملها هذا هي أنه ما إن يبدأ حلزون الخوف والسلاح هذا حتى تغدو الحرب أمراً لا مفر منه فعلاً . هذه الفكرة تبدو منذرة بالشؤم حين يتأمل المرء توتر العلاقات بين الغرب والشرق في هذه الأيام ، بكل ما فيه من خطر استخدام السلاح النووي لحل الصراع . ولقد كان أوزغود ( ١٩٦٢) في مقدمة علماء النفس الذين لفتوا الانتباه لهذه القضايا .

ترى حين تبدأ سلسلة تبادل التهديدات « هل يكون العنف الصريح هو النتيجة الحتمية ؟ إن التجارب السيكولوجية « المتعلقة بالتعاملات العدائية المتبادلة بين شخصين توفر المجال للنظر عميقاً في ديناميكية تعاملات من هذا النوع ( رابوبورت وإوريفانت ، ١٩٦٢ ) . فعلى أبسط الأصعدة نجد من الواضح تماماً أن تعرضك للتهديد أو الاستفزاز يؤدي في معظم الحالات إلى العدوان المضاد . ثانياً تدل نتائج هذه الدراسات على أن الاخفاق في تنفيذ خطة عدوانية يضع المرء في موقع الضعيف تجاه خصم عدواني وبالتالي يجعل ردود الاسترضاء والمصالحة سلوكاً محفوفاً بالمخاطر . وانطلاقاً من هاتين الفكرتين ـ الرد بالقتال حين تتعرض ملحجوم وحفاظك على موقف عدواني كوسيلة لمنع الخصم من أن يغدو صاحب اليد العليا ـ نقول انطلاقاً من هاتين الفكرتين ، لا يعود من الصعب علينا ان نتخيل وجود حالة دائمة من التوتر بين فردين متخاصمين . وبنقل هذا إلى الصراع الدولي ، يمكن للمرء أن يرى سيكولوجية الحرب ميدانياً . فنزع السلاح من طرف واحد يضع الأمة في وضع الضعيف الهش » في حين المرا إذا ما تعرضت للتهديد ، يتعين عليها أن تقوم بتهديد مضاد لكي تحافظ على توازن القوى .

لقد دلت عدة دراسات سيكولجية حديثة (مثال على ذلك ، دراسة بيليسوك وسكولنيك ، ١٩٦٨) على أن إتاحة الفرصة للتواصل ، إضافة إلى التحركات الاسترضائية التوفيقية ، يمكن أن تساعد في تحطيم الحلزون العدواني الذي ينشأ بين الناس . وبحث إتزيوني الجديد كل الجدة يلقي نظرة على هذه الأليات نفسها باعتبارها وسيلة تساعد في تخفيف التوترات الدولية . لهذا السبب ، نشعر أن من المناسب أن نختم كتابنا هذا بملاحظة ملأى بالتفاؤل ، فنقدم الوصف التالي لمحاولات الرئيس كندي في استهلال عصر الانفراج مع السوفييت .

إن نمط الأحداث التي وقعت بين العاشر من حزيران والثاني والعشرين من تشرين الثاني عام ١٩٦٣ ، قدم لنا الفرصة لاجراء اختبار جزئي لنظرية العلاقات الدولية ، وجوهرها هو أن الإيماءات السيكولوجية التي تباشرها أمة من الأمم سترد عليها الأمم الأخرى لا محالة مما ينتج عن ذلك تخفيف التوترات الدولية . وبدوره ، يقوم تخفيف التوتر هذا بالتقليل من احتمالات قيام الحروب والنزاعات الدولية .

وبتفحص هذه النظرية على ضوء تجربة ١٩٦٣ ، فانني أسأل : آ )ما تراها الأفكار الرئيسية لهذه النظرية ؟

ب) ما هي المبادرات التي قامت بها الولايات المتحدة عملياً في فترة التجربة وكيف كان رد الاتحاد السوفييتي عليها.

جـ ) ما هي آثار هذه المبادرات والردود على العلاقات بين الكتلتين ، وإلى أية درجة تتطابق هذه الأثار مع توقعات النظرية ؟

د) ما هي العوامل الأخرى ، التي لم تدخلها النظرية في حسابها ، والتي أحدثت هذه الآثار كلها أو جزءاً منها؟

ما العوامل التي حدت من نطاق ومدى التجربة على حد سواء ، ووفق أي شروط يمكن أن تتكرز أو تتوسع ؟

## النظرية السبكولوجية للعلاقات الدولية

تنظر هذه النظرية إلى سلوك الأمم باعتباره " بالأساس ، سلوك أشخاص يمتلكون دوافع قوية تدفعهم لمتابعة أهدافهم وتؤثر في اختيارهم للوسائل وتشوه المعلومات التي يبعثون بها ويتلقونها . كما تدل على أنه يغلب على الأمم ، حين تكون في حالة صراع ، أن يسيطر عليها نوع من التصعيد الحلزوني ، يعمل عداء دولة فيه على إثارة عداء الأخرى وهذا بدوره يزيد أكثر وأكثر من عدائها . وبامكاننا أن ننظر إلى سباقات التسلح " التي تزيد فيها الدول المشاركة من وأكثر من عدائها لا لشيء إلا لأن البلدان الأخرى تفعل ذلك " بوصفها تعبيراً عن مثل هذا التصعيد الحلزوني لردود الفعل العدوانية .

لقد تعرض التحليل السيكولوجي للسلوك الدولي إلى التشويه والتكذيب (انظر وولتز " ١٩٥٩) إلى حد بات معه معظم علماء السياسة وعلماء الفروع القريبة منها ينفد صبرهم إذا ما طلب إليهم أن يتفحصوا نظرية كهذه . لذلك " ينبغي التوكيد منذ البداية على أن الأدلة التي سنعرضها فيما يلي تقدم " رغم أنها جزئية " شيئاً من الدعم الجديد لبعض عناصر المنهج السيكولوجي . وعلى الرغم من أن النسخة الأكثر تطرفاً من هذه النظرية تظل دون دعم ، إلا أن النسخة المعتدلة المتعلقة بالسلوك الدولي والتي ينبغي استكشافها أكثر فاكثر .

هنا سنعمد إلى تقديم تلخيص سريع للنظرية ، بنسختيها ، ثم ندع الأدلة تتكلم بذاتها .

فطبقاً للنظرية بنسختيها كلتيها " يقيم المستوى العالي من العداء حواجز سيكولوجية تمنع الجانبين من مواجهة الواقع الدولي ونتيجة لذلك يتم تحريض آليات دفاعية مختلفة : أولاها هي أن مستوى التوتر العالي يميل لاحداث التصاق شديد بالسياسة التي جرى اختيارها في ظروف سابقة ، مثال على ذلك ، يزيد كلا الطرفين من تسلحه ويتمسك أكثر وأكثر بالموقف العدائي ( الحرب الباردة ) ، رغم أن الأسلحة التي تم الحصول عليها تفوق الحاجات العسكرية ولا يعود بالامكان تبرير المشاعر العدائية على ضوء التغيرات التي تطرأ على شخصية الخصم ونواياه ( ألموند ، ١٩٦٠ ) . إذ غالباً ما ينكر الخصم هذه التغيرات " وهو شكل آخر من أشكال السلوك العدواني " لكي يظل بالامكان " من الناحية السيكولوجية " متابعة السياسة السابقة .

علاوة على ذلك ، فإن المخاوف من الحرب النووية ، المكبوتة نظراً لما تحمل من تهديد بالخطر حين مواجهتها ، تعبر عن نفسها في التقولب وفق أنماط عامة وفي جنون العظمة ، وهي الأدلة التي يجدها أنصار هذه النظرية في سلوك الأمم المنحصرة في حالة من التوترات الدولية . تتمثل القولبة وفق أنماط عامة بتقسيم العالم إلى أبيض وأسود ، إلى أمم خيرة وأمم شريرة وكذلك بالتلاعب بالاعلام من خلال اختيار المضمون الذي ستنقله وسائل الاعلام وكذلك تشويهه ، بحيث يجري تجاهل المعلومات الايجابية المتعلقة بالخصم وكذلك إهمال المعلومات السلبية المتعلقة بالخصم وكذلك إهمال المعلومات وكذلك دون تصحيح الصور الزائفة .

غالباً ما تترافق القولبة النمطية مع جنون العظمة . إذ مهيا يعرض الخصم سيفسر على أنه سعي من قبله للتقدم باتجاه أهدافه وعلى أنه شرك لنا . فإذا كان السوفييت يفضلون نزعاً عاماً وتاماً للسلاح ، فإن هذا سيجعل الأمريكيين ينظرون إلى نزع السلاح باعتباره أحبولة شيوعية . كما يتم تجاهل إمكانية الأخذ ـ والعطاء . كذلك فإن الخوف المكبوت نفسه ، كما يقول التحليل السيكولوجي يجعل حتى التنازلات المعقولة تجاه الجانب الآخر والتي تجري باعتبارها جزءاً من سياسة الأخذ ـ والعطاء تبدو وكأنها خضوع ، أو بالتعبير السياسي ، تهدئة . هذا وان وصم سلوك المساومة بالخيانة أو الغدر يعيق المفاوضات التي تتطلب عقلاً مفتوحاً ، مرونة ورغبة في القيام بتنازلات حتى وان كانت لا تضحي بمواقع وقيم أساسية .

فها هو العلاج يا ترى ؟ كيف عكن تحطيم الخلقة المفرغة التي تتشكل منها الحركات العدائية والحركات المضادة ؟ الجواب مماثل الأسلوب التحليل النفسي ـ زيادة الاتصالات وتحسينها . والاتصال عكن زيادته بزيارات الأمريكيين لروسيا والروس الأمريكا وكذلك تبادل الصحف ، نشر مقالات أمريكية في الصحف الروسية والعكس بالعكس ، اضافة إلى عقد مؤتمرات وما شابه . ولسوف يصبح التواصل أقل تشوهاً والتوترات أخف حدة إذا ما بدأ أحد

الطرفين بإظهار موقف ودي تجاه الآخر. ورغم ان حركات الإظهار هذه ستكون في البداية عرضة للارتياب والشك إلا أن استمرارها سيسفر حتماً عن رد بماثل، أي عن تخفيف العداء الذي سيخفف من التوترات أكثر وأكثر. كذلك من المفضل القيام بمشاريع مشتركة ، نظراً لان التجارب السيكولوجية التي أجريت على الأطفال أوضحت أن فرض مهات مشتركة يساعد في تخفيف العداء. كذلك يفضًل التعاون في اجراء بحوث دولية وكذلك الاستكشاف المشترك للنجوم المحيطات ، القطبين ، وتقديم مساعدات تنموية مشتركة لا تنافسية . بيد أن هناك فروقاً هامة في المدى الذي يمكن معه لهذه النظرية بأن تدعي أنها قادرة على تفسير السلوك الدولي . إنها تقول وتؤكد أن و الحرب تبدأ في أذهان الناس و و الموقف هو ما نريده أن يكون الا . إذن التباب الحرب ، في هذا التفسير ، سيكولوجية تماماً وبالتالي يمكن تفسيرها تفسيراً كلياً وفق مصطلحات سيكولوجية . وما السلاح إلا تعبير عن المواقف الذهنية هذه . فإذا ماعدلت المواقف الذهنية هذه . فإذا ماعدلت المواقف السبح في هذا الخصوص أن سكان نيوجرسي لا يخشون الأسلحة النووية التي تهديدي . ومما يشار إليه في هذا الخصوص أن سكان نيوجرسي لا يخشون الأسلحة النووية التي عكمكها أهل نيويورك .

هذا وتنظر النسخ الأكثر اعتدالاً من هذه النظرية إلى العوامل النفسية بوصفها أحد أركان الموقف الذي تكون له دائماً أبعاد عسكرية وسياسية واقتصادية أيضاً . وكما أن الضغط على الزناد دون وجود العداء والحقد لا يصنع حرباً كذلك فإن العداء دون وجود أسلحة لا يمكنه أن يشعل معركة . فوق ذلك ، حتى لو كان قد بوشر بالتسلح في الأصل لحدمة دافع سيكولوجي ، فإن هذه الأسلحة ما ان تتوفر حتى تخلق دوافع خاصة بها تدفع بالمواقف العدائية والحروب قدماً . من هنا ، يمكن للمرء أن يعتنق النظرية السيكولوجية بدرجات متفاوتة من الشدة ( واسكو ، من هنا ، يمكن للمرء أن يعتنق النظرية السيكولوجية بدرجات متفاوتة من الشدة ( واسكو ، من هنا ، ولقد قدم أوزغود ( ١٩٦٢ ) ، في معظم كتاباته عن هذا الموضوع ، النسخة الأشد قوة ، في حين أتخذ أنا جانب النسخة الأكثر اعتدالاً ( إتزيوني ، ١٩٦٢ ) . وقوة ، في حين أتخذ أنا جانب النسخة الأكثر اعتدالاً ( إتزيوني ، ١٩٦٢ ) .

يتركز الخط الثاني من التغيير على الجهة التي يقع عليها اللوم الأسعال فتيل اللولب الحلزوني . إذ يميل بعض الكتاب الأن ينظروا إلى الطرفين باعتبارهما يتحملان ، بالتساوي ، المسؤولية وذلك انطلاقاً من أنه ما من سبب «حقيقي » الأية حرب باردة سوى سوء التفاهم . فستالين ، مثلاً كان يرغب فقط في إقامة حكومات صديقة ضعيفة على حدوده الغربية ، وهي الرغبة التي أساء فهمها الغرب ووصمها بنزعة التوسع . أما بعض الكتاب الأخرين فيميلون لوضع اللوم على الغرب أكثر من الشرق . هذه التفسيرات كلها يمكن أن تترابط مع التحليل السيكولوجي وذلك انطلاقاً من انه بغض النظر عمن كان البادىء وما إذا كان السبب الأول حقيقياً أم وهمياً ، فإن عملية التصعيد السيكولوجي نفسها هي التي تفعل فعلها . لهذا السبب يظل العلاج هو نفسه . وأن نصر على أن الطرف الذي بدأ العملية هو الطرف الذي يتوجب عليه أن يعكسها ، إنما هو نوع من السلوك غير الناضج .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

النقطة التالية هي أن هناك فوارق هامة في الخطوات المقترحة لتحطيم الحلقة . لكن من المتفق عليه عموماً أن الاجراءات التي تتطلب مفاوضات بين أطراف متعددة لاتتناسب البتة مع مادرات تخفيف التوتر . ذلك أن المستوى العالي من العداء والشكوك المتبادلة غالباً ما تؤدي إلى افشال المفاوضات " كها أن الاتهامات المتبادلة التي تعقب أمراً كهذا تزيد من مستوى التوترات المدولية لا تخففها . لهذا السبب ، تكون الحاجة ماسة لا تخاذ خطوات أحادية الجانب . والخلافات الهامة بين نسختي نظريتنا هذه إنما تتعلق بطبيعة هذه الخطوات . فبجيروم فرانك المثلا ، يؤكد على أنه ينبغي أن تكون المبادرات واضحة " بسيطة وكبيرة بحيث تتغلب على الحواجز النفسية " ذلك أن أية تنازلات صغيرة سينظر إليها على أنها شرك يغري الخصم بتخفيض مستوى انتباهه واحتراسه . وحسب رأي فرانك ( ١٩٦٠ ) فإن التخلي عن الأسلحة النووية من جانب واحد يكن عملياً أن يكون الخطوة الوحيدة الكبيرة إلى حد يكفي للخروج من الحلقة المفرغة . أما التفسيرات الأكثر اعتدالاً فتسعى لأن تقتصر الخطوات الأحادية الجانب على الإياءات الرمزية الخالصة دون أن تشتمل على أي اضعاف لقوة المبادرة العسكرية " مع أنه يكن أن يوصى بالتخفيف من بعض الأسلحة ، كالتخلص من فائض الأسلحة مثلاً ( إتزيوني يكن أن يوصى بالتخفيف من بعض الأسلحة ، كالتخلص من فائض الأسلحة مثلاً ( إتزيوني

أخيراً ، هناك من يعتقد أن الانتقال من و الحرب الباردة و إلى و السلام الراسخ و لا يمكن أن يتحقق إلا بسلسلة مبادرات يقوم بها أحد الطرفين ثم يعقبها رد بماثل من الطرف الآخر ، في حين يعتقد البعض الآخر أن مثل هذه المبادرات والردود ستمهد الطريق الإجراء مفاوضات ناجعة بين الأطراف المتعددة . ولقد قال البعض ان نهج المبادرة ـ الرد من طرف واحد ضروري لخلق الجو الذي يمكن فيه ادخال تسويات دولية هامة و كبرامج تخفيف السلاح على نطاق واسع مثلاً ، إلا أنه من المتعدر إدخال هذه ذاتها بتلك الطريقة نظراً لأن نهج المبادرة ـ الرد من طرف واحد قد لا يحمل معه إلا اتصالات بسيطة نسبياً ، فيغدو من غير المحتمل أن يقوم أحد الطرفين بتخفيفات هامة للأسلحة ما لم يقم الطرف الثاني باجراءات مماثلة في الوقت نفسه (اتزيوني ، 1977) .

هذا ومن الممكن النظر إلى تجربة كندي بوصفها اختباراً للنسخة المعتدلة من النظرية السيكولوجية التي تسعى لاستخدام الايماءات الرمزية كمبادرات من طرف واحد لتخفيف التوتر بغية التوصل إلى العوامل الأخرى التي تؤدي إلى مفاوضات بين الأطراف المتعددة.

كانت الخطوة الأولى هي الخطاب الذي ألقاه الرئيس جون كندي في الجامعة الأمريكية بتاريخ ١٠ حزيران ١٩٦٣ والذي أوجز فيه «استراتيجية السلام». وعلى الرغم من أنه غير معروف إلى أية درجة كان الرئيس أو مستشاروه يعملون بدافع من النظرية السيكولوجية، إلا أن الخطاب وفر، على نحو واضح تماماً، الشرط الذي تقتضيه هذه النظرية - أي أنه أوجد السياق الذي يمكن أن تسير فيه المبادرات الأحادية الجانب. وكما يمكن تفسير أي إجراء ملموس بعدد مختلف من الطرق، فان من الضروري أن نسبر غور الحالة الذهنية العامة التي حاولت هذه

الخطوة إيصالها.

لقد لفت الرئيس الانتباه إلى مخاطر الحرب النووية وتوجه في خطابه إلى الاتحاد السوفيتي المنعمة المصالحة. إذ قال أن «التغيرات البناءة» في الاتحاد السوفيتي «يمكن أن توصل إلى الحلول التي تبدو الآن خارج متناول أيدينا» كما ذكر أن «مشكلاتنا هي من صنع ـ الانسان. لذا باستطاعة الانسان أن يحلها ». ولكونها جاءت بعد ثمانية أشهر من أزمة كوبا عام ١٩٦٢، حين وقفت الولايات المنحدة والاتحاد السوفيتي «وجها لوجه»، فإن مثل هده الاقوال جاءت كعلامة على تغير حاسم في الموقع الأمريكي. ولقد أضاف الرئيس قائلاً ان على سياسات الولايات المتحدة أن تكون مرتبة منظمة بحيث «تصبح في مضار الاهتهامات الشيوعية متوافقة مع السلام الصادق»، الأمر الذي كان يعني أن الطريق ما يزال طويلا قبل التغلب على العاطفة، وأن هناك القليل عما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله طالما أن الاتحاد السوفيتي لم يتغير. فوق ذلك ، كان تمة شك في قدرة الاتحاد السوفيتي على ابداء اهتهام صادق بالسلام. بيد أن الرئيس لم يضمن قوله أن اللوم كله في الحرب الباردة إنما يقع على الطرف الآخر » إذ دعا الأمريكيين إلى «إعادة فحص» مواقفهم تجاه الحرب الباردة.

لقد قام الرئيس علاوة على إلقائه الخطاب بالاعلان عن المبادرة الأولى من طرفه وهي أن الولايات المتحدة ستوقف تجارب الأسلحة النووية في الجو مع التعهد بألا تستأنفها ما لم يفعل الطرف الآخر ذلك، هنا لا بد من أن نذكر أن هذه هي بالأساس إيماءة سيكولوجية وليست خطوة للحد من الأسلحة من طرف واحد. إذ كان يعتقد أن الولايات المتحدة في ذلك الحين تستحوذ على خمسة أضعاف وسائط القذف التي يملكها الاتحاد السوفيتي وأنها في مواضع أفضل حماية بكثير، وأنها كانت قد قامت بما يعادل ضعف التجارب النووية التي قام بها الاتحاد السوفيتي. كذلك كان يعتقد الخبراء الأمريكيون أن الأمر سيتستغرق سنة أو سنتين قبل أن يتم السوفيتي. كذلك كان يعتقد الخبراء الأمريكيون أن الأمر سيتستغرق سنة أو سنتين قبل أن يتم هضم المعلومات الناجمة عن هذه الاختبارات هضماً تاماً، وأنه ليس هناك إلا القليل مما يمكن الحصول عليه من اجراء تجارب أمر ضروري فسيكون بالامكان اجراؤها في أجواء أخرى، وخصوصاً ثبت أن اجراء التجارب أمر ضروري فسيكون بالامكان اجراؤها في أجواء أخرى، وخصوصاً تحت الأرض. وهكذا، يكون الرئيس، بالحقيقة، قد استخدم إنهاء التجارب كإيماءة سيكولوجية .

الخطوات التي أعقبت تلك الخطوة كانت من النوعية ذاتها تماماً. فخطاب كندي الذي ألقي في العاشر من حزيران، نُشر بنصه الكامل خلال الأيام القليلة التالية في صحيفة الازفستيا الناطقة بلسان الحكومة السوفيتية وكذلك في صحيفة البرافدا بما مجموعه عشرة ملايين نسخة، وهي درجة من الاهتمام قلما حظي بها زعيم غربي. كما توقفت التشويشات الاذاعية في موسكو بمحيث تتيح للشعب الروسي امكانية الاستماع لصوت أمريكا وتسجيله للخطاب، وهي حقيقة تم تسجيلها في الولايات ولذلك كان لها قدر من الأثر في تخفيف التوتر لدى الطرفين كليهها. في تم تسجيلها في الولايات ولذلك كان لها قدر من الأثر في تخفيف التوتر لدى الطرفين كليهها. في محريران، عقب الرئيس خروتشوف بخطاب رحب فيه بمبادرة كندي، ذاكراً فيه أن الحرب

العالمية ليست أمراً حتمياً لا مناص منه وأن الخطر الرئيسي للصراع إنما مبعثه سباق التسلح وتكديس الأسلحة النووية . ثم رد خروتشوف من جانبه رداً عسكرياً ـ سيكولوجياً بأن أعلن أنه قد أمر بالتوقف عن انتاج القاذفات الاستراتيجية . وعلينا أن ننظر إلى الطبيعة السيكولوجية لهذه الخطوة باعتبار أن من المحتمل أن طور القاذفات النووية كان على وشك الانتهاء على أي حال، وأن خروتشوف لم يعرض أية امكانية للتحقق من صحة إيقاف الانتاج .

في ١١ تموز سحب الاتحاد السوفيتي اعتراضه على اقتراخ يسانده \_ الغرب بارسال مراقبين إلى اليمن التي كانت تمزقها الحرب الأهلية، فردت الولايات المتحدة، ولأول مرة منذ ١٩٥٦، بسحب اعتراضها على استعادة المندوب الهنغاري عضويته الكاملة في الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت قد اقترحت إقامة حلقة اتصالات مباشرة بين روسيا وأمريكا في جنيف في أواخر ١٩٦٣ (ستبنز، ١٩٦٣) ، إلا أن الروس لم يوافقوا بصورة نهائية على هذا الاجراء إلا في ٢٠ حزيران ١٩٦٣ . في المرحلة التالية ، تركز الاهتمام على حظر التجارب . فقد ردت روسيا ، حاذية حذو الولايات المتحدة ، بالامتناع عن اجراء التجارب في الجو ، وإلى أن تم توقيع المعاهدة ، فقد امتنع كلا الجانبين عن اجراء مثل هذه التجارب ، طبقاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه من غير مفاوضات بل بالأحرى من خلال تحركات مبادرة - رد من طرف واحد . هذا التطور أدى ، وبصورة تنفق تماماً مع ما تقول به النسخة المعتدلة من النظرية ، إلى اجراء مفاوضات في تموز بين الطرفين وإلى توقيع معاهدة في ١٩٦٣ . ثم أعقب توقيع المعاهدة عدد من الاقتراحات الجديدة لعقد اتفاقيات بين الشرق والغرب . في ١٩ أيلول دعا وزير الخارجية غروميكو ولعقد ميثاق عدم - اعتداء بين أعضاء حلف وارسو وأعضاء حلف شالي الأطلسي، كما طالب بمعاهدة سلام مع ألمانيا.

بعدئذ " وفي ٢٠ أيلول ١٩٦٣ ، أى الرئيس كندي إلى هيئة الأمم المتحدة واقترح بصورة مسرحية أن يعمل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة معاً لاكتشاف النجوم. كما أوردت الصحف في صفحاتها الأولى في تلك الأسابيع ويصورة متكررة امكانية تغيير مراكز المراقبة في النقاط الاساسية الهامة وذلك بغية التخفيف من خطر الهجوم المفاجىء " وكذلك توسيع نطاق معاهدة التجارب بحيث تشمل التجارب تحت الأرض، إضافة إلى تسيير رحلات جوية مباشرة بين موسكو ونيويورك ، وافتتاح قنصلية أمريكية في لنينغراد وقنصلية سوفيتية في شيكاغو.

الخطوة التالية التي اتخذت جاءت في نطاق غتلف . هو تخفيف رمزي للقيود المفروضة على التجارة بين الشرق والغرب . فكجزء من الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة ، وفي إثرها دول غربية أخرى ، قد حددت كثيراً من التجارة بين الشرق والغرب . ونتيجة لذلك لم تحظر التجارة على قائمة طويلة بالمواد الاستراتيجية وحسب ، بل إن التجارة بمواد أخرى كانت تقتضي الحصول على إجازة تصدير من الصعب الحصول عليها . طبعاً ، كانت تحدث أحياناً انتهاكات الحصول على الخطر، خاصة من قبل التجار في الدول الغربية غير الولايات المتحدة ، غير أن مجمل التجارة بين الشرق والغرب ظلت ضئيلة للغاية .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في ٩ تشرين الأول ، ١٩٦٣ ، وافق الرئيس كندي على بيع صفقة قمح إلى الاتحاد السوفيتي بقيمة ٢٥٠ مليون دولار. والطبيعة السيكولوجية الخالصة تقريباً لهذه الخطوة لا يفهمها الكثيرون دائماً. فبها أن اتفاقية حظر التجارب وللأسباب المذكورة آنفاً ، كانت قد اقتصرت على الدلالة العسكرية فقط ، لذا فإن صفقة القمح كانت ذات أهمية تجارية ضئيلة . إذ لم تُزَل القيود المفروضة على التجارة بين الشرق والغرب كها أبقيت القيود المتعلقة بالاعتهادات واجازات التصدير. بل إن الرئيس نفسه قال إن هذا القرار لا يعتبر بداية «لسياسة تجارية جديدة بين السوفييت والامريكيين» (المجلس الخاص بالعلاقات الخارجية الرجية الإجمالية للقمح الذي باعته الولايات المتحدة عملياً إنما كانت ٦٥ مليون دولار، وبالتالي فإن القيم الأساسية للصفقة إنما كانت عثابة إيماءة وضمن الأثر التعليمي للحوار العام الذي سبق موافقة الادارة الأمريكية على الصفقة.

كذلك حمل شهر تشرين الأول معه تحولاً آخر للفهم من طرف واحد والرد عليه إلى اتفاق رسمي ملزم ومتعدد الأطراف . هذه المرة " كان الاتفاق يتعلق بإطلاق الأسلحة ذات التدمير الجهاعي إلى الفضاء ومرة ثانية " كانت هذه الخطوة " رغم أنها بدت اجراء عسكرياً هاماً " خطوة سيكولوجية إلى حد كبير . فالولايات المتحدة كانت قد قررت من قبل، وبعد جدل كبير ، انها غير معنية بإطلاق القنابل النووية إلى المدارات الفضائية كها أن الاتحاد السوفيتي " وبالقدر الذي يمكننا الحكم على ذلك ، كان قد توصل هو الآخر إلى قرار مماثل . وما من طرف من الطرفين كان قد أطلق مثل هذه الأسلحة رغم أنه كان يراقب الطرف الآخر . في ١٩ أيلول ، اقترح غروميكو عقد ميثاق كهذا ، فأشار كندي إلى أن الولايات المتحدة ترغب بذلك ، وهكذا تم الاعلان عن الاتفاق المبدئي في ٣ تشرين الأول ثم وافقت الجمعية العامة عليه في ١٩ تشرين الأول مع موافقة كلتا الدولتين العظميين . الأثر المباشر الذي تأتى عن ذلك إنما هو صوغ إطار للاتفاق كان ، بالحقيقة ، موجوداً في السنين السابقة " أي اعطاؤه شكلاً رسمياً والاعلان عنه . للاتفاق كان ، بالحقيقة ، موجوداً في السنين السابقة " أي اعطاؤه شكلاً رسمياً والاعلان عنه . الرغم من أن تبادل الجواسيس كان في الماضي يتم في عدد مختلف من الظروف ، إلا أن التبادل الجواسيس كان في الماضي يتم في عدد مختلف من الغلوف ، إلا أن التبادل الخي جرى في تشرين الأول ١٩٦٣ كان يخدم السياسة الجديدة.

لكن في أواخر تشرين الأول والأسابيع الثلاثة الأولى من تشرين الثاني حدث تباطؤ ملحوظ في المبادرات الأمريكية، كها أن الرد على المبادرات السوفيتية توقف بصورة كاملة تقريباً. وكثيرة كانت الأسباب. فالادارة الأمريكية شعرت أن الحالة النفسية للغرب كانت على وشك الافلات من قبضة اليد، مع ارتفاع الأمال والتوقعات بأن يحدث المزيد من الاجراءات السوفيتية ـ الأمريكية، ارتفاعاً كبيراً. كها أن الدول الحليفة، ولا سيها ألمانيا الغربية، قد اعترضت على تلك الاجراءات بشدة علاوة على أن السنة ما قبل الانتخابية كانت قد بدأت وهي السنة التي تبدو فيها الادارة الأمريكية غير راغبة بالمزيد من التسويات. إذن كان الوضع

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الراهن يبدو هو الأفضل بالنسبة إلى الأغراض المحلية ، كها كانت هنالك بعض العلائم الواعدة بالنسبة لأولئك الذين يجذون نزع السلاح، إضافة إلى أن المسائل التي شملتها الاتفاقات لم تكن بذات أهمية بحيث أنها ولو فشلت كلها ـ أي حتى ولو استأنف السوفييت التجارب النووية ، واطلاق القنابل إلى مدارات في الفضاء . . . الخ ـ لم يكن باستطاعة الجمهوريين أن يتهموا الرئيس بتهمة «التهدئة» . كها كان هنالك أمل بأن تتجدد تلك التحركات بعد الانتخابات . لكن ، بالنسبة لسنة الانتخابات ، فقد أرجئت حتى اجراءات من نوع الاتفاقات الفضائية والقنصلية (نيويورك تايمز ، 1978) . (ولقد استؤنفت التجربة بالفعل بعد الانتخابات ، أما العوامل التي حالت دون نجاحها فتستحق دراسة قائمة بذاتها) .

#### الردود السوفيتية

أحد الانتقادات التي وجهت لنظرية المبادرات من طرف واحد هو أن السوفييت قد لا يردون على مبادرات كهذه (ليفين ، ١٩٦٣). فالسوفييت ، كما يقول أصحاب هذا الانتقاد ، ماركسيون يدركون تماماً الفارق بين التحركات الحقيقية والتحركات الرمزية . وسياسة الإيماءات الرمزية قد تجدي مع أناس يفكرون بعقلية «شارع ماديسون» لا أناس يفكرون بعقلية المصطلحات الاقتصادية والعسكرية والسياسية . لكن الأدلة التي تدحض هذه النقطة واضحة تماماً ، فالسوفييت كانوا يردون على كل حركة يتخذها الجانب الآخر . وهكذا رد خروتشوف على خطاب كندي الذي تحدث فيه عن «استراتيجية للسلام» بخطاب فيه الكثير من نغمة المصالحة ، واعلان كندي من جانبه عن وقف التجارب أعقبه وقف لانتاج القاذفات الاستراتيجية ، كما تم تبادل الجواسيس . . . الخ . ولم يبد على الروس أية صعوبة في فهم الإيماءات والرد على المبادرات السيكولوجية بل لقد ساهموا في سلسلة «تتحرك ـ أتحرك» بدلاً من انتظار التحركات المتزامنة بعد التفاوض والاتفاق . زد على ذلك أنهم انتقلوا إلى مرحلة الترتيبات المتزامنة ـ المتعددة الأطراف حين توفر الجو المناسب " وقد انعكس ذلك في اتفاقية حظر ـ التجارب والقرار المتعلق بالفضاء الخارجي .

والخطر» الآخر الذي حذر نقاد المبادرات ذات الطرف الواحد منه هو أن السوفييت قد يردون «بما هو دون المعدل» فيحققون بذلك نقطة تفوق لصالحهم. ورغم أن هذه القضايا لا يمكن حسبانها مسبقاً إلا أنه يبدو أن الردود الروسية كانت «متناسبة» مع الخطوات الأمريكية. صحيح أن خطاب خروتشوف قد يكون أقل بلاغة من خطاب كندي ، إلا أنه من الصعب القول إن الاعلان عن وقف انتاج القاذفات الاستراتيجية أدنى قيمة من الاعلان عن وقف التجارب ، وكلاهما يدخل أساساً في إطار الايماءات السيكولوجية. كذلك فإن تبادل الجواسيس ومعاهدة حظر التجارب والفضاء كلها اشتملت على أعمال مماثلة من حيث الطبيعة والجوهر وكذلك الصبغة الاستراتيجية . أي باختصار ، ما من جانب من الجانبين بدا وكأنه قد أحرز كسباً نتيجة التفاوت في الرد .

وعلى الرغم من أن تحذيرات النقاد لم تتحقق، فإن الخطر الذي لم تتوقعه حكومة الولايات المتحدة ، على ما يبدو ، قد تحقق : ذلك أن الروس لم يكتفوا فقط بالرد على المبادرات الأمريكية بل قاموا بمبادرات خاصة بهم ، وانطلاقاً من روح الانفراج . لقد وُضِعت واشنطن على ـ المحك : إذ تعين عليها أن ترد إن كانت ترغب في عدم اضعاف الروح الجديدة ، وبذلك بات من المحتمل أن تفقد السيطرة على التجربة . لقد جاء الاختبار الأول منذ البداية ذاتها . وذلك حين قامت روسيا بمبادرة أعلنت فيها ، وعلى حين غرة ، عدم اعتراضها على إرسال مراقبين من الأمم المتحدة إلى اليمن. وكما ذكرنا من قبل، فقد ردت الولايات المتحدة بالسياح للوفد الهنغاري إلى الأمم المتحدة باستعادة عضويته الكاملة . كذلك ردت الولايات المتحدة رداً جميلًا على مبادرة روسيا فيها يتعلق بالحظر الفضائي ، لكن تبين أنه من الأصعب الرد على المبادرات الروسية الأخرى . لقد وافقت الولايات المتحدة على صفقة القمح ، إنما بعد تردد بدا كافياً للانقاص كثيراً من قيمة الحركة . لكنها لم تفلح تماماً في كسب القضية لصالحها إثر اعتراضها على الاقتراح السوفيتي بعقد ميثاق عدم ـ اعتداء بين منظمة حلف شهالي الأطلسي وحلف وارسو (وحجتها في أن هذا الأمر قد يتضمن اعترافاً بالمانيا الشرقية إنما هي حجة واهية ، إذ أنه قد تم اقتراح عدة صيغ لتجاوز هذه العقبة) . إن الشعور الذي ساد هو أن ميثاق عدم ـ الاعتداء بين الحلفين إنما كان يغطيه مسبقاً ميثاق الأمم المتحدة ، وأن هذا سيضعف إذا ما أعيدت صياغة مضمونه في وثيقة أخرى . أما في الحالات الأخرى فإن الولايات المتحدة لم تكن معنية بحدوث تطابق كذاك الذي حدث، مثلًا بين منظمة الدول الأمريكية والأمم المتحدة (منيرفا ، ١٩٦١) . لقد ترددت الولايات المتحدة في الرد على الاتحاد السوفيتي فيها يتعلق بالمعاهدة الجوية وكذلك فيها يتعلق بتحركات آسرة أكثر تخص ألمانيا ونزع التسلح. لكن رغم هذا الانكماش، فقد جرت تحركات وردود وكذلك اجراءات من قبل الطرفين خلال الأشهر الثلاثة التالية سمحت باجراء اختبار جزئى للنظرية . في تراه كان تأثير الايماءات والايماءات المضادة؟

# الأثر السيكولوجي

لم تحقق الخطوات الأولى التي اتخذت في حزيران ١٩٦٣ ما بات يعرف فيها بعد باسم الانفراج السوفيتي ـ الأمريكي ، أو ذربان الـ ١٩٦٣ ـ ١٩٦٤ في الحرب الباردة ، بل تم تلقيها بالكثير من الشك وتعدد الأبعاد ، وذلك طبقاً للتحليل السيكولوجي السابق . وصحيفة النيويورك تايمز تعكس ، على ما يبدو ، الحالة التي لاحظتها المؤلفة في ذلك الحين ، وعلى نحو صحيح تماماً حين ذكرت في ١٦ حزيران ١٩٦٣ أن :

«هناك تهديداً جديداً للسلام الدولي بجوم في الجو هذا الاسبوع ، وهو تهديد من النوع الذي يترك أشد المحنكين يتكلفون الابتسام ويجعلنا نحن الباقين مزهوين تماماً . «فدعاة التسوية» كما يسميهم الجمهوريون كانوا ببساطة مبتهجين « و «دعاة الحرب الباردة » كما يدعوهم أنصار التسوية « كانوا ينظرون إلى المصالحة باعتبارها تكتيكاً جديداً كثير الدهاء» .

inverted by the combine - (no stamps are applied by registered version)

وهكذا ، لم يكن حتى الطرف المبادر مقتنعاً بأن هناك خطاً جديداً فعلاً ، وإذا افترضنا أن السلطات الروسية قرأت النيويورك تايمز فسنعلم أن هذه أيضاً لم تكن مقتنعة في ذلك الحين.

إذن و وصورة تتفق مع النظرية و كان خطاب كنيدي - المبادرة يتضمن اعترافاً بانجازات روسيا (إننا نحيي الشعب الروسي على انجازاته الكثيرة - في مجال العلوم والفضاء في ميدان النمو الصناعي والاقتصادي وفي ميادين الثقافة والأعمال التي تقتضي الشجاعة) وكذلك معاناتها (فيا من أمة في تاريخ الحروب عانت كها عاني الاتحاد السوفيتي إبان الحرب العالمية الثانية) . هذه الصورة بدت وكانها تضعف من قسوة الصورة التي كانت مرسومة للطرف الأخر في فترة الحرب الباردة.

على أن الاحساس الأقوى بأثر الخطاب إنما كان خارج مقاعد الحكومة وففي الولايات المتحدة ومن كل مكان في البلاد جاء فيض من الرسائل التي رددت أصداء هذه الانعكاسات كلها هويدة أكثر مما هي معارضة ومن كل مكان في الكرة الأرضية انبثقت آمال جديدة أبقتها حية علائم الاهتمام التي ظهرت بسرعة في موسكو (نيويورك تايمز ، ١٩٦٣) . لقد سجل مراسل الصحيفة المذكورة في موسكو أن و التأييد المباشر لمضمون هذا الخط من قبل الروس العاديين كان واضحاً في ردود أفعال سكان موسكو الذين كانوا يصطفون بالرتل أمام الأكشاك لشراء الصحف (نيويورك تايمز ٣٩٦٣) . بيد أن نقطة الانعطاف الأساسية إنما كانت حين حققت المفاوضات من أجل معاهدة التجارب نجاحها .. إذ اعتبرت وفتح ثغرة هامة ه . ولئن كان الأمل في عقد المعاهدة ضئيلاً في البداية ، أو أن التوصل إليها استغرق الكثير من الوقت والجهد و فذلك الأمر لم يفعل سوى أنه زاد في أهمية إقرارها .

على أن اتفاقية الحظر الجزئي للتجارب الحرارية \_ النووية هي التي شكلت الحركة الأساسية في تجربة كندي . لكن قبل التوصل إليها قوبلت الحركات والحركات \_ المضادة بالحذر إن لم يكن بالارتياب ، وعندما عرض خروتشوف في أوائل تموز اقتراحاً بعظر التجارب في البحر والجو والفضاء (مثلها اتفق عليه أخيراً) مرفقاً مع هذا العرض اقتراحاً بعقد ميثاق عدم \_ اختداء بين حلف الأطلسي وحلف وارسو ، أشارت النيويورك تايز ( ١٩٦٣ د ) إلى هذا العرض على أنه «شرك غفلة آخر؟» وبعد أسبوع عكس المصدر نفسه، إثر مناقشة للمفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارب ، الحالة السائدة في العاصمة بالقول : «من المعتقد عموماً أنه إذا ما نجحت هذه المحادثات ، فسوف يبدأ فصل جديد في العلاقات بين الشرق والغرب . لكن ، ثمة شكوك تساور كلا الطرفين في أن مثل هذا الفصل الجديد سيكون في متناول اليد فعلاً . إذن ، كانت النظرة إلى حظر التجارب هي أنه يجمل معه احتمالاً هاماً في تخفيف \_ التوتر ، لكن ظل هنالك الكثير من الشك فيا إذا كان سيتحقق . ففي تلك المرحلة ، كان أحد محري جريدة واشنطن ما يزال يشير إلى الانفراج مع علامة استفهام ويكتشف في نهاية المقال ، امكانية وأن يكون الاتحاد السوفيتي غير راغب بالاتفاق فعلاً (نيويورك تايمز ، ١٩٦٣ هـ) (أي أنه كان يغاوض وهو غير مؤمن بالمفاوضات) . كذلك أشار تقرير صحفي أمريكي جاء من موسكو إلى يفاوض وهو غير مؤمن بالمفاوضات) . كذلك أشار تقرير صحفي أمريكي جاء من موسكو إلى

أن «السيد خروتشوف يأمل أيضاً أن يستطيع البلدان، بتوصلهما إلى معاهدة حظر \_ جزئي \_ للتجارب، خلق الجو الذي يمكنه فيه أن يفاوض من أجل اتفاقيات أخرى مفيدة، وخاصة فيها

يتعلق بألمانيا» (نيويورك تايمز ، ١٩٦٣ هـ).

هذه الاتفاقية جرت المفاوضات عليها في تموز ثم وقعت في آب وأقرت في أيلول. وهكذا فقد قامت بدور مركز دائرة المناقشات المتعلقة بالنوايا السوفيتية ولمدة شهرين ونيف، امكانية التعايش السلمي وأخطار الحرب النووية ، كما أن جلسات مجلس الشيوخ ساعدت في إبقاء الحوار مفتوحاً. لهذا السبب لم يكن التصديق على الاتفاقية مجرد إشارة أخرى في السلسلة الدولية التي شكلتها الأحداث ـ الزائفة(١) بل كان عملًا تعليمياً هاماً. فالجمهور الأمريكي الذي دخل المرحلة بمواقف متعددة الأبعاد تجاه معاهدة حظر ـ التجارب والذي كان ما يزال يتذكر الاستئناف الاعتباطي للتجارب، ذاك الذي قام به الاتحاد السوفيتي عام ١٩٦١ بعد ثلاث سنوات من الوقف الطوعي لذلك النشاط ، وكذلك أزمة كوبا عام ١٩٦٢ ، هذا الجمهور بات في تلك المرحلة يقف بشدة إلى جانب الاتفاق . إذ يذكر لويس هاريس في أحد التقارير الصحفية أن الاقتراع الذي جرى في البلاد في شهر تموز ، قبل بدء المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة ، بين أن ٥٢ بالمائة من السكان يؤيدون المعاهدة. غير أن هذه النسبة ارتفعت إلى الـ ٨١٪ في أيلول حين أقرت المعاهدة (الواشنطن بوست : ١٩٦٣) كذلك فإن لهجة وسائل النشر قد تغيرت ، إذ بات هناك «ود رسمي» بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (نيويورك تايمز ، ١٩٦٣ و ) ، وعلى الرغم من أن بعض الصحفيين ، المعتادين على التقلبات المفاجئة في رياح السياسة الدولية ، استمروا في اتخاذهم موقف الحذر، فإن أحد التقارير الصحفية الواردة من موسكو (نيويورك تايز، ١٩٦٣ ز) قد قال:

وحين غادر راسك و وزير الخارجية ، الاتحاد السوفيتي اليوم ، إثر مفاوضات مع الزعاء السوفييت دامت ستة أيام ، بدا من المؤكد تقريباً للمراقبين الغربيين هنا أن مسحة من هدوء ستسم العلاقات بين الغرب والشرق . . . ويُعتقد أن المأمول به هو فترة طويلة من المحادثات المتعددة الجوانب على جميع الأصعدة وفي كثير من المدن والبلدان وحول مختلف أنواع القضايا . . . كما يسود شعور بأن الروس مهتمون عموماً بترسيخ الحالة الراهنة من تحسين العلاقات مع الغرب ، ويعتقد بأنهم يأملون بتخفيف الاحتكاك إلى أدن حد» .

أما المراسل الذي كان قد كتب في تقريره عن تكلف الابتسام والذهول حيال أي ذوبان محتمل لجليد الحرب الباردة في حزيران ، فقد كتب في هذه المرحلة يقول وإننا نقينا الهواء ونقينا المخلاف الجوي للأرض ودفأنا المناخ ودفأنا الرياح، (نيويورك تايمز ، ١٩٦٣ ح) إذ كانت معاهدة حظر ـ التجارب قد أزالت الكثير من الشكوك فيها يتعلق بنوايا السوفييت.

١) هذا المصطلح استعمله لأول مرة بورشتاين (١٩٦٢) ، والحدث الزائف يتصف بالخصائص التالية : لا تتم
 مباشرته بصورة عفوية ، يُصطنع = وإلى حد كبير ، لأغراض دعائية ويُقصد به أن يكون نبوءة تحقيق ـ للذات ،
 وأن تكون له نتائجه الخاصة .

إثر توقيع المعاهدة ، ظهر عدد من الاقتراحات الجديدة لتحسين علاقات الشرق \_ الغرب ولزيادة الانفراج أكثر فأكثر . ورغم أنه ما من اقتراح واحد من هذه الاقتراحات قد تحقق في هذه المرحلة ، إلا أن العروض المتكررة والدائمة لمختلف الاجراءات الهادفة لتخفيف \_ التوتر كان لها تأثير بحد ذاتها . إذ تنامت الأمال عملياً بسرعة كبيرة إلى درجة اضطر معها مكنهارا ، وزير الدفاع ، لأن يعلن في أواخر آب محذراً من أنه سيكون خطراً كل الخطر الاسترخاء في حالة والسعادة الوهمية » تلك ، كها حذر كندي في أيلول من أن حظر التجارب لايعني قط بلوغ عهد المسيح » .

في أواخر تشرين الأول الم تكن قد اتخذت أية مبادرة أمريكية جديدة كها أن مبادرات الاتحاد السوفييتي لم تحظ بأي رد مقابل فأشارت الصحف إلى « توقف الذوبان ا وبدا ثمة تباطؤ في عملية تخفيف التوتر رغم أن الجهود استمرت اكها سنرى اللحفاظ على اجراءات الانفراج التي كانت قد اتخذت . وقد أدى اغتيال الرئيس كندي وابتداء السنة الانتخابية إلى المخول في عام من شبه الانفراج المستقر تقريباً .

فها هي ياترى النتائج التي يمكن أن نستخلصها من هذا الاختبار القصير وغير المكتمل للنظرية ؟ لقد تم اكتشاف مايؤيد بعض الفرضيات الأساسية :

- آ) الايماءات من أحد الطرفين لقيت رداً عليها من الطرف الآخر .
  - ب ) الردود المتبادلة كانت متناسبة .
- جـ ) الايماءات التي لقيت رداً من الطرف الآخر خففت من التوتر .
- الايماءات التي لقيت رداً من الطرف الآخر أعقبتها اجراءات متزامنة متعددة الأطراف خففت من التوتر أكثر فأكثر.
  - ه ) المبادرات كانت «موضع شك» لكن الاستمرار بها « أزال كل شك » .
- الايماءات والردود عليها خلقت زخماً نفسياً راح يضغط من أجل المزيد من الاجراءات بغية عكس اللولب الحازوني للحرب الباردة أو العداء .
- ز) حين توقفت الاجراءات ، توقف تناقص ـ التوتر ( ولسوف نرى أهمية هذه النقطة فيها يلي :
- ح) الأعمال ذات النتاثج الأكبر نسبياً تمت مباشرتها من قبل الطرفين معاً أو تم تحويلها من أعمال هي بالأساس غير رسمية وذات طرف واحد إلى أعمال رسمية متعددة الأطراف (اتزيوني = ١٩٦٢).

غير أن هذا التأييد الواضح لم تحظ به جميع فرضيات النظرية ومشتقاتها . والأمر الأهم هو أنه يستحيل أن نؤكد ، دون أن نعيد حركة التاريخ مرة أخرى من أجل أغراض « المطابقة والضبط » ، فيها اذا كان من الحكمة إجراء المفاوضات المتعددة الأطراف لو لم يطرأ تحسن على الجو بفضل الخطوات التي اتخذت من طرف واحد . لكن كون معاهدة التجارب وحظر الفضاء قد تحققتا على أساس المبادرة ـ الرد وأنه حتى في حالة نقصان التوتر كان من الصعب الدفاع عن

nverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذه الاجراءات امام الكونغرس، فإن ذلك كله حقيقة تدل على أنه، لو لم يسبقها تخفيف التوتر، فربما كانت ستفشل أو أن مخاطر الفشل كانت ستبدو كبيرة بالنسة إلى الادارة الأمريكية ، إلى درجة تكفي للامتناع عن الدخول في المفاوضات من أجلها . (ولقد أخفقت المحاولات التي بذلت لعقد معاهدة لحظر التجارب في مراحل سابقة [سبانيير ونوجي، 1977]) .

كذلك ، كانت تجربة كنيدي تطبيقاً جزئياً فقط للنظرية :

فالاعاءات ليست الاشارات الواضحة التي يقتضيها الاختبار الكامل للنظرية . وهكذا ، لكي يتم الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على معاهدة حظر ـ التجارب ، مثلا ، جرى تركيز شديد على قيمتها بالنسبة إلى الأمن الأمريكي ( لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ، 197٣) .

كما قيل بأنها ستسمح بوقف التجارب رغم أننا متقدمون على الاتحاد السوفيتي في عدد التجارب التي أجريت وفي تقنية الأسلحة على حد سواء . زد على ذلك أن الرئيس كنيدي أوضح أن الولايات المتحدة ستتابع «بكل قوة ودأب» برنامجها للتجارب النووية تحت الأرض (لجنة العلاقات الخارجية ، ١٩٦٣) . أما صفقة القمح فقد تم تفسيرها بأسلوب مماثل (نيويورك تايز " ١٩٦٣ ط) باعتبارها ، مثلا ، إظهارا لضعف روسيا . علاوة على ذلك فإن المراقبين الأمريكيين قدموا " إبان الفترة كلها " تفسيرات شتى للايماءات التي حدثت ما عدا أنها محاولات لنقل الرغبة في التعايش السلمي (مثال على ذلك ، الانفراج يزيد الصدع السوفييتي - الصيفي سوءاً) . ورغم أنه غالباً ما تجد السياسة سندا لها في عدد كبير من الحجج ، وغالباً ما يتم التوكيد على الحجج المفيدة - للذات عند مواجهة الكونغرس " فإن رجحان هذه الحجج لم يكن له إلا الأثار - الجانبية السلبية على العلاقات السوفيتية - الأمريكية . كذلك ، ربما كانت تلك الإيماءات نفسها ستبدو أكثر فعالية لو أنها جرت بقدر أقل من التردد ولو أن المبادرات السوفيتية قوبلت بتعددية أبعاد أقل .

أخيراً ، ونظراً لأن العملية كلها قد توقفت ، لا يكن للمرء أن يحكم فيها اذا كانت الاجراءات السيكولوجية ستفتح الباب للأخذ ـ والعطاء والحقيقي ، أم أنها ستظل بلا معنى أساساً في غياب الحلول الأساسية والدائمة للخلافات والنزاعات . مع ذلك ، تظل هناك حقيقة واحدة وهي أن الا يماءات التي كانت ذات طبيعة سيكولوجية خالصة تقريباً قد أدت إلى شبه انفراج سوفييتي أمريكي ، لكن من المتعذر أن نعرف من هذه الحالة ما إذا كان المزيد من تلك الا يماءات ذات الطبيعة نفسها يمكن أن يؤدي الى تغيرات أساسية أخرى أم لا .

#### تفسيرات بديلة

رغم أن تبني الاجراءات التي دعت إليها النظرية قد أدى إلى النتائج السيكولوجية المتوقعة ، إلا أنه مايزال هناك احتمال الزيف . أي أن النتيجة التي تم التوصل إليها إنما تم

verted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التوصل إليها بفعل عوامل أخرى غير العوامل التي حددتها النظرية . إذن ، نحن بحاجة لأن نسأل : ماهي العوامل الأخرى التي تقف وراء الانفراج ؟ فيها يلي سنلقي نظرة على مصدرين آخرين لتخفيف التوترغالباً مايرد ذكرهما ، ولسوف نرى أنهها لايبطلان الزعم القائل بأن طريقة المبادرة ـ الرد من طرف واحد تستحق الشرف فيها يتعلق بالانفراج . مع ذلك، من الممكن دائها الزعم أن هناك عاملاً آخر لابد أنه كان ذا تأثير ، إذ ليس هناك اختبار نهائي لاثبات الصحة الكن إلى أن يتبين عملياً أن هناك عاملاً آخر نجمت عنه التأثيرات المحددة ، فإن لدينا المبررات الكافية لأن نعتقد أن تجربة كنيدي قد دعمت النظرية كل المدعم . وهذا يتضح على نحو خاص " حين يكون بمقدورنا أن نتبع تبعاً مباشراً المساهمة التي قدمتها المبادرات من طرف واحد في تحقيق الانفراج .

أحد التفسيرين البديلين هو التفسير المتعلق بالتنفيس.

فطبقاً لهذه النظرية ، فتح الباب للانفراج إثر المأزق الذي وصلت إليه الأزمة الكوبية وبعد أن أفرغ مقداراً كبيراً من الاحباط الذي كان قد تراكم لدى الامريكيين طوال السنوات السابقة من الحرب الباردة . فالامريكيون كانوا يتوقعون ، بصورة تقليدية ، أن تكون الحروب قصيرة تنتهي بنصر أمريكي ويعقبها استعادة للسلام . بالمقابل ، فان الحرب الباردة كانت تتطلب حالة مستمرة من التعبئة والتوتر الطويل المدى دون أمل بالنصر . ولقد زاد من عمق الاحباط الناجم الاعتقاد الواسع الانتشار بأن الشيوعيين قد حققوا نجاحات أكبر بكثير من الغرب في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية وافريقيا . وتحت ضغط هذه الاحباطات ، غالباً ماكان يقال ان الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية مع روسيا بات ينظر إليها على أنها نوع من إظهار الضعف ، وكانت ثمة رغبة عامة تقريباً بضرورة اتخاذ موقف كلامي « صارم » . ولقد زاد من حدة هذه الرغبة وعمُّق من الاحساس الامريكي بالاحباط إقامة حكومة شيوعية في كوبا ونجاح السوفييت في الفضاء وفشل غزو خليج الخنازير عام ١٩٦٢ ونصب السوفييت لقواعدهم الصاروخية في كوباً . وعلى الرغم من أن أزمة ١٩٦٢ قد زادت في البداية من كثير من المخاوف ، إلا أنها حين أثبتت أنها لن تؤدي إلى الحرب بل ستؤدي إلى تراجع سوفييتي ، فقد تحولت إلى النصر الأمريكي الأول خلال فترة طويلة من الزمن . وفي حين كان ينظر إلى النجاحات التي أسفرت عنها الأزمة باعتبارها تدعم الخط « الصارم » وتوحي بأن سياسة القوة ممكنة الاستخدام في العصر النووي » فان الأثر السيكولوجي كان في الاتجاه المضاد ، أي في اتجاه الانعاش التنفيسي . إن القيمة الأهم للخط السيكولوجي في التحليل هي أنها تسلط الضوء على مثل تلك الفوارق بين المواقف الكلامية والالتزامات العاطفية الأساسية . إذ لا ضرورة لأن يترافق موقف عنيف على صعيد من الصعد بموقف مماثل على صعيد آخر . ذلك ان الكلمات « الصارمة » قد تستر شعوراً معتدلًا . وفي هذه الحالة يقال إن التراجع على صعيد الأزمة الكوبية قد زاد من الرغبة العاطفية لدى الجمهور الأمريكي في القبول بالمفاوضات مع الاتحاد السوفييتي للحد من الأسلحة . أما التفسير الثاني فيريط بين مباشرة الانفراج وظهور عملية سبكولوجية مختلفة ـ ألا وهي آثار

الرؤية المتزايدة لإمكانية تفكيك الكتل. ففي عام ١٩٦٢ هاجمت الصين الشيوعية الاتحاد السوفييتي صراحة ، منتقدة تورط السوفييت في كوبا بأنه «نزعة المغامرة» وبأن التراجع «انهزامية» كما تابعت روسيا «شأنها شأن أمريكا ، دعمها الاقتصادي والعسكري للهند حين وقع عليها الهجوم الصيني عام ١٩٦٢. وفي الوقت نفسه تقريباً ، كان الخلاف الفرنسي ـ الأمريكي قد بدأ يلفت انتباه الناس .

بادىء ذي بدء ، كان يغلب على الصحف الأمريكية الشهيرة ، وهي التي تعكس بوضوح رأي الغا لبية الغالبة من الناس ، أن تتجاهل الإنشقاق في الشرق أو تنظر إليه على أنه ، عملية مرتبة ، وأن تقلل كثيراً من أهمية الشرخ في الغرب . لكن هذه الشروخ استطاعت أخيراً أن تثبت وجودها مع الرفض العدائي لماوتسي تونغ وديغول، ذاك الرفض الذي حل جزئياً على سابقه الذي كان يتركز على الاتحاد السوفييتي . ففي تلك المرحلة بدا السوفييت « معقولين ، و« يشعرون بالمسؤولية » إذا ماقورنوا بالصين الشيوعية ، إذ أن روسيا بدت راغبة في مشاركتنا القلق فيها يتعلق بانتشار الاسلحة النووية وأخطار الحرب التي يثيرها الحلفاء ذوو الحماس المفرط .

وبإمكاننا أن نرى بعض الأدلة التي تدعم فكرتنا هذه " أي تأثير امكانية تفكيك الكتل في خلق جو الانفراج " وهذه الأدلة موجودة في الصحف . فقسم مراجعة الأخبار من جريدة النيويورك تايمز النموذجية ( ١٩٦٣)كان يحوي العناوين التالية : « صراع في الشرق » ، «روسيا في مواجهة الصين» «الولايات المتحدة في مواجهة فرنسا» وأخيرا «الشرق في مواجهة الغرب » . كذلك " فإن كتابة التقارير المباشرة عن العلاقة بين التغيرات في الموقف القائم - داخل الكتلة والموقف مين - الكتل كانت منتشرة أيضاً .

#### مثال على ذلك:

« الجواب متوقف ، على مايبدو ، على ما إذا كان الرئيس خروتشوف يرغب حقاً في حظر التجارب أم لا . أحد المذاهب في التفكير يقول بأنه يرغب في ذلك ، وحجته هي أن علاقات موسكو مع بكين قد بلغت نقطة الانشقاق الصريح عملياً . نتيجة لذلك ، يعتقد أن الرئيس خروتشوف يرغب بالتعامل مع الغرب ، خاصة إذا كانت نتيجة مثل هذه التعاملات قد تزيد من الصعوبات التي تواجهها بكين في الحصول على القدرة النووية (١٩٦٣ ي ١٩٦٣ ك) » .

على أن هذا لايعني أن الأثر الوحيد للانهيار الذي حدث لتهاسك كلتا الكتلتين هو الذي جعل القوتين العظميين تتقاربان ، واحدتها من الاخرى . فالواقع ان الاتحاد السوفييتي كان يبدي نفوره بين الحين والحين من الموافقة على المقرحات الامريكية بحيث لايخسر نقاطاً في صراعه مع الصين الهادف للسيطرة على الحركة الشيوعية في بلدان العالم الثالث . كذلك ، لم تكن الولايات المتحدة ترغب دائماً في أن توافق على المبادرات السوفيتية خشية إزعاج المانيا الغربية وبالتالي دفعها إلى قبضة فرنسا . بيد أن وعي زعاء الكتلة الواحدة للاختلافات الشديدة بين مصالح كلتا الكتلتين ، حتى عندما كانوا يحرضون على عدم الاتفاق، هذا الوعي كان له أثره

السيكولوجي في تخفيف التوتر ـ داخل الكتلة .

على ان المعرفة بالشروخ القائمة ضمن الحلفاء انفسهم كانت تلقي ظلالًا على الصورة البسيطة الشائعة ، أي صورة قوى النور وهي تقاتل قوى الظلام . نتيجة لذلك ، كما يقال ، فقد انخفضت الحمية الايديولوجية التي كان يتصف بها الجو الدولي ، فخف التوتر وتعزز الانفراج .

مثل هذا الإنخفاض في الحمية الايديولوجية عامل هام بالنسبة إلى مباشرة المفاوضات التي تقوم على الأخذ والعطاء " إذ لولا ذلك لوجد السياسيون أن من الصعب مواجهة جمهورهم الانتخابي بحصيلة المفاوضات . وطالما أن أي أخذ \_ وعطاء " حتى عندما يكون منهجيا تماماً " ينظر إليه غالبا على أنه تنازل " إن لم ينظر إليه على أنه خضوع مباشر " فقد كان لابد من نزع السلاح الايديولوجي لكي تتاح للجمهور امكانية أن يرى أن شيئاًمن المساومة الصادقة أمر ممكن وأن بعض أنواع التسوية تخدم كلا الطرفين دون أن تضر بأي منها .

في الوقت نفسه " فإن تفتيت الصورة الكتلوية قد ساهم في تغيير بؤرة إرهاب الأجانب (أي الخوف من الاجانب) اذ أصبحت الصين " فيها يتعلق بالمعسكر الاشتراكي ونتيجة لإهمالها الكبير لسياستها الخارجية هي الدولة السيئة ،أما فيها يتعلق بالمعسكر الغربي فقد احتل المركز نفسه لدى الامريكيين الجنرال ديغول . أي أن هاتين الجهتين حلتا عل الاتحاد السوفييتي باستئنارهما لهموم الأمريكيين وقلقهم . لكن يقال أن رهاب الأجانب هذا قد أعيدت تقنيته لا تخفيفه ، أي وجدت له قنوات جديدة لا أكثر (وبصورة اكثر تقنية نقول ان موضوعاً جديداً وهدفا جديداً حل على القديم بدلاً من إخماد الدافع أو إضعافه اضعافاً شديداً .) ولربما كانت هذه العمليات السيكولوجية كلها تغذي بعضها بعضاً .

■ فالتنفيس وتفتيت الصورة الكتلوية والمبادرات من طرف واحد ربما كانت كلها قد ساهمت في تحقيق الانفراج وكذلك في تطوير بعضها للبعض الآخر . مثال على ذلك ، ربما ساهم التنفيس في تسهيل مباشرة السياسة القائمة على مبادرات الطرف الواحد ، وبدوره ساهم تخفيف التوتر بين الكتل الذي نتج عن تلك السياسة في تسريع تفتت الصورة الكتلوية ، الأمر الذي سهّل أكثر وأكثر عملية تخفيف التوتر عبر مبادرات أحرى أحادية الطرف .

لكن تظل أمامنا مسألة صعبة ألا وهي قيمة كل من العمليات الثلاث في تحقيق الانفراج. وعلى الرغم من أن الاجابة على هذا السؤال بالدقة التامة أمر مستحيل إلا أنه يبدو ان التنفيس وتفتت الصورة لم يكونا شرطين لازمين رغم أنها قد يكونان شرطين مساعدين ، فمبادرات الطرف الواحد كان باستطاعتها بمفردها أن تحقق تلك النتيجة . أفضل دليل على هذا نجده لدى فحصنا لمناسبتين أخريين تحقق فيها ذوبان في جليد الحرب الباردة - الروح التي سادت كامب ديفيد عام ١٩٥٥ ، وروح جنيف عام ١٩٥٥ .

بيد أن من المتعذر تحليل هاتين المناسبتين ضمن نطاق بحثنا هذا ، إلا أنها توضحان ، على ما يبدو ، صحة القول بأن المبادرات من طرف واحد يمكن أن تؤدي إلى انفراج دون مساندة العمليتين السيكولوجيتين الأخريين .

كذلك ينبغي التنويه بأن ذوبان الـ ٦٣ ـ ٦٤ لم يعقب مباشرة انتهاء الأزمة الكوبية ، بمعنى أنه لم يكن هنالك انفراج بين تشرين الثاني ١٩٦٢ وحزيران ١٩٦٣ ( مع ذلك فان هذا لا يلغي دور التنفيس كشرط تحضيري ) . كذلك ، وعلى الرغم من أن تفتت الصورة الكتلوية قد تعمق عام ١٩٦٢ إلا أنه كان موجوداً وقد نتج عن الانفراج بقدر ما كان سبباً في الانفراج . فوق ذلك ، فإن بالامكان تتبع الأثر تتبعاً مباشراً إلى حيث يتصل بالمبادرات الأحادية الطرف ، فقد بدأ معها وغا معها ثم خف وانحسر بانحسارها . . . .

## العوامل السبكولوجية مقابل العوامل «الواقعية»

لعل السؤال الأصعب الذي ينبغي الاجابة عليه هو التالي: ما المكاسب التي حققها لنا أي انفراج سوى بالمعنى السيكولوجي للكلمة ؟ فانفراج ٥٥ الانفراج الأقصر ولم يؤد إلى طائل ، أما انفراج الد ١٩٥٩ فقد كان أطول وأدى ألى تحييد النمسا ، وهي الحالة الرئيسية التي وقعت منذ الحرب العالمية الثانية والتي تم فيها انتقال بلد من قبضة الجيش الأحمر إلى النظام الغربي . وهناك اعتقاد واسع الانتشار بأن انفراج ١٩٥٥ كان يمكنه أن يحقق المزيد ، وربحا يوصل إلى ترتيب لقضية ألمانيا وبرلين إلا أن هذا يظل بجرد تخمين . ولقد أدى انفراج ١٩٦٣ إلى حظر تجارب جزئي وحظر على اطلاق اسلحة إلى الفضاء ذات تدمير شامل . وكلتا الخطوتين ذات قيمة سيكولوجية كبيرة . لكن ما إذا كانت قد مهدت الطريق لخطوات أخرى أم لم تمهد فانه أمر مايزال مجهولاً بعد .

تبقى هنالك مسألة عامة أكثر وذات طبيعة مختلفة عن تحليل أي مرحلة وسيكولوجيتها ، ألا وهي : أهمية العوامل السيكولوجية في التأثير في السلوك الدولي . إن الأجوبة على هذه المسألة تتفاوت ما بين النظريات التي تقول بأن هذه العوامل كلية الأهمية وبين النظريات التي تنظر إلى العوامل التي تبت بالعلافات الدولية على أنها العوامل «الواقعية» حصراً « ولعل النظرة الصحيحة تقع في نفطة ما بين الموقعين المتطرفين . إذ من المؤكد أن ثمة عوامل أخرى ذات علاقة غير السيكولوجيا كما يمكننا بسهولة أن نبين أن العوامل السيكولوجية لها نتائج «واقعية» . إذن ، السؤال بالحقيقة يدور حول الأهمية النسبية لكل من هذين العاملين .

ورغم أننا لا نستطيع الاجابة بصورة محددة على هذا السؤال إلا أن بامكاننا أن نقدم عدة تعليقات . أولها هو أن ظهور النزعة القومية ووسائل الاعلام الجهاهيرية قد زاد من أهمية القوى السيكولوجية . الثاني هو أن نتائج هذه القوى تزداد على ما يبدو مع إدخال قوى الردع النووية ، نظراً لأن الردع هو بحد ذاته مفهوم سيكولوجي وهو بالتالي يخضع لتأثير عوامل مثل المصداقية ، الخوف وإساءة الفهم .

علاوة على ذلك فان الدراسة الراهنة تدل على أن القوى السيكولوجية تكون هي الأهم حين تكون الأطراف راغبة في مباشرة تغيير السياسة إلا أنها لاتبدو قوية إلى حد يكفي لتحقيق

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التغير حين لاتدعمها عوامل أخرى . فعندما تقوم عمليات أخرى بالتحريض على التغير [ مثال على ذلك ، ظهور توافق في المصالح السوفيينية ـ الأمريكية بصدد انتشار الأسلحة النووية ) فإن تعديل مسار المتغيرات السيكولوجية إلى الاتجاه نفسه يسهّل كثيراً امكانية الأخذ بالسياسة الجديدة . زد على ذلك أن القوى السيكولوجية قد تفلت بشكل ما وخارج اليد ، وتؤدي إلى تغييرات في السياسة قد تتجاوز كثيراً أو تقل كثيراً عها تدل عليه التقديرات . ( مثال على ذلك ، في عام ١٩٥٨ ، سعت الولايات المتحدة لأن تفاوض من أجل وقف التجارب النووية لكن دون أن تتمكن من مباشرة هذه المفاوضات . وحين أعلنت روسيا فجأة عن وقف تلك التجارب من طرف واحد ، شعرت الولايات المتحدة وكأنما ليس لديها خيار سوى أن ترد . رغم ذلك ، لم يؤد هذا إلى اجراءات أخرى للحد من الأسلحة ) . من جهة أخرى ، يبدو أن العوامل السيكولوجية تكون بصورة أساسية في متناول اليد تماماً ، ومن المتعذر استخدامها من أجل تحقيق سياسة تختلف اختلافاً أساسياً عن السياسة التي تحبذها العوامل الأخرى . إذن ، للعوامل السيكولوجية ، عموماً ، تأثيرات مساعدة هامة وتأثيرات مستقلة محدودة .

ولعل دراسة العناصر الفاعلة التي تتأثر بالعوامل السيكولوجية توضح إلى حد كبير الأسباب الداعية لقولنا السابق. فمعظم الأقوال المتعلقة وبالتوترات الدولية اتشير عملياً إلى حالة المواطنين الذهنية والنفسية أكثر بما تشير إلى العلاقات بين الدول أو بين النخبات الحاكمة في هذه الدول. على أن نوع ودرجة تأثير المواطنين على السياسة الخارجية مسألة معقدة لايمكن بحثها هنا الما يكن القول انه بقدر مايكون تأثير العوامل السيكولوجية على السلوك الدولي للحكومة كبيراً يكون تأثير المواطنين على النخبة الصائعة للسياسة الخارجية كبيراً. ففي المرحلة ماقبل القومية ، كانت جماهير المواطنين ذات تأثير ضئيل على السياسة الخارجية وبالتالي فقد كانت العوامل السيكولوجية أقل بكثير مما هو في المجتمعات التوتاليتارية أقل بكثير مما هو في المجتمعات الديموقراطية وبالتالي فإن تأثير المواطنين في السياسة الخارجية أقل بكثير مما هو في المجتمعات الديموقراطية وبالتالي فإن تأثير المواطنين في السياسة الخارجية أقل تأثيراً أيضاً .

أما في المجتمعات الديموقراطية فإن تشكل الرأي العام يتم عبر عملية معقدة يتبادل فيها كل من الجمهور وزعائه المحلين ووسائل الاعلام والنخبة الوطنية وشتى العمليات الاقتصادية والاجتهاعية الأخرى التأثير بعضها في البعض الآخر . وعلى المدى القصير ، تبرز إحدى السيات الأهم لتلك العملية حين تحدث المواجهة بين الزعامة الوطنية وبين الرأي العام الذي ساهمت في بلورته في فترات سابقة من الزمن . لكن ماإن يظهر هذا السياق ( أو المسار الكلي الشامل ) حتى تبرز المطالبة بالاتساق أو التجانس . وما يظهر من عدم تجانس يحرض شتى العمليات السيكولوجية ، كالاحساس بالغدر مثلاً . لهذا السبب ، فإن الادارات الأمريكية أحست في مراحل غتلفة من الزمن بأنها لاتستطيع أن تتحمل سياسياً دعمها لدخول الصين في هيئة الأمم المتحدة ، نظراً لأن الشعب الأمريكي كان قد نُشيء ضد ذلك • وكانت هذه الادارات تعتقد أنه ما من تفسير قصير - المدى يمكن أن يغير من الرأي العام بحيث يجعل ثمن الاعتراف بالصين غير ما من تفسير قصير - المدى يمكن أن يغير من الرأي العام بحيث يجعل ثمن الاعتراف بالصين غير

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

باهظ سياسياً . وعلى مايبدو ، فإن تجربة كنيدي كانت تتوجه إلى الشعب الامريكي أكثر بكثير من توجهها إلى الروس أو إلى أية توترات دولية . وهدفها الأساسي = على ما يبدو ، لم يكن التأثير في العلاقات الدولية مباشرة بل زيادة نطاق الخيارات التي يمكن لادارة كنيدي أن تأخذ بها دون أن تعرض نفسها لأي خطر سياسي قد يلحق بها من جمهور غارق في سيكولوجية الحرب الباردة . لهذا السبب يمكننا القول ان سياسة المبادرات من طرف واحد كانت ذات تأثير وان التجربة كانت ناجحة = إذ أتاحت على الصعيد السياسي نطاقاً من خيارات السياسة الخارجية أوسع مدى بكثير .

# الفِهْرس

| قم  | را |   |   |   |      |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |          |    |     |    |    |            |          |     |          |            |     |     |     | ن          | وا     | عن       | 31         |         |     |      |
|-----|----|---|---|---|------|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----------|----|-----|----|----|------------|----------|-----|----------|------------|-----|-----|-----|------------|--------|----------|------------|---------|-----|------|
| فحة | •  |   |   |   |      |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |          |    |     |    |    |            |          |     |          |            |     |     |     |            |        |          |            |         |     |      |
| ٥.  |    |   |   | • |      | • |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |          | •  |     |    |    |            |          |     |          |            | . , |     |     | ٠,         |        |          |            | ä       | لم  | مقا  |
| ٩   |    |   |   |   |      |   |    | •  |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |          |    |     |    |    |            |          |     |          |            |     |     |     | 2          | ريا    | ظ,       | <u>خ</u> : | فيب     | 0   |      |
| 10  |    |   |   |   |      |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |          |    |     |    |    |            |          |     |          |            |     |     |     |            |        | ن        | ۔<br>وا    | -<br>مد | ال  | في   |
| 19  |    |   |   |   |      |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |          |    |     |    |    |            |          |     |          |            |     |     |     |            |        | ب        | , د        | Ŧ       | 1   | لماذ |
| ۳.  |    |   | • |   |      |   |    |    | •  |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    | •   |    |    |    |     |          |    |     |    |    |            |          |     |          |            |     |     | ن   | وا.        | عد     | رال      | ۱,         | باه     | _   | الا  |
| ٤٠  |    | • |   |   |      |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    | ,  | į  | إذ  | .و       | ما | ال  | :  |    | ی          | ء        | تہا | <u>ب</u> | الا        | 5   | لول | ۱   | J۱         | و و    | زيز      | تع         | ۱.      | اط  | أغا  |
| ٤٧  |    |   |   |   |      |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |          |    |     |    |    | د          | غر       | 1   | ی        | بدو        | ١,  | اڑ  | دو  | لعا        | 1 2    | کية      | مي'        | ينا     | د   |      |
| 49  |    |   |   |   |      |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    | :   |    |     |    |    |    |     |          |    |     |    |    |            |          |     |          |            |     | ان  | ٠   | بعا        | 31     | . 14     | ىخ         | ی       | Ξ,  | _ ĩ  |
| 01  |    |   |   |   |      |   |    |    |    |    |    |    | •  |     |    |    |    | 2   | یا | مو  | ١, | الا | ز  | ود | 5. | لذ  | L        | ال | ف   | اط | ¥  | ۱          | 5        | لد  | ã        | ئلي        | حا  | ال  | ان  | .وا        | بعا    | j,       | ت          | طا      | راي | متر  |
| ٧٦  |    |   |   | ٠ |      |   | بإ | J. | لد | ١  | ے  | م  | ټه | کہ  | ś١ | څو | ر  | ئير | ų  | Ĉ   | ١. | عد  | ١, | J١ | ٢  | 'ت  | ¥        | حا |     | Ь  | اد | تر         | :        | į   | إذ       | الـو       | لع  | ١,  | عر. | . 3        | ويا    | ثان      | ت          | باد     | اس  | در   |
|     |    |   |   |   |      |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    | •   |    |     |    |    |    |     |          |    |     |    |    |            |          |     |          |            |     |     |     |            |        |          |            |         |     | וצ   |
| ٨٤  |    |   |   |   |      |   |    | •  |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    | _   | سر       | ئي | تنا | ال | 4  | <u>.</u> , | خ        | فر  | ١,       | ی.         | سل  | لجد | -1. | <b>-</b> , |        |          |            |         |     |      |
| 97  |    |   |   |   | •    | • |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |          |    |     |    |    |            |          |     |          |            | ċ   | واد | بدر | لہ         | ٠,     | ~        | ئو ا       | ·       |     | ب    |
| 44  |    |   |   |   |      | • |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |          |    |     |    |    |            |          |     |          |            | ين  | مق  | راد | ij         | ی      | ت<br>لد; | ن          | واه     | ىد  | Ji   |
|     |    |   |   |   | <br> |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |          |    |     |    | ă  | ىلي        | <u>.</u> | دا  | ال       | ط          | اد  | پيو | الخ | ار         | ار     |          | اک         | ä.      | J   | نظ   |
| ١١. |    |   |   |   |      |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    | ă  | انا | نے۔      | ل  | -1  | Ĺ  | ف  | هٔو        | بأ       | ,   | ڻ        | <b>م</b> ر | _i  | صا  |     | ي ۋ        | إذ     | لدو      | الع        | 1       | ب   | ۻ    |
| 117 | ٠. |   |   | • | <br> |   | :  | إر | .و | مل | ال | با | ق  | بلز | حت | اي | یا | ف   | _  | نبر | 2  | خا  | لن | ļi | 1  | بع  | <u>ن</u> | إل | و   | ط  | ,  | لمفر       | J.       | ط   | <u> </u> | لخ         | ١٠  | ات  | ذا  | ينة        | `<br>ص | خد       | لث         | ۱ ا     | Ы   | أغ   |
|     |    |   |   |   |      |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |          |    |     |    | _  |            |          |     |          |            |     | لله |     |            |        |          |            |         |     |      |
|     |    |   |   |   |      |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |          |    |     |    |    |            |          |     | _        |            |     |     |     |            |        |          |            | •       |     |      |

| ۱۲۸ |   |  |   |   |     |     |     |   |   |     |    |    |    |    |      |    |      |    |    |     |     |     |     | ٠.   |     |      |     | ية  | <u>ج</u> | فار | L١  | ئ        | Ł    | , ۱۔ | مز    | موا  | ٠.   | جـ   | <u>-</u> |
|-----|---|--|---|---|-----|-----|-----|---|---|-----|----|----|----|----|------|----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|------|------|-------|------|------|------|----------|
| 14. |   |  | • |   | . : |     |     | - | 4 | ٠,  | ظ  | ين | ,  | ف  | منا  | ال | 1    | ب  | بض | ! ر | لمو | بنع | اي  | فيم  | ن   | وا   | مد  | ئد  | ية       | فبر | -7  | ١        | باد  | راس  | ئدر   | ji . | لات  | KI   | د        |
| 147 |   |  |   |   |     |     |     |   |   | •   |    |    |    |    |      |    |      | -8 | •  |     |     |     |     |      |     |      | ن   | ۔وا | عا       | U   | يرة | مۃ       | ث    | راء  | کبو   | عة   | ملد  | لأس  | 4        |
| 127 | , |  |   |   |     |     |     |   |   |     |    |    |    |    |      |    |      |    |    | . , |     |     |     |      | 2   | عيأ  | نيا | ٔ ج | الإ      | ی   | ئار | الم      | ی    | لد   | ان    | اروا | العا |      |          |
|     |   |  |   |   |     |     |     |   |   |     |    |    |    |    |      |    |      |    |    |     |     |     |     |      |     |      | :   | ئب  | عنا      | وال |     | <u>ن</u> | مب   | الد  |       | J    | عزا  | لان  | 1        |
| 101 | , |  |   |   |     |     |     |   |   |     |    |    |    |    |      | •  |      | l  | 6: |     | ک   | ار  | لث  | والم | زا  | إط   | ,   | ات  | إبا      | طر  | ض   | ۱        | ، فِ | قف   | وا    | للہ  | سة   | ر ا، | د        |
| 178 |   |  |   |   |     | , . |     |   |   |     |    |    |    | •  |      |    |      |    |    |     |     |     |     |      |     |      | ,   | ف   | لعا      | נ נ | عية | تہا      | ج'   | الإ  | جيا   | لو-  | بكو  | لسي  | 11       |
| 174 |   |  |   |   |     | . • | , . |   | ٠ |     |    |    |    |    |      | •  |      | ā  | قي | بعر | 1   | ت   | بار | لرا  | ١.  | خ خ  | IJ  | رة  | اشہ      | للب | ,   | رغ       | , ä  | اشر  | المبا | ب ا  | ىباد | لأس  | 11       |
| 194 |   |  |   |   |     |     | , . | • |   |     |    |    |    |    |      |    |      |    |    |     |     |     |     |      | وتر | التو | و   | نام | _        | إنس | ۱k  | ت        | יצי  | حا   | في    | ت    | اعاد | لجح  | .\       |
| 710 | ) |  |   |   |     |     |     |   |   |     |    |    |    |    |      |    |      |    |    |     |     |     |     |      |     | •    |     |     |          |     |     | 4        | ولإ  | الد  | ن     | .وا  | العد | 1    |          |
| 714 |   |  |   | • |     |     |     |   | i | [ • | رز | در | ŏ. | عد | ٠, ر | وز | ننار | ت  | سة | إ   | در  | ]   | ١   | ۹٠   | ۱۱  |      |     | ٩   | ٤        | ۸   | ول  | لد       | ي ا  | واز  | مد    | . ال | لوك  |      | 31       |
| 744 |   |  |   |   |     |     |     |   |   |     |    |    |    |    |      |    |      |    |    |     |     |     |     |      |     | •    |     |     |          |     |     |          |      |      | ي     | ند;  | ة ك  | برب  | Ē        |
| 704 |   |  |   |   |     | . / |     |   |   |     |    |    |    |    |      |    |      |    |    |     |     |     |     |      |     |      |     |     |          |     |     |          |      |      |       | Ų    | رسر  | فه   | 31       |

by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)









ما لهي النزعة العدوانية ؟ كيف تشا ؟ ما هي الية الطورها ؟ ديناميكيتها لدى الانسان ، لردا مجتمعاً ، دولة ؟ ما علاقة الاحباط بالعدوان أ ما الذي يحرض العدوان وما الذي يكرض العدوان وما الذي يكبحه ؟ إضافة إلى الكثير من المسائل التي يعجمه على المتاب بأسلوب تحليلي بعتمد على التجارب الميذانية والجرآت الكيرة التي مرً بها كيار علياء النفس في العالم عن ساهموا في هذا لكتاب وأغنون كل الاغناء ."

إنها أبحاث رائدة في مبدان جديد كل الجدة هدفها الأساسي النعرف إلى أشد نوازع الانسان خطورة ألا وهي النزعة العدوانية تلك المتي تقف وراء الكثير الكثير من الشرور التي تحق بالانسانية والاخطار التي تحدق بها والحروب التي تهددها بالفياء. وذلك كله بغية النعرف إلى أفضل السبل لكبح تلك النزعة العدوانية والحد منها، من أحل بناء عالم الخيرة والمحبة والسلام.

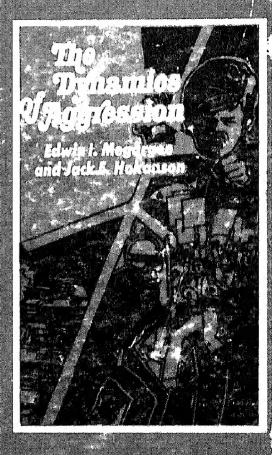

وارمنا را لب ليسلنشر

عانت المهرا والمراجع والمعادد المعاد والمعاد والمعادد المعاد